المارة ا

أبجزء الثاني

---

تأليف

المحرية المحروبة المح

رئيس المجمع العلمي العربي

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

956.9 K9654 V.2

## الدولة النورية

« من سنة ٢٢٥ الى سنة ٢٩٥ »

\_00000-

فائة الاسماعيلية في الربع الاول من القرن السادس ، حتى مني بعدو داخلي ووقعة دمشق في الربع الاول من القرن السادس ، حتى مني بعدو داخلي بقائل اهله في عقر دارهم ويستنجد بالفرنج على ارهاقه، و يغتال امراء اخيارهم واشراره ، ونعني بهم الباطنية الذين كانوا يسمون القرامطة قديًا ويسمون في هذا الدور بالباطنية اوالاسماعيلية ، فقد انتشر مذهبهم في كل بلد و كثر الدعاة اليه ، وكانت دار الدعوة في حلب ولكن دمشق كانت موطن النفيذ والعمل ، فان ابناء هذا المذهب ودوا لو يؤسسون دولة في العراق او الشام ولكنهم أخفقوا غير مرة ، ولما شعروا بضعف امراء الشام وتشتتهم ، واشتغال قلوب معظمهم بقت ال الصلببين ، ايقنوا ان الفرصة قد سنحت فسار داعيتهم بهرام من العراق الى الشمام ودعا بدمشق الى مذهبه فتبعه معد المزدقاني فأظهر دعوته علنًا ، بعد ان كان يخنفي و يطوف البلاد والمعاقل ولا يعلم سعد المزدقاني فأظهر دعوته علنًا ، بعد ان كان يخنفي و يطوف البلاد والمعاقل ولا يعلم خوفًا من بطشهم ، ولما استنجل امرهم في حلب ودمشق اضطر عاحب دمشق ظهبرالذ بن خوفًا من بطشهم ، ولما استنجل امرهم في حلب ودمشق اضطر عاحب دمشق ظهبرالذ بن طغتكين ان يسلهم قلعة بانياس دفعًا لشرهم ليسلطهم على الفرنج و يقطع تسلطهم على طغتكين ان يسلهم قلعة بانياس دفعًا لشرهم ليسلطهم على الفرنج و يقطع تسلطهم على المنوب ، في علمانه ، في علم الفرنج و يقطع تسلطهم على الفرنج و يقطع تسلطهم على المنان ، فعدً الناس ذلك من غلطانه ،

عظم امر بهرام بالشام وملك عدة حصون بالجبال وقاتل اهل وادي التيم وكان سكانه من النصيرية والدروز والمجوس وغيرهم واسم أميرهم الضحاك بن جندل ، ثم قتل بهرام وقام مقامه في قلعة بانيساس رجل منهم اسمه اسماعيل ، وأقام الوزير المزدقاني عوض بهرام بدمشق رجلاً اسمه ابوالوفا ، وعظم ابوالوفا حتى صار الحمم له بدمشق ، فكاتب الفرنج ليسلم اليهم دمشق و يعوضوه بصور وجعلوا موعدهم يوم الجمعة ليجعل أصحابه على باب الجامع وعلم صاحب دمشتى بالامر فقتل الوزير المزدقاني وامر الناس فثاروا بالاسماعيلية فقتل بدمشق ستة آلاف اسماعيلي (٣٣٥) وقالسمبط ابن الجوزي : وكان عدة من قتل من الاسماعيلية عشرة آلاف على ما قيل ولم يتعرضوا لحرر مهم ولا لاموالم ، ووصل الفرنج في الميعاد وحصروا دمشق فلم يظفروا بشيء ، واشتد الشتاء فرحلوا كالمنهزمين وتبعهم صاحب دمشق بالعسكر فقلوا عدة كثيرة منهم ، وسلم اسماعيل الباطني قلعة بانياس الى الفرنج وصارمعهم .

قال ابن الاثير: ولما بلغ الفرنج قت ل المزدقاني والاسهاعيلية بدمشق عظم عليهم ذلك وتأسفوا على دمشق اذلم يتم لهم ملكها فاجتمعوا كابهم صاحب القدس وصاحب انظاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من الفرنج وقالمصتهم ، ومن وصل اليهم من البحر القيارة والزيارة في خلق عظيم نحو الني فارس ، واما الراجل فلا يحصى ، وروى ابن القيارة والزيارة في خلق عظيم نحو الني فارس ، واما الراجل فلا يحصى ، وروى ابن القلانسي : انهم يزيدون على ستين الفا فارساً وراجلاً وساروا الى دمشق ليحصروها والماسمع تاج الملوك بذلك جمع العرب والتركان فاجتمع معهم ثمانية آلاف فارس فلا سمع تاج الملوك البلد وارسلوا الى اعمال دمشق لجمع الميرة والاغارة على البلاد فلا سمع تاج الملوك ان جمعاً كثيراً قد ساروا الى حوران لنهبه واحضار الميرة كانهب صاحب القدس (٢١) وادي موسى وسبى اهله وشرده ، سير اليهم اميراً من ما مارائه يعرف بشمس الحواص في جمع من المسلمون وقتلوهم فلم يفلت منهم غير مقدمهم ومعه اربعون بعضهم لبعض فظفر بهم المسلمون وقتلوهم فلم يفلت منهم غير مقدمهم ومعه اربعون رجلاً ، واخذوا ما معهم وعادوا الى دمشق لم يجسمهم قرح ، فلما علم من عليها من عليها الفرنج ذلك داخلهم الرعب فرحلوا عنها شبه المنهزمين ، فتبعهم المسلمون يقتلون كل من تخلف منهم ،

ولما استولى الفرنج على قلعة بانياس بنزول صاحبها الباطني عنها وانضهامه اليهم سقطت بايديهم ايضاً قلعة القدموس وكانت للباطنية · و باحراز هاتين القلعتين قوي امر الفرنج وان عظمت خساء هم المادية وعاد الناس فأمنوا وخرجوا بعدفشل الصاببين افي فتح دمشق وايقنوا : « ان الفرنج لايكاد يجتمع لهم بعد هذه الكائنة شمل لفناء بطالهم واجتياح رجالم وذهاب انقالهم »

\* \* \*

دخول آل ( استخلف مسعود الامير قياز بجلب وسار الى الموصل ثم استخلف زنكي الشام ( استخلف مسعود الامير قياز بجلب وسار الى الموصل ثم استخلف على حلب قتلغ ابه السلطاني فاساء السيرة ومديده الى اموال الناس لا سيم التركات فانه اخذها ونقرب اليه الاشرار فنفرت قلوب الناس منه وكان سليمان بن عبدالجبار ابن أرتق الذي كان صاحبها اولا مقيا بجلب فاجتمع اليه احداثها وملكوه المدينة وقتلغ في القلعة و مجمع الفرنج اختلافهم فجاءهم جوسلين صاحب انطاكية فصافوه بمال فرحل بعد ان خندق الحلبون حول القلعة فمنع الداخل والخارج اليها من ظاهم البلد واشرف الناس على الخطر العظيم ، وارسل عماد الدين زنكي صاحب الموصل عسكواً مع القائد قواقوش ال حلب ومعه توقيع السلطان محمود بالشام فاجاب اهل عسكواً مع القائد قواقوش ال حلب ومعه توقيع السلطان محمود بالشام فاجاب اهل علم الله ونقدم عسكر زنكي الى سليمان وقتلغ بالمسير الى زنكي فاجابا فلماوصلاالموصل حلب اليه ونقدم عسكر زنكي الى سليمان وقتلغ المسير الى زنكي فاجابا فلماو وملكها وقلعتها اصلح زنكي بين سايمان وتنالغ ولم يرد واحداً منها الى حلب ، وسار زنكي الى حلب وملك في طريقه منهم و بزاعة وتلقاه اهل حلب ودخل ورتب الامور وملكها وقلعتها اصلح زنكي على النه تعالى قد من على المعمور وملكها وقلعتها الشام لملكها الفرنج لانهم كانوا يحصرون بعض البلاد الشامية ،

ثم عزم عماد الدين زنكي على الجهاد وارسل صاحب دمشق بلتمس منه المعونة على حرب الفرنج و بادر الى تجر يد وجوه عسكره ، وكتب الى واره بهماء الدين سونج بحاة بأمره بالخروج في عسكره والاختلاط بالعسكر الدمشقي ، فخرج من حماه الى مخيم عماد الدين اتابك فاحسن لقاءه ثم غدر به وقبض عمادالدين على سونج وعلى جماعة المقدمين واعتقلهم في حاب ، وزحف من يومه على حماة وهي خالية من حماتها فهلكها ،

ورحل الى حمص وكان صاحبهـا قيرخان بن قراجه معه ، وطاب منه تسليم حمص فراسل نوابه وولده فيها فلم يلتفئوا الى مقاله ، فاقام عماد الدين عليها مدة طو يلة ببالغ في محاربة اهلها فلم يتهيأ له ما اراد فرحل عنها الى الموصل ·

وطلب صاحب دمشق الى صاحب الموصل ان يطلق ولده ومن اعتقام من الامراء والمقدمين فطلب عنهم خمسين الف دينار، فأجاب تاج الملوك الى تحصيلها، ولم يطلق عماد الدين ابن تاج الملوك سونج ومن معه من الامراء الا في سنة ٥٠٥. ومات الخصي صاحب صرخد فاستولت مربته على قلعتها، وارسلت الى دُبيئس بن صدقة صاحب الحلة تستدعيه من العراق للتزوج به، وتسليم صرخد بما فيها من مال وغيره اليه، فسار دبيس الى الشام فضل به الادلاء بنواحي دمشق قازل بناس من كلب كانوا شرقي الغوطة فحملوه الى صاحب دمشق تاج الملوك، ولما سمع عماد الدين زنكي بأسر دبيس ارسل الى تاج الملوك يطلبه و ببذل له اطلاق ولده سونج ومن معه من الامراء فأجابه تاج الملوك الى ذلك واطلق عماد الدين سونج ورفاقه

وفي سنة ٢٤، جمع عماد الدين عساكره وسار من الموصل الى الشام وقصد حصن الاثارب، وكان اهله على اتصال بالفرنج يقاسمون الحليبين على جميع اعمال حلب الغربية، فالنقوا وعسكر عماد الدين واشتد القتال واننصر المسلمون وانهزم الفرنج ووقع كثير من فرسانهم في الاسر وكثر القتل فيهم، واخذ المسلمون الاثارب عنوة وقتلوا واسرواكل من فيها ثم خربها عماد الدين.

本本本

استنجاد بعض الصابيبين بيناكانت دمشق مغتبطة بتاج الملوك بوري بالمسلمين واستقرار حال الشجاعته ، وقد سد مسد ابهه في كفايته و كفاحه ، ناداه الاجل سنة ٢٦٥ عقيب جرح كان به من دمشق المداء الماء الماء الماء الماء وحمد العلك واعمالها لولده

الباطنية ووصى بالملك بعسده لولده شمس الملوك اسماعيل ووصى ببعلبك واعمالها لولده شمس الدولة محمد . ولما اسنقر اسماعيل بن بوري في ملك دمشق واسنقر اخوه في بعلبك استولى محمد على حصن الرأس وحصن اللبوة فكاتب اسماعيل اخاه في اعادتها فلم يقبل ، فسار صاحب دمشق وفتح حصن اللبوة ثم فتح حصن الرأس وقرر امرهما،

تُم حصر اخاه في بعلبك فسأله الصلح فأجابه اليــه ، واعاد عليــه بعلبك واعمالها واسئقرت امورهما .

ودخلت سنة ٢٢٥ فسار شمس المالوك اسهاعيل صاحب دمشق على غفلة من الفرنج الى حصن بأنياس وفحه وذلك لما بلغه من عزمهم على نقض الموادعة المستقرة ، وهال الفرنج ما وقع لقلعة بانياس وأكثروا التعجب من تسهل الامر في فتحها مع حصانتها وكثرة الرجآل فيها في اقرب مدة ٠ وفتح شمس الملوك حماة وقلعتها وقتل من كان بها ، وحصر قامة شيزر فصانعه صاحبها بمال حمله اليه . وفي هذه السنة اجتمعت المتراكمين وقصدوا طرابلس فخرج من بها من الفرنج اليهم واقتثلوا فانهزم الفرنج وسار القومص صاحب طرابلس ومرِّف في صحبته فانحصروا في قامة بعرين حصرهم الـتركزن بها ، ثم هـرب القومص من القلمة وخلى قلعة بعرين. ثم جمع الفرنج جموعهم وقصدوا التركمان ليرحلوهم عن بعرين فاقتشلوا وانجساز الفرنج الى نحو رفنية

وعاد التركان عنهم .

وقع الخلاف بيرــــ الفرنج من غير عادة جارية لهم بذلك ونشبت الحرب بينهم وقتل منهم جماعة والسبب في ذلك اختلاف طفيف نشأ بين امرائهم حدا بصاحب يافا ان يستنجد بالسلمين في عسقلان فساعدوه حتى خربت البلاد الى حدود مدينة ارسوف ، وعقد صاحب يافا معاهدة مع المسلمين فجاء صاحب القدس وحاصره ، ولكن المسلمين اهتبلوا الغرة فجاسوا خلال ديار الفرنج واخذوا يناوشونهم القتسال ، نخاف صاحب بيت المقدس العاقبة واراد مشاغلة المسلمين فأغار على اطراف حلب ، فنهض اليه الامير سوار النائب في عسكر حلب ومن انضاف اليه من التركات وتحاربوا ايامًا وتطاردوا الى ان وصلوا الى ارض قنسر بن فحمل الفرنج عليهم فكسروهم كسرة عظيمة ، فـ اود سوار النهوض اليهم في من بقي من عسكره والاتراك فلقوا فر يُقاً من الفر نج فأوفعوا به وكسروه ، فانكفأت الفرنَّج الى بلادها مهزومة ، وانثهى الى سوار خبر خيل الرها فنهض وحسان البعلبكي فأوقعوا بهم وقتلوهم عرب آخرهم وأغار سوار على النرنج سيف تل باشر فقتل منهم الف فارس وراجل وقاتلهم ايضًا ﴿ فَ مُوضِّع يَعْرُفَ بِنُوارَ فِي عَسَكُرِ حَلْبِ وَمَا انْضَافَ اللَّهِ مَنَ النَّرَكَانَ وكانت الحرب بين الفريقين سجالاً • واشترى الاسماعيلية قلعة القدموس من صاحبها ابن عمرون وصعدوا اليها وقاموا بحرب من يجاورهم من المسلمين والفرنج وكانوا كاپهم يكرهون محاورتهم •

وفي منه ٨٦٥ سار شمس الملوك الى شقيف تيرون وانتزعه من ابن ضحاك بن جندل التيمي المتغلب عليه و وانشهى الى شمس الملوك ان الفرنج اعتزموا على نقض المسئقر من الهدنة وقصد اعمال دمشق ، وشهرعوا باخراب امهات الضياع في حوران ، فوقع التطارد بين الفريقين عدة ايام ثم اغتلهم شمس الملوك وقصد بالادهم عصا والناصرة وطبرية وما جاورها فظفر وغنم وسبى ورجع سالمًا على طريق الشعراء في نفسه وجملته ، فذل الفرنج وطلبوا نقرير الصلح بينهم وفي هذه السنة أوقع صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام فقتل كثيراً منهم .

\* \* \*

ومما خدم عماد الدين زنكي ان شمس الملوك خيانة صاحب دمشق ﴿ الممعيل صاحب دمشق كان لاول جلوسه على عرش وقتل امه له ﴿ ابيه اقر الولاة على حالهم وسار بسيرته مدة فنفس من خناق البلاد وساعده اختلاف الصلببيين ثم نغيرت نيته وكثرت قبائحه ومصادرة المتصرفين والاخيسار المستورين بفنون قبيجة في العقو بات ، واضمر السوء لاصحاب ابهه وقبض على خواصهم واركان دولته فنفرت القلوب منه . وكان (٥٢٧) وثب عليه احد مماليك جده طغتكين وهو في الصيد بناحية صيدنايا وجبة عسال من عمل جبل سنير فاخطأه ، وقرره شمس الملوك فقال : ما اردت الا راحة المسلمين من شرك وظلك ثم اقر على جماعة من شدة الضرب فضرب شمس الملوك اعناقهم من غير تحقيق وقتل اخاه الاكبر سونج صاحب حماة الذي كان في اسر عماد الدين قتله بالجوع في بيت فعظم ذلك على النـــاس ونفر من ظله المساكين والضعفاء والصناع والمتعيشون والفلاحون وامتهن العسكرية والرعية . واهم ما قضى عليه على ما يظهر اضطهاده رجال الدولة فتآمروا عليه ورأوا السبهل الى النيـــل منه خصوصًا لما بعث الى عماد الدين زنكي حين عرف اعتزامه على قصد دمشق لمنازلتها ببعثه على سرعة الوصول اليها و مكنه من الانتقام من كل من يكوهه

من المقدمين والامراء والاعيان باهلاكهم واخذ اموالهم واخراجهم من منازلم وكتب اليه انه اذا تأخر استدعى الفرنج من بلادهم وسلم اليهم دمشق بما فيها ، واسر ّ ذلك في نفسه ولم ببده لاحد من وجوه دولته واهل بطأننه ، وشرع في نقل المال والمتاع الى حصن صرخد . فاجتمع اعيان الدولة وانهوا الحال الى والدته الخاتون صفوة الملك، فدبرت عليه من قتله من غلانها ، غير راحمة له ولا متألمة لفقده ، لما عرفت من قبيج فعله وفساد عقله وسوء سيرته ونودي بشعار اخيه شهاب الدين محمود بنتاج الملوك . وجاء عماد الدين زنكي وخيم بارض عذراء فلاطال الامر راسل عماد الدين في طلب الصلح على ان يخرج الامير نشهاب الدين محمود اليه لوطء بساط ولد السلطان الواصل معه و يخلع عليه و يعيده الى بلده فلم يجب الى ذلك ، ولقررت الحال على خروج اخيه

تاج الملوك بهرام شاه ٠

ُقتل شمس الملوك بالناق رأي والدته مع ارباب الدولة في دمشق لما بدا من ظلم واستصراخه الافرنج بعد يأسه منمعونة عماد الدين زنكي ، وكان جده طغتكين. ثلاً سائرًا في غزوه لهم المرة بعد المرة ، ومداراتهم احياناً بالحَيلة ، وجمع شمل امراء الشام على قصدهم ابداً ، ومصانعة خاماء بغداد وخلناء مصر حتى يُنجِدواً البلاد المحتلة ولو بالقليل من قوتهم المادية والمعنوية ، ولكن ابن ابنه سلك غير طريقته فقللته ا. ه ورجال دولته · وقدقيل لولا اربع اصلح امرالناس «جهل غالب ، وامل كاذب، وحرص دائب ، وهوى جاذب» · وكانت هذه الاعمال المنكرة من بعض صغار الملوك الذين لايحرصون الاعلى مصلحتهم الخاصة واذا تأثرت اقل تأثر عمدوا الى وضع ايديهم في ايدي اعدائهم — من موجبات بقاء الافرنج في ثغور الشام وانطاكية والرها وطبرية والناصرة والقدس واستيلائهم على كثير من معاقل البلاد . ولو لم يكن شجر الخلاف بين ملوك الفرنج في هذا الدور لسهل عليهم ملك المدن الاربع دمشق وحماة وحمص وحلب بالنظر لخَلَل الدول المستولية عليها ، واضطرارها آلي. قتال اعدائها من المسلمين واعدائها من الصابيبين بل واعدائها الداخلين امثال شمس الملوك • وللناقد البصير بعد هذا ان يقول ان دولة انابك طغتكين كانت عزيزة الجانب في اولها فاصبحت ذليلة وعبئًا ثـقيلاً على الشام بعد بطنبين من مؤسسها • توحيدالحكم على يد زنكي \ بعد لقلقل امر آل طغتكين اخذت روح آل وقضاؤه على امارة صلبببة \ زنكي تسري في البلاد ، فنهض الامير مسعود سوار تائب زنكي في حلب سنة ٥٣٠ فيمن انضم اليه من المتركان ، وجرد جيشه على الاعمال النرنجية فاستولى على اكثرها ، وغزا اللاذقية واعمالها بغتة وعاد من هذه الغزاة الى شيزر ومعه زيادة عن سبعة آلاف اسير بين رجل وامرأة وصبي وصبة ومائة الف دابة ، وحاز او اجتاح اكثر من مائة قرية كبيرة وصغيرة فامتلأت الشام من الاسارى ورجعوا بهم الى حلب وديار بكر والجزيرة و

هذا ما وقع من الاحداث في العقد الشالث من القرن السادس ، واهم ما حدث ظهور دولة عماد الدين زنكي صاحب الموصل في حلب وابقانه انه لا سببل الى دفع الصليبيين عن الشَّمام الا اذاً كان امر المسلمين يرجع الى ملك واحد، وانه اذا لقدم بجيشه قليلاً بعد اخذه حلب استولى على دمشق ، وانقذ البلاد من فوضي آل انابك طغتكين وضعفهم ، فقد كثر هجوم عماد الدين زنكي على حمص (٣٠) فتسلمها صاحب دمشق من اولاد قبرخان بن قراجه وعوضهم عنها تدمر ، فتابع عسكر زنكي بجلب وحماة الغارة على حمص لما رأوا خروجها الى صاحب دمشق، فأرسل هذا الَّى عماد الدين في الصلح فاستقر بينها • وكف عسكر عمادالدين عن حمص وحدثت فثنة بدمشق بين صاحبها والجند وعاد عماد الدين فنازل حمص (٣١) و بها صاحبها معين الدين اتسز فلم يظفر بها ، فرحل عنها الى بعرين وحصر قلعتهـــا وهي للفرنج وضيق عليهــا ، فجمع الفرنج ملوكهم ورجالمم وساروا الى زنكي ليرحلوه عن بعر ين فلما وصلوا اليه جرى بينهم قتال شديد فانهزمت النرنج، وعاود عماد الدين حصار الحصن فطلب الفرنج الامات ، فقرر عليهم تسليم الحصن وخمسين الف دينار فأجابوا الى ذِلك ، وكات زنكي في مدة مقامه على حصار بعرين قد فتح من المرنج المعرة وكفر طاب ومنع اتأبك زنكي في هذه الوقعة عن الفرنج كل شيء حتى الاخبار فكان من بحصن بعرين منهم لا يعلم شيئًا من اخبــار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهيبته على جنوده • وملك عماد الدين (٣٣٥) زنكي حصن المجدل وكان لصاحب دِمشق ، ودخل مُستحفظ بانيـــاسِ ابراهيم بن طرغت تحت طاعته ، وسار الى حمص

وحصرها ثم رحل عنها الى سلمية بسبب نزول ملك الروم على حلب ، ثم عاد الى حمص فسلمت اليهالمدينة وقلعتها وكانشرعاهل حاب في تخصينها وحفر خنادقها والتحصن من الروم بها ، وأغارت خيل الصليبين على اطراف حلب ، وتملكوا حصن بزاعة ثم نصبواخيامهم على نهر قويق فخرجت اليهم فرقة وافرة من احداث حلب فقــاتلتهم وظفرت بهم ، ونهض الامير سوار في عسكر حلب وادرك الصابهبين في الاثارب فاوقع بهم وقهرهم ونزل ملك الروم هذه السنة (٥٣٢) على بزاعة وحاصرها حتى ملكها بالامان وأسرمن فيها ثم غدربهم ونادى مناديه منائنصر فهوآتمن ومزابي فهو مقلول اومأسور فلنصر منهم نحو اربعائة انسان منهم القاضي والشهود ثم رحل عنها الى شيزر وترك فيها واليّا يحظها مع حجاعة واقام عشرة ايام يدخن علىمغارات اخنني فيها حجاعة فهلكوا بالدخان وكان سكان بزاعة خمسة آلاف وثمانمائة نسمة ، وعادعماداليين وحاصرها حتى. لكما في المحرم سنة ٥٣٣ وخرب الحصن والبلد عامر . وفي سنة ٥٣٣ سار من مصر عسكر الى وادي موسى فحاصر حصن الوعيرة ثمانيــة ايام وعاد بعد ما توجه الى الشويك واغار عليها وترك هناك اميرين على الحصار · وتزوج عمادالدين ام شهابالدين محمود صاحب دمشق زمرد خاتون بنت جاولي وهي التي فتلت ابنها شمس الملوك اسمعيل وذلك طمعًا من عماد الدين في الاستيلاء على دمشق لما رأى من نفوذ هذه المرأة في الدولة . وكثيراً ما حدث ان كان في بعض الدول كلة نافذة للنساء من آل بيتالدولة وغيرة صادقة في كف خصائها عنها ووقايتها من السقوط .

وكان متملك الروم خرج في السنة الفائتة واشنغل بقنال الارمن وصاحب انطاكية وغيره من الفرنج وعمر ميناء الاسكندرونة ثم سار الى بزاعة وملكها وغدر باهلها ثم رحل عنها الى حلب فجرى بينه وبين اهلها قنال كثير فعاد عنها الى الاثارب وملكها وسار نحو شيزر وحاصرها اربعة وعشرين بوماً فانجدها عماد الدين حتى اضطر متملك الروم الى الرحيل فظفر عماد الدين بكثير ممن تخلف منهم وكان زنكي يرسل الى ملك الروم يوهمه بان فرنج الشام خائفون منه فلو فارق مكانه تخلفوا عنه ، و يرسل الى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم ويقول لهم ان ملك بالشام حصناً واحداً ملك بلادكم جميعاً ، فاستشعر كل من صاحبه فرحل ملك الروم عنها ، ونهض هذه السنة الامهر

بزواج في فريق وافر من العسكر الدمشقي والتركمات الى ناحية طرابلس فظهر اليه قومصها والنقيا فكسره بزواج وقتل منهم جماعة وافرة وملك حصن وادي ابن الاحمر وغيره ونهض ابن صلاح والي حماة في رجاله إلى حصن الخربة فملكه ٠

قويت دولة عماد الدين زنكي بعد استيلائه على حلب وحماة وحمص والمعرة وكفرطاب وبعلبك وغيرها ، والحاشه القلل في الفرنج واستيلائه على بعض معافلهم، فلم يسع شهاب الدين مجموداً صاحب دمشق الا مهادننه على قاعدة احكت يبنها ، واصبح القول الفصل لعاد الدين دون شهاب الدين في شؤ ن الشام ، اما الفرنج في انظا كية فلما ارتاح بالهم من جهة ملك الروم وصالحوه على ما اشترط ، عادوا هذه السنة فقفوا الهدنة المستقرة بين عماد الدين وبينهم وقبضوا في انطا كية خمسائة رجل من تجار المسلمين واهل حلب والسفار .

بهر به بين رس به و رس به و يفكر و يهتم لاخذ دمشق نعى النساعي (٥٣٥) شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك ، قتله غلانه في فراشه فتولى بعده اخوه الامير جمال الدين محمد بن تاج الملوك صاحب بعلبك فبعثت والدته الخاتون صفوة الملك والدة الامير شهاب الدين الى زوجها عماد الدين زنكي ، وهو على الموصل ، تبعث همته على النهوض لطلب الثأر ، فجاء وفتح الاثارب وبعلبك . وقال بعض المؤرخين : ان زنكي أمن قلعة بعلبك وتسلمها ثم غدر باهلها فأمر ببعضهم فصلبوا فاستقبح الناس ذلك منه .

ولما رأى جمال الدين صاحب دمشق ان دولة عماد الدين زنكي ستكون لها الغلبة على دولته اعتضد بالفرنج على مال يحمل اليهم ليدفعوا عن دمشق عادية عماد الدين ، فسار هذا طالبًا للقاء الفرنج ان قربوا منه ثم عاد الى الغوطة ونزل بعذراء فأحرق أعدة ضياع من المرج والغوطة الى حرستا التين ورحل متثاقلاً ، وكان الشرط بين الفرنج وصاحب دمشق ان يكون في جملة المبذول لهم انتزاع ثغر بانياس من يد ابراهيم بن طرغت ، فائفق ان ينهض هذا الى ناحية صور للاغارة عليها ، فصادفه ريمند صاحب انطاكية واصلاً في الفرنج على انجاد اهل دمشق ، فالنقيا فكسره وقتل في الوقعة ومعه نفر يسير من اصحابه ، وعاد من بقي منهم الى بانياس فكسره وقتل في الوقعة ومعه نفر يسير من اصحابه ، وعاد من بقي منهم الى بانياس

فخصنوا بها وجمعوا اليها رجال وادي التيم فنهض اليها الامير معين الدين اتسرّ في عسكر دمشق وحارب بانياس بالمنجنيقات ومعه فريق وافر من عسكر الفرنج ففتحها وسلمها اليهم ·

وجاء عماد الدين بعسكره هذه السنة ايضًا الى دمشق وقرب من السور ، وكان قد فرق عسكره في حوران والغوطة والمرج وسائر الاطراف للغارة ، ونشبت الحرب بينه وبين عسكر دمشق ، ثم سارعائداً على الطربق الشمالية بالغنائم الدثرة وساراتابك الشهيد الى بلاد الفرنج فأغار عليها واجتمع ملوك الفرنج وساروا اليه • وفي الروضتين ان الشهبد لقيهم بالقرب من حصن بارين وهو للفرنج ، فصبر الفريقان صبراً لم يسمع بمثله ، فحاصره حصراً شديداً فراسلوه في طلب الامان ، وكان حصن بارين من اضر بلاد الفرنج على المسلمين ، فإن أهله كانوا قد خربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوها ونقطعت السبل ، كان اتابك استولى على هذا الحصن سنة ٥٣١ وأعطى الامان لمن فيه وقرر عليهم تسليمه ومن المال خمسين الف دينار يحملونها اليه. وظهرت عسكرية عسقلان على خيل الفرنج (٥٣٥) الفائز بن عليها فعادوا مفلولين ٠ وملك الباطنية حصن مصياف وكان واليه مملوكاً لبني منقذ اصحاب شيزر فاحتال عليه الاسماعيلية ومُكروا به حتى صعدوا اليه وقتلوه • واغار الامير لجه التركي (٣٦) النازح عندمشق الىخدمة عمادالدين اتابك على بلدالفرنج وظفر بخيلهم وفتك بهم فقتل منهم سبعائة رجل · وظهر ( ٥٣٧ ) صاحب انطاكية في ناحية بزاعة فثناه عنها النائب في حفظ حلب وحال بينه وبينها • وظهر متملك الزوم في الثغور دفعة ثانية و برز اليه صاحب انطاكية واصلح امره معه · وفي سنة ٥٣٧ خرجت فرقة وافرة منالفرنجالي ناحية بعلبك للعيث فيها فقتل المسلموت اكثرهم وعادوا الى بعلبك اسالمين • وظفر عسكر حلب بفرقة كبيرة من التجار والاجناد خارجين من انطاكية تريد بلاد الفرنج فاوقعوا بها وقنلوا من كان معها من خيالة الفرنج •

وفي سنة ٣٩٥ فتح عماد الدين زنكي الرها من الفرنج بالسيف "بعد حصار ثمانية وعشر بن بومًا ثم تسلم مدينة سروج وسائر الاماكن التيكانت ببدالفرنج شرقي الفرات. وكان لايمر بعمل من اعالها ولا معقل من معاقلها فينزل عليه الاسلم اليه في الحال، وهن م التركمان الفرنج الذين انثدبوا من انطاكية لانجاد اهل الرها شرهن يمة ، وتمكن السيف في اكثر الراجل ونفرقوا في اعالم ومعاقلهم مفلولين · اي ان عاد الدين اتى ببأسه على امارة الشمال الصلببية برمتها وهي احدى الامارات الاربع التي اقامها الصلببيون في الشام فلم ببتى لهم الا امارة انطاكية وهي تمتد الى قيليقية وامارة طرابلس وامارة القدس ·

\* \* \*

الحال بعد نصف قرن في نصف قرن مضى على دخول الصلببين الشام وهياذا من نزول الصلببين في ماخلا فيها سيد قام سيد، يشتد في دفعهم عن البلاد أو يحافظ على الحالة الحاضرة على الاقل، وكا رأى من يعتد بعقلهم وغيرتهم من امراء السلمين عدم وفاء الصلببين للعهود زادوا في قتالهم وغزوهم والتخريب في حصونهم وارضهم، وهذه الاراضي اي القرى والمزارع كانت ملك الفلاحين من السلمين والمسيحبين، والويل لمن كان صقعهم في طريق المهاجمين والمدافعين فات منرعته وداره الى بوار، ولا سيما اعال حلب وطرابلس لقريها من امار تين افر نجيتين قو يتين واعال حوران والسواد والبلقاء وجبل عوف وجبل الشراة فان المتكفل بغزوها صاحب القدس وهو اقوى ملوك الفرنج في الشام، واليه يرجع في المهات والقضايا العظيمة، وهو إنجد اصحاب الرها وانطاكية وطرابلس يوم الشدائد.

وكان آل أنوخ وآل معن حجازاً في اعالي سواحل لبنان او جبال فينيقية بين الملاك الصلببين والملاك صاحب دمشق ولهم الاثر المذكور في ذلك ، ولذلك كان يتسازعهم المستولي على دمشق والمتولون الساحل ولكن خدمتهم المسلمين اكثر بالطبع وهواه مع ابناء دينهم وعلى نحو ذلك كان الدروز وقد قاتلوا في صفوف المسلمين فاظهروا من الشجاعة والنجدة ما أقر به العيون ، ومن الغريب ان شيعة جبل عاملة كانوا من حزب الصلببين على المسلمين الاقليلا وكا نهم اضطروا الى ذلك اضطراراً لان بلادهم في قبضة الصلببين كاكان هوى الموارنة لمكان الدين مع الصليبين ومن الموارنة ادلاء لمؤلاء وعال وتراجمة عندهم ، وكان بطاركة الفرنج يتنقلون في قرى لبنان الساحلية ولهم السلطان الاكبر على امراء تلك البلاد من الفرنج ،

وكانت قوى فريق المسلمين وفريق الدخلاء على بلادهم متصادلة في الغالب، ينال كل منها من جاره و يغزوه في عقر داره ، و يعود وقد ملئت ايدي المتحساريين بالغنائم والاسرى . والفرنج يأتيهم المدد كل سنة على طريق البحر على الاغلب، والمجو لا يحمل الناس كالبر، والمسلمون تأتيهم المجدات من مصر في الجنوب ومن العراق في الشرق ومن ديار بكر وديار مضر وآسيا الصغرى ، والفرنج مؤلفون بحسب عناصره من طليان وفرنسيس والمان ، وجيوش المسلمين مؤلفة من تركات واكراد وعرب .

وما غفل فريق عن فريق سنة واحدة خلال هذه المدة . ولم يكتب لاحد عظاء الامراء في الاسلام ان يطول عهده وترسخ قدمه في الملك والسلطان حتى يحمل حملة رجل واحد على الفرنج ، فان دمشق وحلب وعليها في الجنوب والشمال المعول في الحرب لانها المعسكران العظيمان في الحرب لانها المعسكران العظيمان في داخلية البلاد كثيراً ما شغلا بانفسها ورد دسائس الذين يتربصون الدوائر بملوكها ، والنوقة الباطنية التي كان المقصد من الاغضاء دسائس ان نقف سداً في وجه الاعداء لما عرف به اربابها من الشدة والمضاء ، اصبحت منها ان نقف سداً في وجه الاعداء لما عرف به اربابها من الشدة والمضاء ، اصبحت النقر على المسلمين لا لهم في اكثر الاحيان ، ولم يخلصوا لمن انشقوا عنهم مذهباً وان لم ينشقوا عنهم قومية .

فاقتضت الحال ان يتولى امر الامة بعد نتش وآق سنقر و بزان وابن عار وابن منقذ ومسعود وطغتكين وبوري وزنكي امراء من عيار ارقى و بسلطة اعظم ، تكون اجزاء حكومتهم اكثر تجانساً من ذي قبل ، اذ ليس الزمن زمن ملك وامارة ، ولا عهد سكة مضروبة ، وخطبة مخطوبة ، بل العهد عهسد عمل بالقرائح والعقول ، وعمل بالسلاح والكراع ، وعمل بالخطط العسكرية والخدع الحربة ، وقت كله جد في جد ، والا فالعدو ينقدم ، والاسلام يهلك و يعدم ، وعمل عظيم كهذا متوقف على قيام زعيم كبر يلتف الناس حوله عن رضى ، ويجذب قلوبهم بصالح اعاله لا ببهرج مقامه ولطف مقاله ، و ببهرهم بلامع اخلاصه ، لا ببريق الذهب على كرسيه وتاجه .

صفات عاد الدين زنكي إبدأ العقد الرابع من القرن السادس وفيه قتل وتولي ابنه نور الدين عاد الدين زنكي على قلعة جعبر ببد جماعة من عاليكه وكانت صفاته صفات حربية راقية اشتهر بشجاعته ونجدته ، اشتهاره ببطشه وشدته ، وكان يجبالتوسع في الملك والذّب عن حوزة الاسلام ، و يدرك بثاقب نظره ان الاعداء محيطة بمملكته لا ينجيها منهم الا القضاء على احدى أماراتهم في الرها وما اليها ، ولا يثق بأسهم بمناوشات وحروب تستصفى معها بعض القلاع والحصون ثم يستعيدونها و بالعكس ، وما دامت دمشق لم تدخل في سلطانه لا يقوى ملكه بالشام الاسلامية مع ملكه الموصل على رد عوادي الدهر ودفع غوائل العدو ، توفرت في شخصه شروط التوسع في الملك ، وعرف ادارة المالك بالعمل ورئها من ابيه آق سنقر وبذاً و فيها، فكان مربياً فاضلاً شهاً مشهوداً له بذلك، دفع اليه السلطان عمود لما تولى الموصل واديه آلب أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي ليربيهما فلذا قبل له اتابك ،

فه نصفات عادالدين انه كان ينهي أصحابه عن شراء الملك و بقول ان الاقطاع تغني عنها ، ومتى كانت البلاد لنا فلا حاجة اليها ، ومتى ذهبت البلاد منا ذهبت الاملاك معها ، ومتى كان لاصحاب السلطان ملك تعدوا على الرعية وظلوهم ، على حين كانت الاقطاعات في عهده للامراء والقواد وار باب الدولة شائعة غير منكرة عند المسلمين وعند الصليبيين في هذه الديار ، قيل للشهيد اتابك زنكي ان هذا كال الدين بن الشهرزوري يحصل له في كل سنة منك مايزيد على عشرة آلاف دينار اميرية وغيره يقنع منك بخسائة دينار ، فقال لهم : بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي ؟! ان كال الدين يقل له هذا القدر وغيره يكثر له خمسائة دينار ، فان شغلاً واحداً يقوم به كال الدين خير من مائة الف دينار ، وكان كا قال ، وهذا اكبر دليل على حرصه على رجاله ولا نقوم دولة الا بامثال الوزير الشهرزوري .

وكانت له عناية باخبار البلاد يتنشّدها ويغرّم عليها الاموال الطائلة ، فيقف على اخبار الملوك ساعة بساعة ، واذا جاءه رسول لا يكنه من الحديث معاحد الرعية لئلا يننشر الخبر في البلد . وكان يفرق الاموال في القلاع والبلاد فلا يجعلها في

مكان واحد و يقول : اذا كانت الاموال في موضع واحد وحدث حادث وانا في موضع آخر لم انثقع بها وذهبت ، واذا كانت مثفرقة لم يحل بيني وبينها رجعت الى. بعضهاً • وَكَانِتَ الْبِلادُ قَبِلُ انْ يُمْكُما خَرَاباً مِنْ الظَّلْمِ وَنُنْقُلُ الوَّلَاةَ وَمُحَاوِرَةَ الفرنج فعمرها وامتلاً ت اهلاً وسكاناً وقبل ان يجئ زنكي الىالشاماشتدت صولة الصليبيين واتسعت مملكتهم من ناحية ماردين وشيحان الى عريش مصر وانقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحبة والبر، وجعلوا على كل بلد جاورهم خراجًا واتاوة يأخذونهما منهم ليكفوا اذيتهم عنهم · وكان مهيبًا شديد الوطأة على من يعبثون بحياة الامة · بلغه ان بعض الولاة تعرض لامرأة فقلع عينيه وجب مذاكير. فحاف الولاة وانزجروا وكان شديد الغيرة ولا سيا على نسآء الاجناد . وكان يقول : ان لم تحفظ نساء الاجنساد والا فسدت لكثرة غيبة ازواجهن في الاسفار • ترجمه العاد الكاتب بقوله: كان زنكي ابن آق سنقر جباراً عسوفًا ، بنكباء النكبات عصوفًا ، نمري الخلق ، اسدى الحنق ، لا ينكر العنف ، ولا يعرف العرف ، قد استولى على الشام من سنة ٢٢٠ الى ان قتل في سنة ٤١، وهو مرهوب لسطوه اه. وبعض هذه الصفات أنزهت منها نفس ابنه نور الدين محمود وهذا الرجل الذي كان يننظر لانقاذ الشام بما حل به من الويلات ، فانه جمع الصفات الحسنة في ابيه وتجرد عن الصفات الرديثة فيه .

كان نور الدين في قلعة جعبر يوم مقال ابيه عاد الدين بيد الماليك فسمي الشهبد فاخذ في الحال خاتمه وهو ميت من اصبعه وسار الى حلب فملكها عوارسل كبراء دولة زاكي الى ولده سيف الدين غازي بن زنكي يعلمونه الحال وهو بشهرزور ٤ فسار الى الموصل واستقر في ملكها • قال ابن عساكر: وسير نورالدين الملك آلب ارسلان بن السلطان مجمود بن مجمد الى الموصل مع جماعة من اكابر دولة ابيه وقال لهم ان وصل اخي سيف الدين غازي الى الموصل فهي له ٤ وانتم في خدمته وان تأخر فانا اقرر امور الشام واتوجه الميكم • ولما انهى نعي عاد الدين الى صاحب دمشق خف في الحال الى حصن بعلبك وحصره وكان متوليده نجم الدين ايوب بن شادي والد صلاح الدين بوسف ، فخاف ان لائتمكن اولاد زنكي من انجاده بالعاجل فعد الح صاحب دمشق بوسف ، فخاف ان لائتمكن اولاد زنكي من انجاده بالعاجل فعد الح صاحب دمشق بوسف ، فخاف ان لائتمكن اولاد زنكي من انجاده بالعاجل فعد الح صاحب دمشق

وسلم القلعة اليه ، واخذ منه اقطاعاً ومالاً وملكه عدة قرى من بلاد ذمشق .
ولم يكد نور الدين يتربع في دست الحكم بحلب حتى بدت آيات فضله ، وصحة حكه وعقله وحزمه ، و باستيلائه على الاعال ظهر نبوغه فدخلت الشام في حياة سياسة جديدة بعد ثقلقل امن الدولة الاتابكية بدمشق ودخول الوهن على فروعها بعد زوال اصلها الثابت ظهير الدين طُغتكين ، وسار نور الدين على قدم ابيه عاد الدبن في النقرب من ملوك الاطراف فخطب ابنة معين الدين اتسز الملك الحقيقي لدمشق ، والحاكم الحقيكم في سياستها لبتم له بالصهر والقرابة ما كان ابوه يرمي اليه بزواجه بام شهاب الدين محمود فلم يتم له ، و تزوج نور الدين بعدذ الثبابنة صاحب قونية واقصرا فأمن بهذا الزواج من غارة يغيرها صاحب آسيا الصغرى على الشام ، ومن تسرّب عسكر الصابيين عن طويق الروم الى بلاده

بعدان أميب جوسلين صاحب الرها بتمزيق شمل امارته قبل سندين على يد عادالدين زنكي ، جمع الفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة النصارى القيمين بها فاستولى عليها وقتل من بها من المسلمين فنهض نور الدين (٤١) فيمن انضاف اليه من التركان فاستعاد البلد وقتل كثيراً من ارمنها ، ومحق السيف كل من ظفر به من نصاراها ، واستنجد صاحب دمشق بنور الدين على قتال والي صرخد الذي كان خرج الى ناحية الفرنج للاستنصار بهم ، فجاء نور الدين في عسكر حسن من حلب فاجتمع الجيشان على حلب ، وبلغ صاحبي حلب ودمشق ان الفرنج احتشدوا قاصدين بأصرى فال عسكر المسلمين على الفرنج فولوا الديار فقسلم صاحب دمشق حصني بصرى وصرخد ،

\* \* \*

الحملة الصلبيبة الثانية ( وفتح نور الدين في السنة التالية (٥٤٢) مدينة ارتاح وغزوتها دمشق ( بالسيف وحصر ثامولة(؟) وبسرفوث وكفرلاما من اعمال الفرنج وقالت صاحب الكامل : كان الفرنج بعد قتل والدنور الدين قد معموا وظنوا انهم بعده يستردون ما اخذه ، فلما رأوا من نور الدين هذا الجد في اول امره علوا ان ما املوه بعيد وخاب ظنهم واملهم وبينا كان نور الدين يجمع شمله

لضرب الفرنج في متثل من مقاتلهم للقضاء على قوتهم التي ظهر له ضعفها يوم استرد ابوه منهم الرها ، وردت الاخبار من قسطنطينية ان حملة عظيمة قادمة من بلاد الفرنج وهي المعروفة بالحملة الصلبية الثانية مؤلفة من فرنسيس بقيادة لو يزالسابع والمان بزعامة كونراد الثالث وفي الجيش انكايز وفلامنديون وطليان ومن هؤلاء البنادقة والجنو بة والبياسنة ( البيزيون ) وذلك لانجاد الصلبيين في الشام ، اذ ساءت عالم بعد سقوط الرها وقل فارسهم وراجلم لان سيوف التركان والاكواد والعرب قد حصدتهم ، وعلى كثرة ناسله مدة نصف قرن اصبحوا في قلة واصبح اعداؤهم في كثرة م

تجمعت هذه الحملة بتحميس القديس برناردوس في الغرب وكان له كا لرؤساء الدين السلطان الا كبر على النفوس يصرفها كما يشاء وذكر المؤرخون ان عدد هذا الجيش كان الف الف عنان من الرجالة والفرسان وقيل اكثر من ذلك وفي التاريخ العام ان كلاً من الجيش الالماني والجيش الافرنسي كان مؤلفاً من سبعين الف فارس ماعدا الرجالة الذين لا يحصى عددهم وان الروم قدروا مجموعه سبعائة الفرجل قال وهو نقد يو ظاهر المبالغة واختار هذا الجيش طريق البر وعرض عليه روجر صاحب بوليسه وصقاية ان يسافر بحراً لانه كان ينوي الاستعانة بجيش الصليبيين من صاحب القسطنطينية وامراء بني سلجوق احتلوا سركوزة ، فلتي جيش العليبيين من صاحب القسطنطينية وامراء بني سلجوق في آسيا الصغرى ضروب القهر والموت ، قال مؤرخونا واستمر القتل فيهم اي في السيا الصغرى ضروب القهر والموت ، قال مؤرخونا واستمر القتل فيهم اي في واصليبيين الى ان هلك العدد الدثر منهم ، وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمبر وغلاء السعر ما افني الكثير منهم ،

وصلت مراكب الفرنج ( ٤٠٥ ) الى ساحل المجو كصور وعكا واجمع من كان بها من الفرنج بعدما فني منهم اي من القادمين من طريق البر بالقتل والمرض والجوع نحو مائة الف انسان ان يقصدوا بيت المقدس ولما قضوا مفروض حجهم عاد من عاد بعد ذلك الى بلادهم في المجور ، وبقي ملك الالمان اكبر ماوكهم ومن هو دونه وصلى الصلببون في القدس صلاة الموت ، وعادوا الى عكا وفرقوا المال في العسكر وكان مقدار ما فرقوه سبعائة الف دينار ولم يعينوا لهم وجهة وماكانت وجهتهم الا فنج دمشق فوروا بغيرها وهربوا المسلمين بين ايديهم ، ولم يشعر اهل دمشق الا وملك

الالمان قد ضرب خيمته على باب مدينتهم في الميدان الاخضر · وكان الفرنج في نحو خمسين القا من الخيل والرجل وقيل اكثر من ذلك · ويقول ابن منقذ ال ملك الالمان لما وصل الى الشام الجمّع اليه كل من في ارجاء الساحل من النرنج ، فقصدوا اولاً المنزل المعروف بمنازل العسكر فصادفوا الماء مقطوعًا عنه ، فقصدوا ناحية المزة ووصلت طلائعهم الى الميسدان الاخضر فنشبت الحرب بين الفريقين ، واجمّع عليهم من الاجناد والا تراك والمتركان واحداث البلد والمطوعة والغزاة الجمُّ الغفير، وكانت المكاتبات قد نفذت الى ولاة الاطراف بالاستصراخ ، واخذت خيل التركان نواصل فلما ضاق الامر بالفرنج بعد اربعة ايام ورأوا شدة عن يمة المسلمين في قتالهم رحلوا مفلولين ·

و يرى مؤرخو الحروب الصلببية من الفرنج ان جيش الحملة الصلببية الثانية كان اكثر نظامًا وقيادة من جيش الحملة الاولى وليس فيه المتشردون والاشقياء بل كان مؤلفًا من فرسان و بارونات وغيرهم أخذوا بالحماسة الدينية وساروا في قيادة ملكين عظيمين وفي التاريخ العام السهدة الحملة الصلببية الكبرى لم تجد نفعًا البتة عنى استغربت حالها ام النصرائية فبحث بعضهم عن الخطايا التي استحقت بارتكابها هذه الكارثة ونسبت اخرى هزيمة الحملة لخداع الروم او لخيانة نصارى الشرق وذكروا ان الصلببين في القدس قد ارتشوا من امير دمشق بمبلغ مائتين وخمسين الف دينار وان الامير ارسل المال زبوقًا او نحاسًا طلى بالذهب وان الامير ارسل المال زبوقًا او نحاسًا طلى بالذهب والم

انكسر الجيش الذي قاتل دمشق بقيادة كونواد الالماني ولويز السابع النونسوي وبودوين الثالث ملك القدس في بساتين المزة ولحق فأهم بالساحل، بعد ان قطعوا اشجار الحدائق للتحصن بها وأحرقوا الربوة والقبة المهدوية وقد وصف ابو الحجم الاندلسي جيش الفرنجة على دمشق في مخيمه ومعتركه ومجتلده ومنهزمه وصفا جيلاً قال :

بشطي نهر داريا امور ما تؤاتينا وأقوام رأوا سفك الدما في جلق دينا أتانا مائتا الف عديداً او يزيدونا

فبعضهم من اندلس وبعض من فلسطينا ومن صيدا وتسنا ومن عكا ومن صور ت أقوامًا محانينا اذا أبصرتهم أبصر ولكن حرقوا في عا جل الحال الساتينا وجاز واالمرج والتعدي على أيضًا والميادينا تخالم وقد ركبوا قطائرها حراذينا وبين خيامهم ضموا ال يخنازر والقراسا ورايات وصلبانا على مسجد خاتونا

ومن توفيق صاحب دمشق يومنذ وهو مجير الدين أرئق بن محد بن بوري بن طغتكين ان الحكم وتدبير المملكة كان لمعين الدين اتسر مملوك جده طغتكين ، وكان عاقلاً ديناً محسناً لعسكره فاستنجد بصاحب الموصل سيف الدين غازي بن زنكي وصاحب حلب نورالدين محمود بن زنكي بل روحه وروح ايبها الى روح مملوك طفتكين ،ؤسس الدولة الأتابكية ، معتمس الامة ومعرفتها حق المعرفة ان النرنج اذا أخذوا دمشق سقطت بلاد الشام كاما ، وربما تعدوها الى الحجاز وهناك الطامة العظمي على المسلمين ، وكان اجتاع آلزنكي الاقوياء مع صاحب دمشق الضعيف في سلطانه فاتحة العمل عظيم يتوقع منهم في اللاقوياء مع صاحب دمشق الضعيف في سلطانه فاتحة العمل عظيم يتوقع منهم في الشام ، وان ملكها سيؤول اليهم بحكم الطبعة ، ولم يرض سيف الدين ولا نور الدين النام ، وان ملكها سيؤول اليهم بحكم الطبعة ، ولم يرض سيف الدين ولا نور الدين الناقاء بي المرا بالاحقاد ما الكرام وجعلوا اللاقاو بل دير آذائهم وعند الشدائد تذهب الاحقاد .

ذكروا ان معين النبين اتسر كان قدكاتب سيف الدين غازي صاحب الموصل قبل نزول الفرنج على دمشق ، يستصرخ به و يخبره بشدة بأس الفرنج ويقول له : ادركنا فسار سيف الدين في عشر بن الف فارس فنزل جيرة حمص وبعث الى معين الدين يقول : « قد حضرت بجند طم ولم أترك ببلادي من يجمل السلاح ، فان انا جئت الفرنج وكانت عليف المهزيمة وليست دمشق لي ولا لي بها نائب لم يسلم منا احد واخذت الفرنج دمشق وغيرها فان احببت ان أقاتلهم فسلم البلد الى من انق به ، وانا

احلف لك ان كانت النصرة لنا عليهم انني لا ادخل الى دمشق وارجع الى بلادي » فمطله معبن الدين وبعث الى السواحل يقول: « هذا ملك الشرق نازل على حمص وليس لكم به طاقة ، فان رحلتم والا سلمت دمشق اليه وهو ببهدكم وانا إعطيكم بانياس، اي ان معين الدين اتسز آثر ان انتخلى عن بانياس مفتاح دمشق الاكبر من جهة بلادالفرنج ، ولا يجعل لسيف الدين غازي اصبعاً في بلده ، العلم ان دولة آلـــ زنكي هي عنفوان امرها غضة الاهاب ودولتهم هرمة ، والفتى يغلب الهرم و يخلفه بحكم الطبيعة .

\* \* \*

نقدم نور الدين ( ولما رحل الفرنج عن دمشق كتب القومص صاحب في فتوحه ( طرابلس الى معين الدين والى نور الدين يستنجدها على ولد الفنس صاحب صقلية الذي اخذ منه حصن العربية ، ويريدهما على اخذه خوفًا منه على بلده ، وكتبا الى سيف الدين يطلبان منه المدد فامدهما ، فحصروا الحصن وتقبوا السور ، فاذعن الفرنج واستسلوا والقوا بايديهم ، فملك المسلمون الحصن واخربوه واخذوا كل من فيه .

وعاد عسكر سيف الدين الى الموصل وعسكر نور الدين الى حلب واخذ هـذا بجمع اطرافه وتوجه الى ما دانى بلاده من بلاد الفرنج وظفر بعدة وافرة منهم وجمع صاحب انطاكية رجاله فصد نور الدين على حين غفلة منه ٤ ونال من عسكره حتى اضطر نور الدين ان يهرب بنفسه وعسكره الى حلب وفي هذه السنة (٤٣) نادى منادي نور الدين في حلب بابطال الاذان بحي على خير العمل في اواخر اذان الهداة ٤ واعاد اذان اهل السنة ففرح الناس فابطل بذلك اثراً عظيماً من آثار الدولة العالومة الفاطمية ٠

لم نشط هزيمة نور الدين بوم انطاكية من عزيته ، وقصد الفرنج فكان بينه وبينهم مصاف بارض يغرى من العمق فانهزم الفرنج الىحصن حارم وكانواهنموا المسلمين اولا أبهذا الموضع ، وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة فأرسل منهم جماعة مع غنائم كثيرة الى اخيه سيف الدين صاحب الموصل ، وفي هذه السنة سار نور الدين

الى بصرى وقد اجتمع الفرنج قضهم وقضيضهم ، فالنقى بهم هنالك واقتنانوا اشد قنال فهزمهم نور الدين .

وكثر عيث الفرنج في صور وعكا والثغور (٤٤٠) بعد رحيلهم عن دمشق وفساد شروط الهدنة المسئقرة بين صاحب دمشق وبينهم وكانوا يعيثون في عمل دمشق ، ويفحشون في التخريب وبمعنون في الغارة ، فاغار عليهم العسكر الشامي والتركزني والعرب الى ان اضطروا الى تجديد الهدنة مع صاحب دمشق سننين . واغار صاحب انطاكية على الاعمال الحلبية فدفعه نور الدين صاحبها ، وكان عسكر نور الدين يناهن الستة آلاف فارس سوى الاتباع والسواد ، والفرنج في زهاء اربعائة فارس طعانة والف راجل مقاتلة سوى الاتباع فلم بنج منهم الا نفر يسير ثم نؤل نورٍ الدين في العسكر على باب انطاكية وقد خلت من حماتها فاستمال اهلها في التسليم فأمهلوا، تْم نهض انى افامية فسلم الفرنج اليه البلد بعد حصارها واجتمع من بالشام من الفرنج وساروا نحو نور الدين ليرحلوه عنهم ، فلم يصلوا الا وقد ملك حصن افامية وملاً. ذخائر وسلاحًا ورجالاً واقتضت الحال بعد ذلك مهادنة من في انطاكية ونقرر ان يكون ما قرب من الاعمال الحلببة لنور الدين ، وما قوب من انطاكية لهم · وقد عاون نور الدين في هذه الوقعة الامير بزان في عسكردمشق وعسكر اخيه سيف الدين غازي والجزيرة ، وقتل من الفرنج الف وخمسائة وأسر مثلهم ، وقتل البرنس وحمل رأسه الى نور الدين • قال العاد : وكانت هذه الكسرة على إنب وإنب حصن •ن · 31:2 11001

وظهرت الفرنج في الاعمال الدمشقية للعيث فيها واتصل بنور الدين افساده في الاعمال الحورانية بالنهب والسبي فعزم على التأهب لقصدهم فسار وكف ايدي اصحابه عن العيث والفساد في الفياع ، وامر باحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف عنهم ، وكتب الى د مشق يستدعي منهم المعونة على ذلك بالف فارس ، وقد كان رؤساؤها عاهدوا الفرنج ان يكونوا يداً واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين فاحتج عليه وغولط ، فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرج بهوس وبعض العسكر بهعفور ، ثم رحل أمن منزله بالاعوج ونزل على جسر الخشب المعروف بمنازل العسكر ، وراسل مجير الدين والرئيس بدمشق

بانه لم يقصد محاربتهم وانما دعاه الي ذلك كثرة شكاية المسلمين من اهل حورات والعربان وعجز امراه دمشق عن حفظ اعالها واستصراخهم بالفرنج على محاربته ، وبذلم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلاً لهم ، فكان الجواب عن هذه الرسالة « ليس ببتنا وبينك الا السيف وسيوافينا من الفرئج ما يعيننا على دفعك ان قصد ثنا ونزلت علينا » فلما عاد الرسول بهذا الجواب اكثر التعجب منه والانكار له ، وعزم على الزحف الى دمشق ، وما ندري اذا كان ذلك الجواب صدر قبل وفاة معين الدين اتسز والي دمشق وصاحب امرها نبابة عن اولاد طغتكين ، وكان السز صالحاً عادلاً محسنا كافاً عن الظلم مجبؤ المائم ، مجا العلماء والفقراء ، بذلك المجموده في حفظ بيت سيده طغتكين فلما مات أخذ ملك مجيرالدين في الانحلال ، وآل الى الاضميحلال ،

中水为

انحلال دولة مجيرالدين ( آذات شمس الدولة الا تابكية دولة ابناء طعتكين وتوفيق نور الدين ( بالغيب لهلاك الرجال الغيور بن عليها ، ولانار بابها أخذوا ينقوون بالفونج على ابناء نحلتهم حبًا بان ببقوا في ملكهم ورفاهيتهم « وصواب الرأي بالدول بهتى ببقائها و يذهب بذهابها » ولكن دولة نور الدين التي أصبح لها المقام الاسنى في الشام بعد ان حالف التوفيق اعلامها اكتر من مرة في سنين قليلة أخذت النفوس لنطلع اليها ، وتعلق الآمال الطبية عليها ، وقد كانت دمشق التي أجابت نورالدين بهذا الجواب الفظ نشبت فيها هذه السنة فتنة بين الاجناد والمقدمين والرعاع والفلاحين وذلك لاستيماش الرئيس في دمشق من مجبرالدين صاحبها ولم تزل الفئنة تائرة الى ان ابعد من التمس ابعاده من خواص مجبر الدين وكنت الفئنة والفئنة تائرة الى ان ابعد من التمس ابعاده من خواص مجبر الدين وكنت الفئنة والفئنة المؤنة المؤنة المؤنة والمؤند المؤنون وكنت الفئنة المؤنة المؤ

ولكن هذه الفوضى في دمشق يصعب دوامها ، وليست المسألة مسألة نقر يب رجل او رجال من اركان الدولة او اصطلام تائر وخارج على الجاعة ، وقد سرت روح الغنب حتى الى اقرب الناس من الآل الملوكي ، وقوة نور الدين تشتد وشائجها ودعوته ترداد انتشاراً اليوم بعد اليوم ، فلم يسع اولي الامر في دمشق سنة ، ٤٠ الا نقر ير الصلح بينهم وبينه ، فاقيمت الخطبة لنور الدين على منبر دمشق بعد الخليفة

والسلطات ، وضربت السكة باسمه وخلع نور الدين على مجير الدين خلعة السلطنة والطوق والسوارين وخلع على الرئيس ابن الصوفي خلعة الوزارة فبذلا له الطاعة واعادهما الى عملها وطيب قلو بهما « ورحل الى حلب والقلوب معه لما غمر العالم من خيره » عمل محير الدين وابن الصوفي هذا العمل مكرهين امام قوة قاهرة ، عملاه وهما يسران حسواً في ارنغاء على امل ان يقلبا لنور الدين ظهر المحن و ينثقامنه باعتصامهما بالصلببين حتى اضطر في السنة التالية (٤٦٠) ان يسوق عسكره الى دمشقي فنزل اوائل جنده على ارض عذرا، وقصد فريق وافر منهم ناحية السهم والنيرب في سنح قاميون وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشق ، ثم وصل نور الدين في عسكره ونزل على عيون فاسريا ما بين عذرا ً ودومة وامتد عسكره الى ضمير ونزلوا في ارض حجيرًا وراوية في الجنوب في خلق كثير ، ثم نزل في ارض مشهد القدم وما والاه من الشرق والغرب ، وكان مبلغ منشهى الخيم الى المسجد الجديد قبلي البلد اي ان العسكر النوري احاط بدمشق من أطرافها الاربعة فنزل كما قال المؤرخ منزلاً ما نزله احد من مقدمي العساكر فيما سلف من السنين ، وارسل نور الدين الى مجير الدين يقول : « كنت الفقت معكم وحلفت لكم ، والآن قد صح عندي انكم ظاهرتم الفرنج فان اعطيتموني عساكركيم لاجاهد في سبيل الله رجعت عنكم» فلم يرد جواباً . وجرى بين اوائل العسكر ومين من ظهر اليه من البلد مناوشات ولم يزل نور الدين معملاً للزحف على البلد اشفاقًا من قتل النفوس وائخان الجراح في مقاتلة الجهتين حتى انطلقت ايدي المفسدين من الفريقين في العيث ، وحصدت زراعات المرج والغوطة وضواحي البلد ، وخربت مساكن القرى ونقلت انقاضها الى البلد ، وزاد الاضرار بار بابها من الذُنَّاء والفلاحين ، وتزايد طمع الرعاع والاو باش في النناهي والفساد ، ثم رحل العسكر النوري ونزل في اراضي َ فَذَ ابا وَحَاْ مُبلتا المصاقبة للبلد ، ونشبت المطاردة وكثرت الجراح في خيالة البلد ورجالته ، ثم رحل نور الدين الى ناحية داريا لتواصل الارجاف بقرب عسكر الفرنج من البلد للانجاد ليكون قر ببًا من معابرهم ، وبعد ذلك رحل الى ناحية الزبداني استجراراً لم ، وجعل من عسكره اربعة آلاف فارس ليكونوا في اعمال حوران مع العرب لقصد الفرنج ولقـــائهم ، ونزل الفرنج على نهر الاعوج ، وخرج مجير الدين ومو يده في خواصها واجتمعا بملكهم وما صادفوا عنده شيئا مما هجس في النفوس من كثرة ولا قوة ، وثقرر بينهم الزول بالعسكرين على حصن بصرى لتملكه واستغلال اعاله ، ثم رحل عسكر الفرنج الى رأس الما ، ولم يتهيأ خروج العسكر الدمشتي اليهم لحجزهم واختلافهم ، وقصد من كان بحوران من العسكر النوري ومن انضاف اليهم من العرب ناحية الفرنج للايقاع بهم فالنجأ عسكر الفرنج الى لجاة حوران للاعتصام بها ، ثم زحف نور الدين على دمشق وقد رأى خيانة صاحبها ومماشاته للفرنج حرصًا على دمشق من السقوط في يد العسكر النوري يزداد كل يوم قوة وعسكر دمشق ضعفًا ، وتحرج نور الدين من قتال السمر النوري يزداد كل يوم قوة وعسكر دمشق ضعفًا ، وتحرج نور الدين من قتال السمين وما ذال يرداد كل يوم قوة وعسكر دمشق ضعفًا ، وتحرج نور الدين من قتال السمين وما ذال ين من المقدس الذي يرمي اليه من انقاذ البلاذ ولطالما قال : « اني أرفه السمين ليكون بذل نفوسه في مجاهدة اعدائهم » ،

قال في مرآة الزمان: وتواترت الاخبار بمجيء الفرنج لنصرة مجيرالدين فضافت صدور العلماء والزهاد من هذه الحالة ، ولما قرب الفرنج من داريا أشار على نورالدين خواصه وقالوا: ثبتى بين النونج وبين عسكر دمشق فارنفع الى الزبداني ووصل النونج الى داريا في حجم قليل وخرج مجير الدين والمؤيد اليهم واجتمعا بملكهم فما صادفا عنده من القوة ما كانا يظنان ، فائنقا على نزول الفرنج على بصرى فانها عصت على مجير الدين ، ورحلوا الى رأس الماء ، وضايق الفرنج بصرى فلم يظفروا منها بطائل ، فعادوا الى بلادهم وبعثوا يطلبون من مجبر الدين ما قرر لهم من المال ، فعاد الى دمشق فنودي في دمشق بالعسكر الاحداث بالخروج الى قتاله فلم يخرج الا القليل لما و قرف في نفوسهم من استنجاد مجبر الدين وابن الصوفي بالفرنج ، ولما تجلت لمجير الدين غلطته في مفاوضة الصلبيين الخلاص من نورالدين لم يستطع حفظًا لملكه الاقبول الشروط في مفاوضة الصلبيين عليه ، ودخل مجبر الدين على نور الدين في حاب فبالغ هذا في التي وضعها نور الدين عليه ، ودخل مجبر الدين على نور الدين في حاب فبالغ هذا في الموق عرمه ،

مقاصد نور الدين / كانت همة نورالدين منصرفة في كل أطواره الى توحيد وفقه دمشق \ القوة الاسلامية في البلاد، والامارات الاسلامية كافي التاريخ العام كانت على عهد الحروب الصابيبة لثألف ولتمزق على الدوام بحسب طوالع الحروب والدسائس التي لقوم ثورتهـا بين الامهاء، و بحسب النقال الملك وأقسيمه، والمتياز الأُسر وكان ولا سيًا في جبال الشام من الامراء من لم تكن ارضع نُقْبَاوز ريض قلاعهم وضاحيتها كصاحب شيزر ، ولذلك عامل نور الدين مجيرالدين صاحب دمشق على ما بدر منه من الاغلاط النابية عن حد الوطنية والقواعد الشرعية معاملة رفق واغضاء ، لان المقصد جمع شمل البلاد ، والسؤدد مع السواد . ومما أفاد في هذا العقد وصول الاسطول الصري الى الساحل في سبعين من كبًا حربًا مشعوناً بالرجال واقترابه من يافا فتمتل وأسر وأحرق واستولى على عدة وافرة من مراكب الفرنج والروم عاثم قصد ثغر عكا وصيدا وبيروت وطرابلس وفعل فيهما مثل ذلك • قال ابن ميسر : وظفر الاسطول المصري بجماعة من حجاج الفرنج فقتلوهم عن آخرهم ، وبلغ ذلك نور الدين محمود بن زنكي ملك الشَّام فهمَّ بقصد الفرنج في البر ليكون هو في البر والاسطول المصري في البحر فعاقه عن ذلك الشغل باصلاح دمشق ولو الفق مسيره مع الأسطول كان يحصل الغرض من النرنج ، وكان من جملة ماانفقه العادل بن السلار على هذا الاسطول ثلاثمائة الف دينار .

بهد انه لم نقف همته عند هذه الغاية واهتبل الغرة وشغل المحتلين في الساحل عالمهم من بلاء الاسطول المصري ، فغزا بلاد الشمال وأسر جوسلين صاحب تل باشر وملك قلاعه وهي تل باشر — وكان الامير حسات المنجي قد فقها باسم نور الدين وهو على ابواب دمشق (٤٦) — وعينناب ودلوك — وكان القتال على هذه شديداً جداً — وعزاز وتل خالد وقورس والراوندان و برج الرصاص وحصن البارة وكفر سود وحصن بسرفوت بجبل بني عليم وكفر لا أنا ومرعش ونهرا لجوز وذلك في أيام يسيرة ، وهذا الفتح والفتح الذي تم على يده في السنة الفائلة (٥٤٥) من تسلم قلعة افامية جعل نور الدين صاحب الشام ، وكان جوسلين فارس النرنج غير مدافع قد جمع الشجاعة والرأي ، سار في عسكره نحو نور الدين فالنقوا واقتناوا وانهزم قد جمع الشجاعة والرأي ، سار في عسكره نحو نور الدين فالنقوا واقتناوا وانهزم

المسلمون وقتل منهم وأسر جمع كثير ، وكان في جملتهم سلاحدار نور الدين فسيره الى الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصرا وقال له : هذا سلاحدار زوج ابنئك وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه ·

فلما علم نور الدين الحال عظم ذلك عليه واعمل الحيلة على جوسلين وهجر الراحة ليأخذ ثأره وأحضر جماعة من الامراء التركان وبذل لهم الرغائب ان هم ظفروا بجوسلين وسلموه اليه لانه علم عجزه عنه في القتال فيما قيل فجعل التركان عليه العيون فحرج متصيداً فظفر به طائفة منهم وحملوه الى نور الدين أسيراً وقال ابن الاثير : وعظمت على الفرنج المصيبة بأسر جوسلين ، وخلت بلادهم من حاميها وتغورهم من حافظها ، وسهل امرهم على السلمين بعده وكان جوسلين كثير الغدر والمكر لا يقف على عين ولا بني بعهد ، طالما صالحه نور الدين وهادنه فاذا أمن جانبه بالعهود والمواثيق نكث وغدر ، فلقيمه غدره ، وحاق به مكره ، ولا يحيق المكر الديئ الإ باهله ، فلما أسر تيسر فتح كثير من بلاد الفرنج وقلاعهم ، وعني نور الدين بتجهيز ما فتح من الحصون بالميرة والسلاح ، وكان كما فتح حصناً نقل اليه من كل ماتحتاج اليه الحصون خوفاً من نكثة تلحق المسلمين من الغرنج فتكون بلادهم غير محتاجة الى ما يمنعها من خوفاً من نكثة تلحق المسلمين وابوه اذا فتحا قلمة جعلا فيها من المؤنة والذخائر ما يكذيها العدو ، وكان نورالدين وابوه اذا فتحا قلمة جعلا فيها من المؤنة والذخائر ما يكذيها العدو ، وكان نورالدين وابوه اذا فتحا قلمة جعلا فيها من المؤنة والذخائر ما يكذيها

عشر سنين .
وأغار هذه السنة فريق وافر من التركمات على ظاهر بيسان فقتلوا من الفرنج
وأسروا ولم يفلت منهم غير الوالي ونفر يسير . وقصد الفرنج ناحية البقاع فاستباحوا
عدة وافرة من الضياع من رجال ونسوان وشيوخ وأطفال فلحقهم صاحب بعلبك
واسترجع منهم بعض ما أخذوا وعادوا على أقبح صفة من الخذلان .

وافتتح نور الدين (٥٤٧) حصن انطرطوس وقتل من كان فيه من الغرنج وطلب الباقون الامان ، وملك عدة من الحصون بالسيف والسبي والاحراق والخراب والامان ومنها دلوك و يحمور ، بعد ان اقتلل مع الغرنج أشد قتال رآه الناس وصبر الغريقان ثم انهزم الفرنج ، وتوجه مجير الدين في العسكر الى ناحية حصن بصرى ونزل عليه محاصراً لسرجال واليه لمخالفته وجوره ، وما زالب به حتى نزل على حكمه ، وأداد

محير الدين المصير الى حصن صرخد لمشاهدته فاستأذن محاهد الدين واليه في ذلك ، اذ لا سببل الى استقرار حالة دەشــق اذاكان المستولون على بصرى وصرخد بمتَّون الى الفر نج بصلة من الصلات للاحنفاظ بمعاقلهم في أيديهم كما فعل سيف الدين الطنطاش نائب امين الدولة صـــاحب بصرى وصرخد واستعان بالفرنج على المسلمين فاضطر معين الدين اتسم الى قتاله ونازل القلعتين فملكها والولايات مضاميرالرحال وقوي عنهم نور الدين (٥٤٨) على جمع العساكر والـتركان من البلدان للغزو ونصرة أهل عسقلان على الفرنج ، وكان هؤلاء شغلوا بام عسقلات منذ السنة الفائلة لامداد صاحب مصر فظفر المسلمون بمن كانوا مجاورين لم ، ووصل الاسطول المصري الى عسقلان فقويت نفوس من بها بالمال والرجال والغلال وظفروا بقوة وافرة مر · مراكب الفرنج ثم هجم الفرنج على عسقلان وداهموها من جوانب سورها فهدموه وقتل من الفريقين خلق كثير، وألجأت الضرورة الى طلب المال فأجببوا اليه فخرج أهلها في البر والبحر الى ناحية مصر فملك الفرنج مدينة عسقلان وكانت لخلفاء مصر والوزراء يجهزون اليها المؤن والسلاح ، ولو لم تختلف أهواء أهل دولة مصر وعتل العادل بن السلار لما جرأً الفرنج على حصر عسقلان والظفر عن فيهما والتحكم فيه ضرب غرامة عليها • وملك نور الدين (٥٤٨) حصر أفليس وقتل من كان فيه من الفرنج والارمن ونهض عسكره طالبًا بانياس · وفي سنة ٥٤٩ وصل نور الدين في عسكره لامداد اسدالدين شيركوه وكان أرسله الى دمشق في كتيبة ، وخيم بناحية القصب من المرج • ونزل نور الدين بعيون فاسريا عنـــد دومة ورحل في الغد ونزل بارض الضيعة المعروفة بببت الابار من الغوطة وزحف الى البلد من شرقيه ، وخرج اليهم من عسكره وأحداثه الخلق الكثير ، ووقع الطراد بينهم ثم عادكل من الفريقين الى مكانه ، ولم ببرح نور الدين يزحف يوماً بعــد يوم حتى افنتج دمشق على أيسر وجه ، والنفوس فيها متطلعة الى طلعته لما كان ببلغ القاصي والداني من عدله وحسن سيرته ، ولما أحس صاحب دمشق محير الدين ابق ( أرثق ) بن محمد بن بوري بن طغتكين بالغلبــة انهزم في خواصه الى القلعــة فأنفذ اليه وأمنه على نفسه وماله فخرج الى نور الدين فطيب نفسه ، ونادى نور الدين بالامان وخرجتِ دمشق من أيدي أحفاد الاتابك طغتكين آخر الدهر بعد ان دانت لسلطانهم اثنيثين وخمسين سنة : وكل حصن وان طالت إقامته على دعائمه لا بد مهمدوم

الداعي لنورالدين ﴿ والسبب فِي فتح نور الدين د.شق ما قاله المؤرخون على فتح دمشق ﴿ المعاصرون من تغلب الفرنج بناحيــة دمشق بعد ملكبـــ عسقلان حتى استعرضوا كل مملوك وجارية بدمشق من النصــــارى ) وأطلقوا قيراً منهم كل من أراد الخلاص ، فحشي نور الدين ان بمكوا دمشق ، فا- تمال أهلها في الباطن ثم حاصرها وفتحها . قال في الكامل : وسبب حرصه على ملكها أن الفر نج لما ملكوا في العام الماضي مدينة عسقلان ولم يكن لنور الدين طريق الى ازعاجهم عنها لاعتراض دمشق بينه وبين عسقلان ، فلما ملك الفرنج عسقلان طمعوا في دمشق . وعلل هــذا الفتح سبط ابن الجوزي بما ظهر من مجير الدين ، من الظلم ومصادرة الدمشقهين وسفك دمائهم وأخذه أموالهم ، وقبضه على جماعة من الاعيان ، واستدعى سيف الدولة بن الصوفي الذي ولاه رئاسة دمشق لما اخرج أخاه وجيه الدولة منها فقتله في القلعة ونهب داره وأحرق دور بنيالصوفي ونهب أموالم. وتكاثرت مكاتباته الى الفرنج يستنجدهم و يطمعهم في البلاد · وكان مراد نور الدين من أخذ دمشق انه كان في عزمه خلاص القدس من الفرنج وبلاد الساحل وكانت دمشق في طريقه. وطمع الفرنج في مجير الدين وكان قد أعطاهم بانياس ، فكانوا يشنون الغارات الى باب دمشتى فيقتلون و يأسرون و يسبون ، وكان مجير الدين قد جعل للفرنج كل سنة قطيعة يأخذونها منه ، وذل الاسلام وأهله في ايامه ، وساءت سيرته وكثر فساده ، فكانت الامراء والاعيان بدمشق أصحاب نورالدين يقولون : الغياث الغياث وقالوا : ان شئت حصرناه في القلعة • فوأى نورالدين أخذ مجير الدين باللطف وقال : ان أخذته بالقوة استغاث بالفرنج وأعطاهم البلاد فيكون وهنًا عظيماً على الاسلام ·

وكان من أشد الامور على الفرنج ان يأخذ نور الدين دمشق لانه كان أحرق قلوبهم وحرق بلادهم، وكان في كل وقعة يغني غنا "حسناً، هذا ودمشق ليست له فكيف اذا أصبحت في حكمه، لاجرم أنه ينقوى بها ولقوى كلته ولذا عدل الي ملاطفة تجيرالدين ومكاتبته وبعث اليه بهدايا فانس به وصار يكاتبه و يستشيره ، فكات نور الدين يكتب اليه ان فلانا يكاتبني فتارة يقبض محير الدين عليهم وتارة ببقيهم ، خلت دمشق من الامراء ولم ببق عنده غير عطاء بن حفاظ الخادم السلي وكات صاحب بعلبك قدرد اليه مجيرالدين امر دولته وكان ظالمًا ، فكتب نور الدين الى مجيرالدين يقول : قد نفر عليك عطاء بن حفاظ قلوب الرعية فاقبض عليه لهلم نور الدين انه لايتم له امر في دمشق مع وجود عطاء فقبضه مجير الدين وأمر بقتله فقال له عطاء : لا نقتلني فان الحيلة قد تمت عليك وذهب ملكك وسترى ، فلم يلتفت اليه وقتله وحينئذ قوي طمع نور الدين في دمشق ، وأرسل الى أحداثها وأعيانها فأجابوه ، فار اليها ونزل عليها وكتب مجيرالدين الى الغرنج يستنجد بهم وبذل لهم فأجابوه ، فار اليها ونول عليها وكتب مجيرالدين الى الغرنج يستنجد بهم وبذل لهم الشرقي فدخلها وحصر مجير الدين سي القلمة ، وبلغ ذلك الفرنج فتوقفوا قال : الشرقي فدخلها وحصر مجير الدين سي القلمة ، وبلغ ذلك الفرنج فتوقفوا قال : ولما دخل نور الدين صاح أصحابه « نورالدين يا منصور » وامنع الاجناد والرعية من الفتال لما هم عليه من بغض مجيرالدين وظمه وعسفه للرعبة ومحبتهم لنور الدين من الفتال لما هم عليه من بغض مجيرالدين وظمه وعسفه للرعبة ومحبتهم لنور الدين الدين وظمه وخيره .

سئمت النفوس في دمشق من سوء ادارة المتغلبين على أحكامها ، امثال الوزير حيدرة ومجاهد الدين بزان وعطاء الخادم وغيرهم ، ممن لم يكونوا يعتمون بغير املاء بطونهم وجيوبهم من دماء الرعية ، ولو أصبحوا عبهداً أرقاء لاعدائهم ، اما مجيرالدين آخر ملوك الانابكية في دمشق فان نور الدين لما غلبه بذل له اقطاعاً من جملته مدينة محص، فسلم مجبر الدين القلعة الى نور الدين وسار الى حمص فلم يعطه اياها نور الدين واعطاه عوضها بالس فلم يرضها مجبرالدين وسار عنها الى العراق وأقام بغداد حتى مات بها ، وهذا من غريب ما يحكي في باب العدل فان الملوك جرت عادتهم في تلك العصور اذا أخذوا ملكاً ان يقتلوه فلم يفعل ذلك نور الدين تحرجاً من اهراق الدين حتى لا يقطع له أمله ثم ناهراق واعطى نورالدين حمص أقطاعاً لمجبر الدين حتى لا يقطع له أمله ثم عوضه عنها بالس لان حمص على مقر بة من بلاد الصليبين ، ومن خان أ مته وهو يه عوضه عنها بالس لان حمص على مقر بة من بلاد الصليبين ، ومن خان أ مته وهو يه

عهد عزه أقرب الى خيانتها في دور شقائه وذله ، اما بالس ( مسكنة ) فبعيدة عن حركة التطاحب بين الشرق والغرب. وماء الفرات أسوغ للعاصي مجير الدين من ماء بردى والعاصي . والمقصد في الحقيقة من الفتح توحيد كلة الاسلام ، وهذا قد تم لنور الدين بفتح ابواب دمشق لعدله العمري ، وخروج آخر الاتابكبين من أولاد طغتكين منها بسلام .

لم يتبدل شيء بفتح نور الدين دمشق الا إبطال المظالم والمغارم، ورفع الحيف عرن الضعاف ، وجمع القوة الى مقصد واحد لائتزاز ل بالتردد والدسائس، وإذلك كانت معظم وقائع نور الدين محالفة للتوفيق فني السنة التي صفت البلاد له أخذ •ن الفرنج تل باشر وفي سنة • ٥٥ نقررت الموادعة بين الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وبين ملك الفرنج مدة سنة ، وقبض نور الدير. على ضحــاك والي بعلبك وتسلم القلعة وفي السنة التالية (٥٥١) ظفر عسكر نور الدين بالفرنج الذبين عاثوا في أعمال حلب ونقررت الموادعة والمهادنة بينه وبين الفرنج مدة سنة وان المقاطعة المحمولة اليهم من دمشق ثمانية آلاف دينار صورية (١) مَ ثُم نقض الفرنج الهدنة لوصول عدة وافرة من الفرنج في البجر وقوة شوكتهم بهم، ونهضوا الى الشعراء المجاورة لهم ووقع من المندوبين لحفظ أهل القرى من الاتراك لقصير فانتهز الفرنج الفرصة واستاقوا حجيع ما وجدوه وأفقروا أهله منه مع ما أسروه من تركمان وغيرهم. وأغار النرنج (٥٥٢) على ارجاء حمص وحماة وأطلقوا أيديهم بالنهب، وأغاروا على بانياس، فانلصر المسلمون ومحقت السيوف عامة رجالة الفرنج ومسلمي حبل عاملة المضافين اليهم ، وملك الفرنج جبلة وكانت في ايدي المسلمين منذ سنة ٣٣، وثب عليها قاضيها ابن خليعة اللنوخي واستعان بابن عمار صاحب طرابلس فأخرج منهسا الروم وكانت بهدهم منذ سنة ٣٥٧ ، وظفر أسد الدير ﴿ فِي حِمَاعَةُ مَنْ شَجِعَاتُ الـتركمان بسرية وافرة من الفرنج في ناحية الشمال فانهزمت · وافلنح نور الدير\_ بانياس قهراً وظفر عسكره في ناحية هونين بسرية من أعيان مقدمي الفرنج وأبطالهم قلم يفات منهم الا اليسير ، وعسكر الفرنج على الملوحة ببن طبرية و بانيـــاس فنهض

<sup>(</sup>١) اي من ضرب الفرنج في صور ٠

اليهم أور الدين في عسكره من الاتراك والعوب فكتب له النصر عليهم ، وشاغل أور الدين الفرنج هذه السنة للزلازل التي حدثت في الشام واكنهم شغلوا أيفًا عا أصابهم من أضرارها في الساحل ، وملك نور الدين بعلبك وقلعتها ، وكانت بيد انسان يقال له الضحاك البقاعي كان ولاه اياها صاحب دمشق فامنيع بها الضحاك فلم يكن نور الدين محاصرته لقربه من الفرنج فتلطف معه حتى ملكها ، وفيها كان انفساخ الهدنة بين الفرنج وملك مصر فبعث بسرية الى غزة ونهبت اطرافها وساريت الموسيمة الى عضر ، ثم سير عسكر آخر فمضى الى الشريعة فابلى بلاء حسناً ، وندب مراكب في البحر فسارت الى بيروت وغيرها فاوقعت الشريعة فابلى بلاء الشوبك والطفيلة عمراكب النوزج فاسرت منهم وغفت ، وسير عسكر الي بلاد الشوبك والطفيلة فعائوا في تلك البلاد ورجعوا أنجرالحقائب يحملون الاسرى، وسير الاسطول المصري فعائوا في تلك البلاد ورجعوا أنجرالحقائب يحملون الاسرى، وسير الاسطول المصري فعائوا في تلك البلاد ورجعوا أنجرالحقائب يحملون الاسرى، وسير الاسطول المصري فعائوا في تلك البلاد ورجعوا أنجرالحقائب يحملون الاسرى، وسير الاسطول المصري فعائوا في تلك البلاد ورجعوا أنجرالحقائب بعد حروب ، وندب سرية اردفها باخرى فوصلت غاراتهم الى اعمال دمشق فغنموا وعادوا .

وملك الفرنج حصن حارم (٥٥٣) وشنوا الغارة في الاعمال الشامية واطلقوا ايديهم بالنهب والاخراب في اعال حوران والاقليم ، وقصدوا داريا ونزلوا عليها ، واحرقوا منازلها وجامعها وانباهوا في اخرابها ، فخوج اليهم من العسكرية والأحداث العدد الكثير فعموا بالرجوع واغار عسكر نورالدين على اعمال صيدا وما قرب منها ، فغنموا احسن غنيمة وخرج اليهم من كان بها من خيالة الفرنج ورجالتها وقد كمنوا لم فغنموه وقتل اكثرهم واسر الباقون ، وتجمع الفرنج فنهض نور الدين للقائهم فانهزم هذه المرة نور الدين للقائهم فانهزم عنده المرة نور الدين لاغرق عسكره في البلاد ، وسار عسكر مصري الى بيت المقدس فعات وخرب وجرت وقعة على طبرية انكسر فيها الفرنج واقلعت خمس شوان من مصر فدوخت ساحل الشام وظفرت بمراكب الفرنج وعادت بالغنائم والاسرى ، وفي منه عنه هذه المسلون وغنهم المسلون و

مرض نور الدين وابلاله ( من اعظم البلاء على ممالك الاسلام قديمًا مسألة وأثمّة فتوحه وهزيمته في ( وراتة الملك ) فلم تكن قائمة على تاعدة ثابتة والنصل البقيعة ( فيها للقوة ) وصاحبها قد يجرم غيره من هم اقرب

نسبًا من السلطان المتوفى . فلقد مرض نور الدين (٥٥٠) مرضًا شديداً ارجف موته بقلعة حلب فجمع اخوه امير ميران بن زنكي جمعًا وحصر هذه القامة وكان شيركوه بجمص وهو من أكبر امراء نور الدين فسار الى دمشق ليستولي عليها وبها اخوه نج الدين ايوب ، فانكر عليه ايوب ذلك وقال : اهلكننا والمصلحـــة ان تعود ألى حاب فان كان نور الدين حياً خدمته في هذا الوقت ؛ وان كان قــــد مات ، فأنا في دمشق نفعل ما نويد من ملكما ، فعاد شيركوه الى حاب شداً ، وجلس نور الدين في شباك يراه الناس ، فلما رأوه حيًّا نفرقوا عن اخيه امير ميرات ٠ ولما ابلَّ نور الدين من مرضه واستقامت الاحوال اخذ حران من اخيه اطمع هذا في ملك نور الدين عندما كاد النياس بهأسون من سلامته . وقصد صاحب صيدا (٥٥٦) من الغرنج نور الدين محموداً مُلتَمِثًا اليه فأمنه وسير معه عسكراً يمنعه من الفرنج إيضاً فظاير عليهم في الطربق كمين للفرنج فقنلوا من المسلمين جماعة وكان زهــ الدولة بن بحتر الننوخي واليًا على ثغر بيروت ومقماً بحصن سرحمور فولاه نور الدين القنيطرة وجلبايا بالبقاع وظهر الاحمر من وادي التيم ويرج صيدا والدامور والمعاصر الفوقانية وشارون ومحدل بعنا وكفر عمته ورتب له علائف لمحاربة الفرنج ، وكان ابوه شهرف الدولة قاطنًا في عرمون الغرب فربط له طريق الدامور على الفرنج ، وآل لنوخ من أكبر القبائل الني حضرت من معرة النعان ·

تأذِل بور الدين (٥٥٧) قلعة حارم وهي للفراج مدة فاجتمع الفواج وراساوه ولاطفوه وكانوا خلقًا عظيمًا فرحل ومن اعظم الوقائع التي أصيب بها نور الدين بالفشل اكثر من كل وقعة له مع المنونج هزيمته (٨٥٥) يوم البقيعة بيناكان نازلاً تحت حصن الاكراد فلم يشعر نور الدين وعسكره الا وقد اظلت عليهم صلبان الفونج وقصدوا خيمة نورالدين فركب نورالدين فرسه بسرعة وفي يده الشبحة فنزل انسان كردي فقطعها فنجا نورالدين وقتل الكردي وسار نورالدين الى بحيرة حمص فتزل عليها وتلاحق

به من سلم من جيشِه ٠ وقد نقل سبط ابن الجوزي في تعليل هذه الكسرة بانه لم يكن للسلمين برك(اثقال) ولاطليعة ظنًا من نورالدين انهم لاية مون عليه قال: وكان ذلك من قلة الحزم حيث غفلوا عن العدو ولم يستظهروا بالبرك والطلائم قال : وكان من عنهم الفرنج قصد حمص فلما بلغهم نزول نور الدين على البحيرة قالواً : ما فعل هذا الا عرن قوة وتوققوا ثم لفرقوا وخاطبوه بالصلح فلم يجبهم وتركوا عند حصن الاكراد من يحميه وعادوا الى بلادهم .

ولما أصيب تور الدين بوم البقيعة استنجد أصحاب الموصل وماردين والحصن وذكر لهم ما تم عليه فأنجدوه بجيوش ضخمة وكانت سنة ٥٩٩ كلها فتوحًا نَافعة كان فيها مبدأً سعادة نور الدين ، فتح فيها حارم وقتل بالقرب منها عشرة آلاف وأسر الوفاً ومن جملتهم صاحب انطاكية والقومس صاحب طرابلس والدوك مقدم الروم وكثر الاسرى من الفرنج حتى بيع الواحد بدينــــار ثم قاداهم نور الدين • وكان قد استفتى الفقهاء فاختلفوا فقال قوم: يقتل الجميع وقال آخرون: يفادي بهم . فمال نور الدين الى الفداء فأخذ منهم ستمائةالف دينار معجلاً وخيلاً وسلاحًا وغير ذلك. فكان نور الدين يحلف بالله ات جميع ما بناه من المدارس والرُّبط والمارستانات وغبرها من هذه المفاداة وجميع ما وقفه منها وليس فيها من بيت المال درهم واحد .

قال المؤرخون : وكان الصلببهون جاؤا انجدة حارم « في حدهم وحديدهم وملوكهم وفرساتهم وفسوسهم ورهبانهم » ووضع نور الدين في حارم سطلين كانا يوقدان طول الليل لدلالة أسرى المسلمين الهاربين اليها من ارض الصليبين . وكان الصليبيون استولوا على حارم سنة ٩١، وزادوا في تحصينها وجعلوها ملجأ لهم اذا شنوا الغارات فحاصرها نورالدين سنة ٥٥١ ثم سنة٧٥٠ ثم فتحها هذه السنة ، وكأنت قلعة حصينة في نحور المسلمين • وفي هِذه السنة (٥٥٩) فتحنورالدين قلعة بانياس بعدعودته منحارم. عظيم انفقه في الجهاد . حملة نورالدين ( عنح نور الدين تلك الفتوح ورايت منصورة وسطوته على مطهر ( محذورة ، استصفى من ضعاف امراء المسلمين ما اتصل اليهد بالارث من البلاد فنزلواله عنها طوعًا او كرهًا ، واقنصد في اهراق دماء المسلمين وأسرف في ازهاق أرواح الصلبهين واسترجع من الاعداء مدناً وسعوناً معمة جعلت أماراتهم الثلاث الباقية تهتز أعصابها ويخاف بأس حملاته وغزواته ولم يخامرهم شك وهم يستنشئون أخباره انهم ابتلوا برجل وحد قوى الشام وجمع القلوب ووجها الى وجهة معينة : قتال الصلبهين واسترجاع القطر منهم .

ولما تم له هذا وقع خلاف في مصر بين شاور وضرغام من وزرائها (٥٥٠) وكانت غدت الوزارة في دولة الفاطميين أشبه بالوزارة في دولة العباسهين يتولاها من يستطيع ان يستجيش له أنصاراً وأعواناً ولما استاب ضرغام من شاور وزارته وعجز في مصر عن مقاومته لحق بنور الدين صاحب الشام ليعينه على خصمه باذلا له ثاث أموال مصر بعد رزق جندها أن هو أعاده الى الوزارة · فرأى نور الدين أن معاونة الوزير المستنجذ به لا تخلو من فائدة عظيمة أقلها انها أفتح له سبباً الى التسدخل في شؤون مصر ربما أعقب استيلاء معيها وضمها الى مملكته أو نقاضي ما وعد به شاور من الاموال ينفقها في وجوه المصالح والمرافق في الدولة · فارسال حملة على مصر محسوسة الفائدة لنور الدين بل للاسلام من عدة أبواب ؛

اقتضى رأي نور الدين بعد تدبر امن مصر ان يندب لها رجلاً من أعظم رجاله دها وحنكة ، فأرسل أسدالدين شيركوه بنشادي وأصحبه بابن اخيه صلاح الدين يوسف وكانت كفاية هذا أخذت تبدو لرجال الدولة واستخصه نور الدين « والحقه بخواصه فكان لا يفارقه في سفر ولا حضر » وكان في تلك السنة شحنة دمشق فأخاف اللصوص وقضى على نائره الفتن وفي تلك الفتن قال عرقلة الشاعر :

ذر الاتراك والعربا وكن في حزب من غلبا بها قد بها بها تقلق أصبحت فترف فجر الوبل والحربا المن تمت فوا أسفا والن تتخوب فوا عجبا في مصر وأعاد المديرف شيركوه الوزير شاوراً الى وزارة

العاضد العلوي ولما قبض على زمام الوزارة لم يف لنورالدين بشيء بما شرط على نفسه فشق ذلك على اسد الديرز وسار فاستولى على بلبيس والشرقيسة فأرسل شاور واستنجد بالفرنج على اخراج اسد الدين شيركوء من الديار المصرية فسار الفرنج والحجتمع معهم شاور بعسكر مصر وحصروا شيركوه ببلبيس ثلاثة اشهر وبلغ الفرنج ما أَصَابِه نُورُ الدين في الشَّام من التوفيق وانه اخذ حارم فراسلوا شيركو. في الصلح وَفَخُوا لَه نَخْرَج مِنْ بَلْبِيس بمن معه من العسكر وسار بهم ووصلوا الى الشام سالمين • هذا ما كان من مبدإ دخول الجند النوري الى مصر فقد لتى الالاقي ولكنه تعرف قائدهم امراضها وخللها واطلع على مداخلها ومخارجها ، فكان انجاد نور الدين شاوراً واستنجاد هذا بالفرنج درساً نافساً لدولة نور الدين ادركت به كل الادراك انه لا سببل الى انقاذ الشمام الا بالاستيلاء على مصر خصوصاً والفاطميون كانوا يحافون الفرنج خوفًا شديداً ولا يطيقون مقاتلتهم كما قال مجير الدين • كان هذا ايام كان لهم شيءٌ من السلطان على النفوس وقوة على النساحر والنماور فما بالك بهم وقد دب الضَّعف في كيان دولتهم وعبث العابُّون بعزتها ومنعتها. والاكان نصيب خطته المرسومة في قتال الصلبيبين عقماً ، لان الروح الخبيث سرت لصغار الامراء من المسلمين في الاعتصام باعدائهم اذا ضافت بهم حالم واناهم سلطان أعظم من سلطانهم ، وائن كانت الشام قد تطهرت من جراثيم هؤلاء العال بنضل الدولة النورية ولكن • صرادًا استهانت بقدساتها ايضًا يصبح البقاء في الشام خطراً دائمًا

وبيناكان نورالدين يحرق الأرم على شاور وفي نفسه منه حزازات لانه لم يف له بما وعده واستعاف على قتال جيشه بالصابيبين عاد شاور على عادته يظلم ويقتل ويصادر ولم ببق للعاضد معه امر ولا نعي فبعث يستنجد بنور الدين على شاور فماعتم نور الدين أن جهز اسد الدين شيوكوه ثانية (٥٦٢) الى مصر بعسكر جيد عدتهم الفا فارس وامر أبضاً أن يخرج معه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الى مصر فامننع صلاح الدين وقال: لا بد من من من من من فوالم فا أمكنه مخالفة نور الدين و وكات في ذهاب صلاح الدين الى مصر سعادته وسعادة امته أذ فتح مصر واصبح بعد ذلك ملك مصر والشام على ما سنام به ي

الصفحات المقبلة . قال المؤرخون : أحب نور الدين مسير صلاح الديمن الحه مصر وفيه ندهاب الملك من بيته وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه : ورب زارع لنف حاصد سواه . فاستولى اسد الدين على الجيزة وارسل شساور الى الفرنج واستنجدهم فساروا في أثر شيركوه الى جهة الصعيد فهزمهم واستولى شيركوه على بلاد الجيزة واستغلها ثم سار الى الاسكندرية وملكها .

وجعل اسد الدين ابن اخيه صلاح الدين يوسف بن ايوب في الاسكندرية وعاد الى الصعيد فاجتمع عسكر مصر والفرنج وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية مدة ثلاثة اشير ، فسار شيركوه اليهم فانفقوا على الصلح على مال يجملونه الى شيركوه ويسلم اليهم الاسكندرية و يعود الى الشام ، فنسلم المصريون الاسكندرية وعاد شيركوه الى دمشق ، واسلقر الصلح بين الفرنج والمصر بين على ان يكون للفرنج بالقاهرة شعنة وتكون ابوابها بهد فرسانهم ، و يكون لهم من ه خل مصر كل سنة مائة الف دينار .

ولكن الحال في مصر لم يسر سيراً حسناً لان الفرنج لم يخلصوا لمصر ، ومن الخطا الفاحش استنجاد شاور وزيرها بهم واستعاننه بهم على اخراج قائد نورالدين اسدالدين شيركوه منها فارسل الخليفة العاضد يستغيث بنور الدين (٦٤) ثانية وكان النرنج ملكوا بلبيس وحصروا القاهرة ، فاحرق شاور مصر لثلا يجلكها الفرنج وامر اهلها بالانتقال الى القاهرة وبقيت النار تحرقها اربعة وخمسين يوماً ، وصانع شاور الفرنج على الف الف دينار .

ولما قارب شيركوه مصر للمرة الثالثة هرب الفرنج وخلع عليه العاضد واجرى عليه الاقامات وماطله شاور فيها كان بذل لنور الدين من نقرير المال وافراد ثلث مال مصر، وعزم شاور ان يقبض على شيركوه فقبض العبيكر النوري عليه وقتل ، ودخل شيركوه القصر فخلع العاضد عليه خلع الوزارة ولقبه الملك المنصور امير الجيوش وتولى شيركوه الامر شهرين وخمسة ايام ثم هلك فاحضر العاضد حدلاح الدين وولاه الوزارة ولقبه بالملك الناصر، وثبتت قدم صلاح الدين بمص على انه ناشر نود الدين،

وتمكن منها وضعف امر العاضد فكان لايجري في القصر دخيرة ولا كبيرة الا بامر صلاح الدين أ واصبح بدعى له على منابر مصبر بعد نور الدين .

\* \* \*

بعض غزوات ( ولم يغفل نور الدين في غضون ذلك عن الانتخان بف الفرنج نور الدين ( وارهاف الحد لقت الح ، وقويت عزيمته بعد ان اخذ حارم وبانياس ( ٥ ٥ ٥) على النقدم في فنوحه و كان كا طالت ايامه ايتن ان القوة القابلة المنظمة افعل من القوة الكبيرة المبعثرة ، ولم ينغده في عمله سوى مقاومة احد الخوته امير ويران له حتى اضطره اللى حربه فحفى الخوه امير ويران الى صاحب الروم وعفا عنه نور الدين كأن السعادة الني اقبلت على هذا النائح من كل وجه ابت الطبيعة الا ان تكدرها عليه عشا كمة الحد الخوته له وكان بالاوس لما أرجف بموت نور الدين في حلب قام يطالب بملكة الحيه فحاريه واليوم يحمل الحاه على دفع عاديته ثم بحق اوز عما بدر من سيئانه ،

وفي سنة ٦١، فتح نور الدين حصن المنيطرة وخرب قلعة اكاف في الرية وفئ العربية وصافيتا وحصر حلبة وخربها وحاصر عرقة وعدا عليه غازي بن حسات صاحب منهج فاعطاه الرقة · واجتمع باخو به (٥٦٢) قطب الدين وزين الدين بجراة للغزاة وساروا الى بلاد النونج فخربوا هونين ·

وفي سنة أو مسارت الفرنج الى دمياط وحصروها خمسين يومًا وشحنها صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر وغرام على ذلك اموالاً عظيمة وخرج نور الدين فاغار على بلادهم بالشام فرحلوا عائدين على اعقابهم ولم يظفروا بشيء منها و وفيها سار نور الدين الى الكرك وحاصرها فجمع ملوك الساحل فجاؤه فتأخر الى البلقاء وقال بعضهم: ان الفرنج اغاروا على ناحية رواد في حوران وهم في جمع غلبت كثرته الحبر والعيان ، ونزلوا في قرية شمسكين فركب نور الدين وهو نازل بالكسوة ثم نزلوا بالشلالة ونزل فور الدين في عشترا وبينا هو في البلقاء حدثت زلزلة حائلة سيف الشام بالشلالة ونزل فور الدين في عشترا وبينا هو في البلقاء حدثت زلزلة حائلة حيف الشام فريت معظم اسوار الحصون ففرق عساكره في القلاع خوفًا عليها من العدو وكائت قلاعهم المجارة فبعرين ولحصن الاكواد وصافيتا وعربمة وعرقة في لجر

من الزلازل غرقى ولا سيما حصف الأكراد ، فانه لم ببق له سور واغارت سرية النور الدين (٥٦٥) في بعلبك فانهزم النواج وعمهم القتل والاسر لم يفلت منهم الا من لا يعتد به وقتل فيمن قتل رأس مقدم الاسبتار صاحب حد في الأكراد وكان من الشجاعة بجعل كبير وشجى في حلوق المسلمين .

وغزا صلاح الدين (٥٦٦) الفرنج قوب عسقلان وعاد الى مصر ثم حصر أبلة في العقبة المصرية بحراً ويراً وفخها ، وغزا عرقة (٥٦٧) وفخها وغنم الناس غنيمة عظيمة ، واستولى على صافيت وعرية عنوة ، وقارب طرابلس وهو ينهب و يخرب ويحرق و يقتل وقعل جيشه في جهة انطاكية مثل ذلك ، فراجعه الفرنج وبذلوا له جميع ما اخذوه من المركبين اللذين خرجا هذه السنة من مصر الى اللاذقية واخذه الفرنج وهما مملوء آن من الامتعة والتحارة ، وكان بينهم وبين نور الدين هدنة فنكشوا وغدروا فلما خربت بلادهم اذعنوا ،

水水油

قيام بني شهاب من حوران في سنة ٢٥ كان قيام آل شهاب من حوران وحر بهم الصابيبين في ذلك الوقت الامير منقذ ، ولما عزموا على القيام جمع الامير منقذ الامراء من بيت شهاب ووجوه القيهلة وقال لهم انتم تفعمون النفور الكائن بين السلطان نور الدين السلطان الديار الشامية والجلبية والسلطان صلاح الدين سلطان الديار المصرية ولا بد ان السلطان نور الدين نتم ما ينوي عليه وقد دس العساكر في حوران وتعلمون ما لنا عند السلطان صلاح الدين من المحبة والمنزلة الرفيعة وانا أرى انه يلزم علينا القيام من حوران قبل ظهور حال من تلك الاحوال ، فلما سمع الحاضرون ما قاله الامير منقذ قالوا له : هذا هو الصواب وليس فينا احد يخالف مقالك ، ثم عزموا على القيام وشدوا ظعونهم وحملوا احمالم ، ورحلوا من حوران بعشائرهم وقصدرا غربي الديار الشامية ونزلوا حذاة الجسر اليعقوبي .

ولما سمّع السلطان أور الدين بقيام آل شهاب من حوران ارسل يسألهم عن السبب الداعي لقيامهم ، وارسل لهم الخلع والعطايا النفيسة ، وطلب منهم ان يرجعوا الى اوطانهم آمنين ، فأبوا الرجوع بسبب خراب بلادهم ، وان يسمح لهم بالذهاب الى مكان آخر فسمح لهم بذلك ، فنزلوا في وادي التيم و كان نزولهم في بهداء الظهر الاحمر من الكنيسة الى الجديدة وكانوا في خمسة عشر الفا والبلاد التي نزلوها تحت استيلاء الفرنج فلما سمع هؤلاء بنزول آل شهاب جيشوا عليهم نحو خمسين الفا بين فارس وراجل وكان بطريقهم الكبير يقال له قنطورا استمد من صاحب قلعة الشقيف فامده بخمسة عشر الفا فاللقوا مع عسكر الفرنج ودام القنال ثلاثة ايام قتل من الفرنج فامدة عشرة آلافة آلاف ومن آل شهاب ثلاثاة ونقب بنو شهاب حيطان قلعة حاصبهامدة عشرة ايام واخذوا قنطورا وجماعته وكانوا ثلاثمائة وقناوهم وارسلوا رؤوسهم الى نور الدين فسر كل السرور واعطى البلاد لا لس شهاب ملكاً لهم ولما سمع صاحب قلعة فسر كل السرور واعطى البلاد لا لس شهاب ملكاً لهم ولما الشمع وكان في ذلك فسر كل السرور يونس المعني بن الامير معن حاكاً على جبل الشوف فجاء وهنأ الامير منقذاً في وادي التبم و

وهكذا ادى بنو شهاب خدمة عظيمة للبلاد قاموا لما شعروا مجفاء بين السلطانين نور الدين وصلاح الدين والغالب ان صلاح الدين كان استمال قلوب رؤسائهم حتى لا يسهلوا لنورالدين طريق الحملة على صلاح الدين في مصر فلما رأوا انهم لا قبل لهم بنور الدين عرجوا على وادي التيم فكان في ذلك خيرهم وخير دمشق خاصة لانهم وقفوا في غربها وقفة محمودة وردوا عنها عادية الصليبين .

\* \* \*

الفنور بين نور الدين ( قلنا حدث جفاء بين السلطانين والسبب فيه انه لما وصلاح الدين ( قويت سلطة صلاح الدين في مصر وولي ملكها بعد مهاك عمه اسد الدين شيركوه واصبح الآمر الناهي ارسل نورالدين اليه يأمره بقطع الخطبة العلوية واقامة الخطبة العباسية ، فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفئنة ، فلم يلثفت نور الدين الى ذلك واصر عليه فامر صلاح الدين الخطباء ال يخطبوا للمتضي العباسي فامنثلوا ، وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعمله احد من اهله بقطع خطبته ولما هلك جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع مافيه

وكان شيئًا كثيرًا جدًا فقويت بذلك شوكته واصبح ملك مصر حقًا وصدقًا : قل لللوك تنحوا عن ممالككم فقد اتى آخذ الدنيا ومعطيها

وضيق على آل الخليفة الفاظمي حتى لا يتطال احدهم لدعوى الخلافة بعدالعاضد واستدعى من الشام اباه واخوته وكان نور الدين مع هذا لايخاطبه تواً بل يخاطب امراءه بمصر ومن جملتهم صلاح الدين ولقد توطد ملك مصر لصلاح الدين والخطبة له فيها بعد نور الدين يدعى لهذا بعد الخليفة العباسي وكا مضى شنر يزداد نورالدين استيماشاً من صلاح الدين مع ان صلاح الدين سد ابواب الشك على نور الدين ، فقام بجميع رسوم التعظيم له وكان معه كقائد مع سلطانه ، وكان صلاح الدين نازل الشوبك وهي للفرنج ثم رحل عنه خوفًا ان يأخذه نور الدين واعتذر بانه ربما نشبت المئة في تغبيه عن مصر و دعا دعاة العبيديين الى ارجاع دولتهم .

ولما جأة نور الدين الكرك من قابل و حصرها (٣٥٠) كان قد واعد نور الدين الا يجتمعا على الكرك وسار نور الدين من دمشق حتى وصل الى الوقيم وهو بالقرب من الكرك فياف صلاح الدين من الاجتماع بنور الدين واعتذر بمرض ابهه وانه يخشى ان يموت فتذهب مصر فقبل نور الدين عذره في الظاهر وفي الواقع ان ايوبا والد صلاح الدين قضى نحبه في تلك المدة ولكن كان في نفس كل من نور الدين وصلاح الدين شيء على صاحبه فلم يخوج صلاح الدين بعساكره الى الشام لحمار الكرك والشوبك ونهب اعمالها الا لما ايقن ان نور الدين ابتعد في سمت الشمال وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الروم لنتج مرعش و بهسنى حتى لا يجتمع به والسبب الذي دعا صلاح الدين الى حصار الكرك والشوبك وقتل بعض العربات ونهب ديارهم هناك ان جماعة من العرب النازلين بارض الكرك كانوا ينقلون الاخبار الى الغرنج واذا أغاروا على البلد دلوهم على مقاتل المسلمين في بلادهم وكان الكرك والشوبك والشوبك طربق الديار المصرية وكان اهاما يغيرون على القوافل منها فقصد تسهيل الطريق طربق الديار المصرية وكان اهاما يغيرون على القوافل منها فقصد تسهيل الطريق طربق البلاد بعضها ببعض و

وكان صلاح الدين منذ تأيد سلطانه في مصر يخاف وآله من نور الدين وكان استقدمهم اليه فالفق رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر فاذا قصدهم نور الدين في مصر قاتلوه ، فان هزمهم النجأوا الى تلك المملكة ، فجهز صلاح الدين أخاه توران شاه الى النو به فلم تعجبهم بلادها ثم سيره بعسكر الى اليمن ففتحها واسنقرت بلاد اليمن في ملك صلاح الدين يخطب فيها للخليفة العباسي ثم لنور الدين ثم لصلاح الدين على ان صلاح الدين لم يستطع ارسال العسكر من مصر لاول مرة الا بعد استئذان نور الدين ، فهسذا وغيره من الاسباب التي أقلقت نور الدين على ملكه وحاذر ان تكون عاقبة هذا الادب والخضوع اخذ ملكه منه او انشاء صلاح الدين لمملكة جديدة اعظم واغنى من مملكة نور الدين القديمة ،

\* \* \*

وفاة نور الدين ﴿ اِبْنَا صَلَاحَ الدِّينَ يُحَاذُّر مِنْ نُورِ الدِّينَ وَهَذَا بُقِهِمِزَ للدَّخُول وصفاته الطببة \ الى مصر لاخذها اتى نور الدين اليقين ومماكمته الحقيقية لم للعد الشام والجزيرة وخطب له غصر واليمن والحرمين ، ففرق الموت شمل من كان إتخوف احدهما من صاحبه، وكت الامة الملك العادل نور الدين ابا القاسم محمود ا بن عَماد الدين انابك لما ظير من عدله وحسر ﴿ سيرته بحيث قلَّ في الملوك الغابرين امثاله • قال ابن الاثير : قد طالعت تواريخ الملوك المنقدمين قبل الاسلام وفيه الى يومنا هذا فلم ار بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز احسر ﴿ سيرة من الملك العادل نورالدين، ولا أكثر تحرياً للعدل والانصاف منه، قدقصرليله ونهاره على عدل ينشره ، وجهاد انجيز له ، ومظلمة يزيلها ، وعبادة يقوم بها ، واحسان يوليه ، وانعام يسديه ، فلوكان في امة لافتخرت به فكيف ببيت واحد ، امَّا زهده وعبادته وعلمه فانه كان مع سعة ملكه وكثرة ذخائر بلاده واموالهـــا ، لا يأكل ولا يلبس ولا يُتصرف فيها يخصه الا من ملك كانله قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الاموال المرصدة لمصالح المسلمين • احضر الفقهاء واستفناهم في اخذ ما يحل له من ذلك فأخذ ما افتوه بحله ولم يتعده الى غيره البتة · واسقط كل ما يدخل في شبهة الحرام فماايقي سوى الجزية والخراج وما يحصل من قسمة الغلات وكتب أكثر مرس الف منشور بذلك • واطلق المظالم بجلب ودمشق وحمص وغيرها واسقط من دواو ينـــه عـــــــ المسافرين الضرائب والمكوس وحرمها على كل متطاول اليها فكان مبلغ ما سامح به

في حلب وما اليها فقط في السنة ١٥٦ الف دينار وما وقفه وتصدق به مائتي الف دينار ونقدير الحاصل من ارثفاعه في كل سنة ثلاثون الف دينار ، واقطع أمراء العرب لئلا يتعرضوا للحاج وجدد قني السبل ووقف الكتب الكثيرة ، واجرى على العلماء والقراء ٠ ولقد رأَّى اصحابه على ما روى ابن الاثير كثرة خرجه فقال له احدهم ان لك في بلادك ادرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفيـــة والقراء فلو استعنت بها في هذا الوقت لكان اصلح فغضب من ذلك وقال: والله اني لا ارجو النصر الا باولئك فانما انتم ترزقون ولننصرون بضعنائكم · كيفاقطع صلات قوم يقاتلون عني وانا نائم على فراشي بسهام لا تخطيء واصرفها الى من لا يقاتل عني الا اذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطئ . وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال كيف يحل لي ان اعطيه غيرهم • واحزم الناس من اذا وضح له الامر صدع به • وكان يأخذ مال الفداء وبعمر به الجوامع والبيمارستانات واخذ من احد ملوك الفرنج ثلاثًائة الف دينار وشرط عليه ان لايغير على بلاد الاسلام سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة ايام وأخذ منـــه رهائن على ذلك وبني بالمال المستشفي النوري بدُّشتي ، ولما بلغ الملك الفرنجي مأمنه هلك • وكان ببعث بما يصل اليــه من هدايا وغيرها الى القاضي ببيعه و يعمر به المساجد المهجورة ولا يتناول منه شيئًا ، وامر باحصاء مساجد دمشتي فأحصيت فكانت مائة مسجد فأوقف الاوقاف على جميعهـا وكانت وقوفه في الشام سنة وفائله ١٠٨ آلاف دينار صورية ليس فيها ملك فيه كلام بل حق ثابت بالشرع باطنًا وظاهرًا صحيح الشراء • وكان آية الرحمة على الفقراء والعدل فيالرعية غضيضة عن الشرعينه ثبقيلة عرب الباطل قدمه . حضر جماعة من التجار عنده وشكوا ان القراطيس كان ستون منها بدينار وتزيد ولنقص فيخسرون ، فــأل الملك العادل عن كيفية الحال، فذكروا ان عقد المعاملة على اسم الدينار ولا يرى الدينار في الوسط وانما يعدون الى القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار وتارة سبعة وستين بدينار ، وأشاركل واحد من الحاضرين على نور الدين ان يضرب الدينار باسمه وتكون المعاملة بالدنانير الملكية وتبطل القراطيس بالكلية ، فسكت ساعة وقال: اذا ضربت الدينار وابطلت المعاملة بالقراطيس فكا <sup>\*</sup>ني ضربت ببوت الرعية · فان كل

واحد من السوقة عنده عشرة آلاف وعشــرون الف قرطاس ، اي شيء يعمل بَهُ فيكون سببًا لخراب بيته ·

قالوا والحق ما قالوا أن نور الدين جدد لللوك أنباع سنة العدل والانصاف، وترك المحرمات وعاقب من يأتيها ، فانهم كانوا قبل ذلك كالجاهلية همة احدهم بطنه وِفرجه ، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكوًا ، حتى جاء الله بدولتـــه فكانت مصباح الحق ومنار العدل\_ وقف مع اوامر الشرع ونواهيه ، وألزم بذلك اتباعه وذو يه فاقتدى به غيره منهم ، وكان يروي الحديث و يُرو به ، وقد ألف كتاباً في الجهاد ، وكان بِباشر الاشراف على خيل الجند وسلاحهم بنفسه ، ولا يتكل على قواده ، ولا يقطع امراً قبل ان يستأذن الخلينة ببغداد • وكان في السياسة والدها، على جانب عظيم ، تجلَّى ذلك يوم خيانة محير الدين صاحب دمشق ولما اخذه اغضي عنه ، وكان يكوه اهراق الدماء والحرب على غير طائل ، مع شجاعة ليس بعدها مزيد ومعرفة بالرماية تضرب بها الامثال ، ومن جيد الرأي ماسلكه مع مليح بن ليون ملك الارمن صاحب الدروب فانه ما زال يخدعه ويستميله حتى جعله سيف خدمته سفراً وحضراً ، وكان يقاتل به الفرنج ويقول : انما حملني على استمالته ان بلاده حصينة وعرةالمسالك، وقلاعه منيعة وليس لنا اليها طريق ، وهو يخرج منها اذا اراد فينال من الاسلام ، فاذا طلب انحجز فيها فلا يقدر عليه ، فلما رأيت الحال مكذا بذلت له شبئًا مر · \_ الاقطاع على سيبل التآلف حتى أجاب الى طاعتنـــا وخدمتنـــا وساعدنا على الغرنج . وكان متملك الروم خرج من قسطنطينية وتوجه الى الشام طامعًا في تسلم انطأكية فشغله عن مرامه بالمراسلة الى ان وصل اخوه قطب الدين في جنده من المواصلة وجمع له الجيوش والعساكر ، فايس الزومي من بلوغ ماكات يرجو وتمني منه الصلح فاستقر رجوعه الى بلاده •

وقال مترجموه انه كان يكثر اعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنج وأكثر ما ملكه من بلادهم به ، اما اعماله في رد المظالم وتخفيف المغارم فسيرته فيها سيرة عمرية · واما انشاؤه المدارس وألجوامع وعمارة الطرق والجسور ودور المرضى والبائسين والخانات فما لم يسبق اليسه ، فأقام الابراج على الطرق بين المسلمين والفرنج

جعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي اي الزاجل فاذا رأوا من العدو احداً ارسلوا الطيور فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لانفسهم، وبنى مكاتب للابتام واجرى عليها وعليهم وعلى معليهم الجرايات الوافرة فصارت الشام بعد خلوها من العلم واهله مقر العلم ومباءة الفقه .

هذا حال ملك القرون الوسطى وحسن بلائه في خدمة بلاده وهو يقاتل الاعداء في الغرب والجنوب، وقد فتح نيفاً وخمسين حصناً واقام المعالم وهو مشتغل بحظ الاوطان، لم يدخل اليأس على نفسه ولم يجامره الشك بات العاقبة المحمودة تكون له ولامته، وانه سيظير على عدوه فيدفعه عن حماه م هذا وملكه في الشام لم نتجاء ذ مدته السعيدة اربعاً وعشرين سنة م لا جرم ال ظهور بني زنكي نعمة أنعمت بها الاقدار على هذه الديار، فحرجت بها من انقسام الكلة وتشتت الاهواء والآراء، ومن خيانة الملوك والامراء، والاعتفاد بالمحاربين من الاعداء الى تماسك وتعاضد، ومن ظلة الجهل والغرور الى ضياء العلم والنور، ومن سلب اموال الامة الى امتاعها بالعدل الشامل والأمن الكامل بسقت فروعها في ايسمر زمن واحرج العصور، نظول الناس ودتها في كل مكان وودوا لو كان لها الحكم عليهم، ورجا اولياؤها ان نظول ايامها لانها لا تسوق الناس الا الى طرق فلاحهم وسعادتهم.

## الدولة الصلاحية

من سنة ٦٩٥ الى سنة ٨٩٥

- Milers

اولية صلاح الدين الم توفي نور الدين محمود بن زنكي وكن له السلطات والملك الصالح الاكبر على القلوب تحبه رعيته و يخافه اعداؤه و يحتره ونه وبعدله وسيرته وجميل سياسته وادارته ، وطد اساس ملكه ووحد كلة الشام ومصر رالجزيرة وانشأ عظها في دولته كنوا ساعده الايمن وعضده الاقوى ففتحوا الهتوب بسمه ويمن تقبيته ، وصدروا كابهم عن رأيه ومشورته ، ومن اعظمهم بل اعظمهم صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب ، واصل صلاح الدين من دو بن بلدة يفي آخر عمل أذر بيجان من جهة ايران وبلاد الكرج وهم اكواد زوادية وهي قبيلة كبيرة تعد من اشراف الاكراد وانثقل اهله من هناك الى العراق ثم عين نجم الدين ايوب من اشراف الاكراد وانثقل اهله من هناك الى العراق ثم عين نجم الدين ايوب من الدي حسن الخلق عادلاً شجاعاً كو ياديناً محسناً ربي في الموصل ونشأ شجاعاً باسلاً وخدم السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي ، فرأى منه امانة وعقلاً وسداداً وشهامة ، السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي ، فرأى منه امانة وعقلاً وسداداً وشهامة ، فولاه قلعة تكريت فقام في ولايتها احسن قيام ، حتى عموت ارضها وأمنت سبلها ، فولاه قلعة تكريت فقام في ولايتها احسن قيام ، حتى عموت ارضها وأمنت سبلها ، السياسة واقصل بنور الدين محمد الدين عظيماً في انفس الناس بالدين والخير وحسن العظيم هو الذي اولد رجلاً اعظم وهو صلاح الدين .

وكا أن انزمن العصيب الذي ظهر فيه ظهير الدين ثم نور الدين ثم صلاح الدين ملاح الدين ثم صلاح الدين كان يتطلب ملوكا كفاة اثبتوا بالعمل المحسوس مقدرتهم السياسية والحربية وابرزوا من آثار نجدتهم وجلادتهم ما تطأطئ امامه الرؤوس فلا يصفق النساس لهم زوراً ورياة ولا يدعون لهم على المنابر بما لايقبل ولا يسمع ان لم يكن بين جنوبهم نفوس علية ممتازة قل في طبقة قواد الام مثلها ولم يبق في الحقيقة بعد نور الدين من بصلح لهذا الامر مثل صلاح الدين لانه انبغ رجاله واكبرهم مقاماً وشأنا واقربهم الى قلوب الامة ، وهو ملك مصر كان حرياً بان يملك الشام خصوصاً والشام يحبه لما بدا من غنائه ومضائه في نصرة الملة والدولة ،

واكن نور الدين قد خلف ولداً وبموجب قانون الوراثة في الماوك في تلك الاعصر يرث الابن ملك ابهه كما يرث قصره ومن رعته مها كانت سنه ، و بتولى رجال الدولة امره و يكفله من يعطفون على دولت ومن غذوا بنعمة ابهه وآله ، بهد الالسياسية في الشام ومصر وما اليها من المالك كانت بحيث يقتضي الشذوذ عن هذه القاعدة ولو الى حين ، فيوسد الملك الى من استجمعت اشخاصهم الكفاءة قبل كل شي تخرج البلاد من مأزقها الحرج مع الصلبهين ، وهذا لا يتيسر ان ينهض به ولد يافع بلغ من العمر احدى عشرة سنة ، ونعني به ابن نورالدين الملك الصالح اسماعيل ، فانظر كيف تصرفت الاقدار بما فيه خير البلاد ، ولم نترك مصالحها الحافزة للاصول السخيفة في توسيد الملك للكبير والصغير على السوا ،

نوفي في دمشق نور الدين في سنة ٦٥ و بالحال ملك ابنه الصالح اسماعيل وحلف له العسكر بدمشق واطاعه صلاح الدين وخطب له بمصر وضرب السكة باسمه ، ودبر دولته شمسالدين بن المقدم من اعظم امراء اببه ، واستولى سيف الدين غازي شقيق نور الدين محمود على البلاد الجزرية وهي لنورالدين وكان صلاح الدين في مصر ، فجعل الملك لملك الفتي كاكان لاببه من قبل ، بهد انه من المتعذر ادارة البلاد في ذاك العصر اذا لم يحكمها رجل عظيم استوفى عامة شروط الحكم ، فيصدر عن رأي واحد بمحضه اولا بمشورة رجال دولته و يكون هو المرجع فيه والمسؤول عنه ، يهتم لملكه اهتام، بابنه وابنته وهل يتيسر ذلك اذا تشعبت الآراء ، وكان

صاحب الملك الرسمي قاصراً واوصياؤه يدبرونه وربماكان فيهم من تطمح نفسه الى الاستئثار بالسلطة ، ومتى كان الوكيل كالأصيل ، والمنتفل كالمكلف : ممالك لم يدبرها مدبرها الابرأي خصي او بعقل صبي

\* \* \*

اختلاف الآراء ومبدأ استيلاء ولمابدأت نواجذ الاختلاف تبدو بين الامراء ملاح الدين على الشام ولم بين الشام شعر صلاح الدين وهو بمصر ان هدذا الفراغ الذي حدث بموت نور الدين يستلزم ان بملاً و رجل تجمع القاوب على حبه ، وان يصل السلسلة المقطوعة بمهلكه والا انفرط العقد كله ، وتصبح البلاد فوضى وأفتح أبوابها على مصاريعها لدخول الدخلاء يستصفون المملكة كانها ، وتصبح بالشقاق الداخلي أبشع صورة مما كانت على عهد أواخر الدولة الاتابكية أخلاف الاتابك ظهير الدين .

وائفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين على الثغر وقصدهم بانياس فخرج اليهمر شمس الدين بنالمقدم وراسل الفرنج وخوفهم بقصد صلاح الدين لبلادهم وقال لهم : انتم تعلون ان صلاح الدين كان يخاف ان يجنمع بنور الدين ، والآت فقد زال ذلك الخوف واذا طلبناه الى بلادكم لايمننع ، فعلمواصدقه وصالحوه ، وتحكلوا في الهدنة وحصلوا بقطيعة ( بخواج ) استعجلوها واستطلقوا عدة من اساراهم وتمت المصالحة ، وفي تهديد ابن المقدم للفرنج بصلاح الدين أعظم دليل على مكانته في قلوب رجال الدولة وان الصاببين عرفوا انهم ابتلوا بداهية لا يقل عن نور الدين بحسن تدبيره وشجاعته ،

فبلغ صلاح الدين ما تم بين ابن المقدم والفرنج فأنكره ولم يعجبه ، وكتب الى جماعة الاعيان كتاباً يقرعهم فيسه ويلومهم ، ويقول : انه تجبز وخوج وسار اربع مراحل ثم جاء الحبر بالهدنة المؤذنة بذل الاسلام فعاد الى مقره ، وقد « استصغر امر اهل الشام وعلم ضعفهم » وقال : « ان استمرت ولاية هؤلاء نفرقت الكمة المجتمعة ، وضاقت المناهج المتسعة ، وانفردت مصر عن الشام » . قال ابن شداد : لما تحقق صلاح الدين وفاة نور الدين وكون ولده طفلاً لا ينهض باعباء الملك ، ولا يستقل بدفع العدو عن البلاد تجهز للخروج الى الشام اذ هو أجل بلاد الاسلام .

وقد كان صلاح الدين ينوي إن يتولى تربية ابن مخدومه نور الدين وكتب: « ان الوفاء انما يكون بعد الوفاة ، والحبــة انما نظهر آثارها عند تكاثر اطاع العداة » · ولكن الامراء في الشام اخذ كل منهم يعمل على شاكلته ، و يربد ان يستأثر بالامر دونه وهو أحق منهم وأولى ·

ثم ان شمس الدين بن الداية مقدم العساكر المقيم بحاب ورضيع نور الدين وأكبر امرائه أرسل سعد الدين كمشتكين الى دمشق يستدعي الى حلب الملك الصالح بن نور الدين ليكون مقامه بها ، ولما استقر بجلب وتمكن كمشتكين قبض على شمس الدين ابن الداية واخوته وقبض الرئيس بن الحشاب واخوته ، واستبد سعد الدبر . بتدبير الملك الصالح مخافة ابن المقدم وغيره من الامراء الذير . بدمشق ، وكاتبوا صلاح الدين في مصر واستدعوه ايملكوه عليهم (٥٧٠) فسار صلاح الدين جريدة في سبعائة فارس فوصل الى بصرى وكان صاحبها يستحثه على القدوم ، ولما بلغ دمشق خرج كل من كان بها من العسكر والنقوه وخدموه ، وعصت عليه القلعة وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمد ريحان فراسله صلاح الدين واستماله فسلم القلعة اليه ، فصعد اليها صلاح الدين وأخذ ما فيها من الاموال · ثم كتب الى الملك اله الح بن نور الدين كَاباً يتواضع له فيه و يخاطب بمولانا وابن مولانا ويقول: انما جئت من مصر خدمة لك لاؤدي ما يجب من حقوق المرحوم ، فلا تسمم بمن حواك فنفسد احوالك وتختل امورك ، وما قصدي الاجمع كلة الاسلام على الفرنج · فعرض الملك الصالح ذلك على امراء دولته فأشاروا عليه بأن يكاتبه بالغلظة فكتب اليه منكراً عليه ، وينسبه الى كنفر النعمة وجحد احسان والده ووعده وهدده فساء ذلك صلاح الدين واغضى على القذى وكظم غيظه •

ولما قرر صلاح الدين امر دمشق استخلف بها أخاه سيف الاسلام طغتكين بن ايوب وسار الى حمص وكانت حمص وحماة وبار بن وسلمية وتل خالد والراها في إقطاع فحر الدين مسعود بن الزعفراني فلما مات نور الدين لم يكن فحر الدين المقام بحمص وحماة لسوء سيرته مع الناس وكانت هذه البلاد له بغير قلاعها فان قلاعها كان فيها ولاة لنور الدين وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم الابارين ، فملك

صلاح الدين مدينة حمص وعصت عليه القلعة فترك عليها من يضيق عليها ودكوها ورحل الى حماة فاستغان صاحبها بالاسماعيلية وأعطاهم ضياعًا ومالاً ليستعين بهم على صلاح الدين ، فلم يلبث ان ملك مدينة حماة وكان بقلعتها الامير عن الدين جرديك احد المهاليك النورية فامنع في القلعة فذكر له صلاح الدين انه ليس له غرض سوى حفظ البلاد لمالك الصالح اسماعيل وانما هو نائبه ، وقصده من جرديك المسير الى حلب في رسالة فاستحلفه جرديك على ذلك وسار الى حلب برسالة صلاح الدين واستخلف في رسالة فاشتحلفه جرديك على ذلك وسار الى حلب برسالة صلاح الدين واستخلف في قلعة حماة أخاه ، فلاوصل جرديك الى حلب قبض عليه كشتكين وسجنه ، فلاعلم اخوه الساك بذلك سلم قلعة حماة الى صلاح الدين ، ثم سار هذا الى حلب وحصرها و بها الملك وارسل سعد الدين كشتكين الى سنات ، مقدم الامهاعيلية اموالاً عظيمة ليقتلوا علاح الدين فقتلوا دونه ، واستمر صلاح طلاح الدين فقتلوا دونه ، واستمر صلاح الدين محاصراً لحلب ورحل عنها بسبب نزول الفرنج على حمص فعاد اليهم فرجعوا الدين محاصراً لحلب ورحل عنها بسبب نزول الفرنج على حمص فعاد اليهم فرجعوا أدراجهم ، ووصل صلاح الدين أدراجهم ، ووصل صلاح الدين أمال الى عمص فعاد اليهم فرجعوا بعلك فلكها ،

\* \* \*

قاك صلاح الدين ومحاولة المالك الصالح الى ابن عمه سيف الدير غازي المتياله وسر نجاحه الملك الصالح الى ابن عمه سيف الدير غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين فجيز جيشه ، وطلب اخاه الاكبر عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ليسير في النجدة ابضاً فامننع مصانعة لصلاح الدين ، ووصل عسكر الموصل وانضم اليه عسكر حلب وساروا الى صلاح الدير فارسل صلاح الدين ببذل حمص وحماة وان ثقر بهده دمشق وان يكون فيها نائباً لللك الصالح ، فلم يجببوا الى ذلك وساروا الى قناله ، واقتناوا عند قرون حماة فانهزم عسكر الموصل وحلب ، وحينئذ قطع صلاح الدين خطبة الملك الصالح بن نور الدين وازال الموصل وحلب ، وحينئذ قطع صلاح الدين خطبة الملك الصالح على ال يكون له اسمه عن السكة واستبد بالسلطنة فراسلوا صلاح الدين في الصلح على ال يكون له ما بهذه من الشام ولملك الصالح ما بتي بهده منه فصالحهم على ذلك ورحل تم ملك قلعة بارين

كما صالح بني رزيك على ان بكون له الى حد المعرة ولم ما إلى ذلك فنقض الحلبهون الصلح الذي كان بينهم وبين صلاح الدين وجاء سيف الدين غازي في عساكر الموصل وديار بكر وحلب وعدتهم عشرون الفا بين فارس وراجلوعسكر صلاح الدين ستة آلاف عدا ما جاء بعد من مصر . وقال رسول سيف الدين الى صلاح الدين انه رأى صلاح الدين في خيمة صغيرة على بساط لطيف وتحته سجادة وبين يديه مصحف وهو مستقبل القبلة والي جانبه زرديته وسيفه وقوسه وتركاشه (جعبته) معلق في عمودا لخيمة ، فلا رأيته وقع فيخاطري انه المنصور لانني فارقت سيف الدين والامراء وهم على طنافس الحرير والخمور تراق والطبول تعمل، وليس في خيامهم لخيمة الا وفيها انواع المحرمات، فأديت اليه الرسالة وجاء وقت الظهر فضج العساكر بصوتالاذان دِفي كل خيمة امام· قال سبط ابن الجوزي: ان صلاح الدين لما هزم جيش سيف الدين عاد الى خيامهم فوجد سرداق سيف الدين مفروشاً بالرياحين والمغنون جلوس في انتظاره والخمور تراق ومطابخه بقدورها وفيه اقفاص الطيور فيها انواع من القاري والبلابل والهزارات فارسل صلاح الديرخ عاكان في السرادق من المغنين والخمور والطيور اليــه وقال للرسول: قل له اشتغالك بهذا اليق من مباشرتك الحروب ولا تعد الى مثلها • وكان هذا المصاف بين السلطان صلاح الدين وسيف الدين غازي في سنة ٧١ فهرب سيف الدين والعساكر التي كانت معه فانه كان استنجد بعد هن يمته في قرون حماة بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهما ثم سار صلاح الدين الى بزاعة فحصرها وتسلمها وقصد منبج فحصرها وافتتحها عنوة ولما جلس يستعرض اموال صاحبها وذخائره كان في حملة امواله ثلاثمائة الف دينار ومن الفضة والآنية الذهببة والاسلحة أما يناهز الني الف دينار ، فحانت من السلطان النفاتة فرأَى على الأكياس والآنية مَّكتو با « يُوسف » فسأل عن هـــذا الاسم فقيل له ولد يحبه ويؤثره اسمه يوسف كان يدخر هــذه الاموال له فقال السلطان : انا يوسف وقد اخذت ما خييٌّ فتعجب من ذلك ( رواه ابن ابي طي ) .

ثُمُّ سار السلطان الى عَنَ از وَنازلها وتسلمها فوثب اسماعيلي على صلاح الدين في حصاره عزاز فضريه بسكين في رأسه فجرحه فامسك صلاح الدين يدي الاسماعهلي

وبتي يضرب بالسكين فلا يؤثر حتى قتل الاسماعيلي على تلك الحال ووثب آخر عليه فقنله ايضاً وجاء السلطان الى خيمته مذعوراً وعرض جنده وابعد من انكره منهم وهكذا فان صاحب حلب اه نائبه او جماعة دولته ، وصاحب حماة او نائبه او حملة غاشيته صمعوا على اغتيال صلاح الدين بايدي الحوارج حرصاً على ملك قد يسلم لهم فيستمتعون به زمناً اولايستمتعون ، ولو وفقوا الى قتله لقناوا به أمة بأسرها حتى يعيشوا سنين في دعة ومجد، وما اكثر الادعياء في كل زمن في حب دينهم وقوميتهم ، فاذا لم ينالوا رغائبهم ساروا على العمياء لحظ انفسهم فقط .

وبعد تسليم عزاز لصلاح الدين جاء حلب فحاصرها و بها الصالح بن نور الدين في ألوا صلاح الدين في الصلح فاجابهم اليه وسألوه قلعة عزاز فسلها اليهم ورفع على حلب عله الاصفر ورحل عنها في المحرم سنة ٧٢٥ ورجع من بلاد الاسماعيلية وحصر قلعة مصياف ، فسأله خاله شهاب الدين الحارمي صاحب حماة الصفح عنهم بسؤال سنان فرحل عنهم الى مصر وسنان هذا هو ابو الحسن سنان بن سليمان بن محمد الملقب واشد الدين صاحب قلاع الاسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية بالشام واليه ننسب الطائفة الدين صاحب كان هدده فيه على ما نقل الدن ابن خلكان وافتحه بقوله :

یا ذا الذی بقراع السیف هددنا لاقام مصرع جنبی حین تصرعه قام الحمام الی البازی یهدده واستیقظت لاسود البر اضبعه اضحی بسد فم الافعی باصبعه یکفیه ما قد تلاقی منه اصبعه ثم اردف هذه الابهات بکتاب کله تهدید لصلاح الدین وقد کتب الیه مرة أخری:

به نات هدف الملك حتى تأثلت ببوتك فيها واشمخر عمودها فاصبحت ترمينا بنبل بنا استوى مغارسها منا وفينا حديدها وفي ذلك بهاث لقوة الاسماعيلية في عصر صلاح الدين فكانوا يتهددونه كما يتهددهم ولذلك اغضى في الغالب عنهم وان حاولوا اغتياله غير مرة ولما بلغ عسقلان (٣٧٣) وشن الغارات على الغرنج طلعواعليه وهو في بعض العسكر فقاتلهم اشدقتال وقاربت حملات الفرنج السلطان فانهزم الى مصر على البرية ومعه من سلم ، فلقوا مشقة وعطشاً وامر الفرنج العسكر المنفرق في الاغارة ، وأسر الفقيه عيسى من اكبر اصحاب صلاح الدين فافتداه بعد سنين بستين الف دينار هذا مع ان جيش صلاح الدين كان نحو عشر بن الفاً وقعت الكسرة عليهم لانهم كانوامتفرقين في الغارات وكسروا ومعظمهم لم يعلم بالهزية ، وفي هذه السنة حصر الفرنج حماة طمعاً بهزية صلاح الدين وبأعده وكادوا علكونها فحد المسلمون في القنال ثم رحلوا عنها الى حارم ، وفيها قبض الملك الصالح على كمشتكين منغلباً على الام وكانت له حارم فعذب كمشتكين واصحابه ايسلموا قلعة حارم فاصروا على الامنناع حتى مات من العذاب ، ورصل الفرنج من حصار حماة ، وحصروا حارم اربعة اشير فداراهم الصالح عال فرحلوا بعنها عد بلوغ اهلها الجهد ، فرارسل الماك الصالح عسكراً فحصروها وملكوها ،

\* \* \*

فتوح صلاح الدين إ أرسل صلاح الدين (١٤٥) الى شمس الدين بن المقدم ووفاة الملك الصالح إليسلم بعلبك الى توران شاه فعصى بها فحصره صلاح الدين تسعة أشهر ثم عوض عنها وسلم الى توران شاه (٥٧٥) وبعث السرايا والغارات الى بلاد الفرنج بعدموت الهنفري ملكهم وكان هذا يريد ان يغير على دوشق فأخذه رجل صلاح الدين حمناً كان بناه الفرنج عند مخاضة الاحزان بالقرب من بانياس ، وكان النرنج انتهزوا فرصة مقام السلطان صلاح الدين على بعلبك واشتغاله بامرها فبنوا حصناً على مخاضة بيت اللحزان وبينه وبين دمشق مسافة يوم وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم ، فراسل السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا انه لا سببل الى هدمه الا ان يعطينا ما خرمنا عليه فبذل لهم السلطان ستين الف دبنار فامننعوا فزادهم الى الله بلغ مائة الف دينار وكان الداوية اصحاب الحصن يقطعون هناك الطرق على القوافل فخر به المسلون وكان الداوية اصحاب الحصن يقطعون هناك الطرق على القوافل فخر به المسلون وكان الداوية اسمار الدين مسعود صاحب بلاد الروم وسببها ان حصن رعبان عمر وبين عسكر المقدم فعم فيه قليج ارسلان وأرسل اليه عسكراً كثيراً

ليحصروه وكانوا قريب عشرين الفا فسار اليهم نتي الدين في الدين في هذه . فهزمهم وكان لتي الدين بفتخر و يقول هزمت بالف عشرين الفا · وفي هذه . السنة أحرق الاسهاعيلية أسواق حلب وافئقر أهلها بذلك وكانت احدى الجوائح التي أصابت الشهباء وسكانها · وسار صلاح الدين (٧٦٠) الى بلاد قليم أرسلان صاحب الروم ووصل الى رعبان ثم اصطلحوا فقصد علاج الدين بلاد ابن ليون الارمني وشرن فيها الغارات فصالحه ابن ليون على مال حمله واسرى أطلقهم ·

وفي سنة ٧٧٥ عزم صاحب الكرك الفرنجي على المسير الى المدينة المنورة الاستيلاء على تلك النواحي ، وجمع ذلك عز الدين فرخشاه نائب عمه السلطات صلاح الدين بدمشق فقصد بلاد الكرك وائام عليها ، ففرق صاحب الكرك جموعه وانقطع عزمه عن الحركة ، وفي هذه السنة توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين وعمره نحو أ اسنة واوصى بملك حلب الى ابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل فسار اليها بعد موت الصالح ومعه مجاهد الدين قيماز واسنقر في ملكها فكاتبه اخوه زنكي بن مودود صاحب سنجار على ان يعطيه حاب و يأخذ سنجار واشار قيماز بذلك فأجاب وعاد الى الموصل ،

قال ابن الاثير: ان بعضهم قال الملك الصالح وهر يوصي بالماك بعده ان عماد الدين ابن عمك ايضًا وهو زوج اختك وكان والدك يجبه ويؤثره وهو تولى تربيته وليس له غير سنجار فاو اعطيته البلد (حلب) لكان اصلح وعز الدين له من البلاد من الفرات الى همذان ولا حاجة به الى بلدك فقال له: ان هذا لم يغب عني ولكن قد علم ان صلاح الدين قد نغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بهدي، ومتى سلت حلب الى عماد الدين فعجز عن حفظها ملكها صلاح الدين لم بهتى لاهلنا معه مقام، وان سلتها الى عز الدين امكنه حفظها بكثرة عساكره وبلاده فاستحسنوا قوله وعجبوا من جودة فطنله مع شدة مرضه وصغر سنه من جودة فطنله مع شدة مرضه وصغر سنه م

وفي سنة ٧٨٥ قصد صلاح الدين الشام من مصر وأغار في طريقه على النرنج وغنم واجتمع الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه لما سار فانتهز فرخشاه نائب صلاح الدين بدمشق الفرصة وفتح بعسكر الشام الشقيف واغار على ما يجاوره وفتح

دبورية وجاء الى شقيف حيس جلدك بالسواد من اعمال طبرية وهو حصر . يشرف على بلاد المسلمين ففقه واسكنه المسلمين ونزل صلاح الدين قرب طبرية وشن الغارات على بيسان وجنين واللجون والغور من بـلاد الفرنج حتى بلغت عساكره مرج عكا فغنم وقتل ثم عاد الى دمشق وحصر بيروت واغار على تلك الارجاء ونهب بلدها وكان أي قد امر الاسطول المصري بالمجيُّ في البحر اليها فساروا ونازلوها واغاروا عليها وعلى بلدها، وكان عازماً على ملازمتها الى ان يفتحها فأتاه الحبر وهو تليهـــا ان البحر قد التي بطـــه للفرنج فيها جمع عظيم منهم الى دمياط كانوا قد خرجوا لزيارة بيت المقدس فأسروا من بها بعد ان غرق منهم كثير فكان عدة الاسرى ١٦٧٦ اليراً ، ثم عبر السلطان الفرات الى البيرة فصار معه مظفر الدين كوك بوري صاحب حران واستمال ملوك الاطراف فصار معه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كَيُّنما وحاصر الرها وملكها وسلمها الى كوك بوري ثم اخذ الرقة وقرقيسيا وماكسين وَعَرَبان والخابور حميعًا ثم ماك نصيبين وقلعتها ثم حصر الموصل وبها صاحبها عزالدين مسعود ومجاهد الدين قماز وقد شحنت رجالاً وسلاحًا وحاصر سنجار وملكها واتاه الخبر ان الفرنج قصدوا دمشق ونهبوا القرى ووصلوا الى داريا وارادوا تخريب جامعها فارسل النائب بدمشق اليهم جماعة من النصاري يقول لهم ان اخريتم الجامع جددنا عمارته واخرينا كل ببعة لكم في بلادنا ولا نمكن احداً من عمارتها فتركوه •

وفيها قصدالفرنج المقيمون بالكرك والشوبك المسير لمدينة الرسول لينبشوا قبره الشريف و ينقلوا جسده الكريم الى بلادهم و يدفنوه عندهم ولا يمكنوا المسلمين مززيارته الائبعل فأنشأ البرنس ارناط صاحب الكرك اسطولا في بحر ايلة (العقبة) وجعله فرقتين فرقة حدرت حصن ايلة وفرقة نحوعيذاب يفسدون في السواحل بغتة ، ولم يعهد بهذا البحر فرنج قط ، فعمر الملك العادل ابو بكر بن ايوب نائب الناصر بمصر اسطولا في بحر عيداً اب وارسله مع حسام الدين لؤلؤ الحاجب متولي الاسطول بمصر ، فاوقع لؤلؤ بمحاصري أبلة فقلل واسر ، ثم طلب الفرقة الثانية وقد عزموا على دخول المدينة ومكة فبلغ رابغ ، فادر كهم بساحل الحوراء وقاتلهم اشد قتال فقلل اكثرهم واسر الباقين وارسل بعضهم الى منى لينحروا بها وعاد بالباقين فقللوا عن آخرهم بمصر ،

وملك صلاح الدين آمد (٢٩٥) وكان وعد بها محمد بن قوا ارسلان صاحب حصن كيفاوكان فيها خزانة كتب فيهاالف الف واربعون الف كتاب فوهبها لوزيره القاضي الفاضل فانتخب منها حمل سبعين جملاً ، وكان فيها من الذخائر مايساوي ثلاثة آلاف الف دينار ، فوهبها لابن قوا ارسلان هذا ، فلا قيل له في ذلك قال : لا أضر عليه بما فيها من الاموال فانه قد صار من اتباعنا واصحابنا ونحن انما نويد ان يسير الناس معنا على قتال الاعداء فقط ، وليس قصدنا من الفتح البلاد بل العباد ، هذا وبعد مدة قل المال لنفقة الجند فاستدان صلاح الدين من اخيه العادل ١٥٠ الف دينار لاطعامهم ، وفتح صلاح الدين تل خالد من اعمال حلب ثم عيناب ثم تسام بعد دينار لاطعامهم ، وفتح صلاح الدين تل خالد من اعمال حلب ثم عيناب ثم تسام بعد المحاصرة حلب من زنكي بن مودود واعطاه سنجار ، وشرط عليه الحضور الى خدمته بنف ها وعسكره اذا استدعاه ، ولا يحتج بحجة عن ذلك ، ومن الانفاقات العجبة ان محيى الدين ابن الزكي قاضي دمشق مدح السلطان بقصيدة منها :

وفنحكم حلبًا بالسيف في رجب مبشر بفتوح القدس في رجب

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين و خمسائة ، ثم سار صلاح الدين من حلب بعد ان تسلم حارم ونظم امر نلك البلاد وتجيز من دمشق فأحرق بيسان وشن الغارات على نلك النواحي وأرسل الى اخيه العادل بمصر ان يلاقيه الى الكرك فاجتما عليها وحصراها ثم رحلا عنها ، وسار في السنة التالية (٥٠٠) من دمشق فنازل الكرك وكتب الى مصر فسار اليسه عساكرها فضيق على من به وملك ربض الكرك ، ولم يتيسر له الاستيلاء على قلعتها فرحل عنها لامنناعها عليه ، فسار الى نابلس وأحرقها ونهب ما بتلك النواحي وقتل وأسر وسبى فأكثر ثم سار الى سبسطية فاستنقذ ما ببا من أسرى المسلين ، وفي سنة ١٨٥ حصر الموصل مرة ثانية فسير أتابك عن الدين صاحبها والدته ومعها ابنة عمه نور الدين محمود وغيرها من النساء وجماعة من أعيسان الدولة يطلبون المصالحة وكل من عنده ظنوا انهن اذا طلبن منه الشمام أجابهن الى ذلك لا سيا ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمت نور الدين فلما وصلن اليه اعتذر باعذار ذلك لا سيا ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمت نور الدين فلما وصلن اليه اعتذر باعذار غير مقبولة وأعادهن خائبات فأسف العامة لرده النساء ، وندم صلاح الدين بعد ذلك على ردهن ، وجاء ته كتب القاضي الفاضل وغيره بقبحون فعله وينكرونه ، وسار على ردهن ، وجاء ته كتب القاضي الفاضل وغيره بقبحون فعله وينكرونه ، وسار

صلاح الدين عن الموصل الى - الاط وملك ميافارقين . وغزا البرنس صاحب الكرك (٥٨٢) وأمير قافلة من المسلم وطلبهم السلطات بحكم الحدنة في فنسذر صلاح الدين قتله بهده . وكان ارناط من اغدر الفرنجة وانقضهم للواثيق المحكة والايمان المبرمة ، وكان كفيل القومص صاحب طوابلس قد حنق على جماعته الفرنج لان زوجة ريمند بنريمند الصنجيلي هويت رجلا من المرنج الهم كي واخرجت كفيل ابنها من ملك طوابلس وكان طمع فيه ، فراسل صلاح الدين والتمي اليه واعتضد به ، وطاب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج ، فقرح صلاح الدين والمسلمون بذلك ووعده النصرة والسعي له في كل ما يريد ، وضمن له ان يجعله ملكاً مستقلاً للفرنج قاطبة ، وكان عنده جماعة من فرسان القومص فأطلقهم ، فحل ذلك عنده اعظم على ، والخهر طاعة صلاح الدين ووافقه على ما فعل جماعة من الفرنج فاختلفت كانتهم ، قال صاحب الكامل : وكان ذلك من اعظم الاسباب الموجبة لفتح بلادهم واستنقاذ المدت المقدس منهم ،

\* \* \*

وقعة حطين ( وكانت سنة ٨٥ سنة مباركة جداً على صلاح الدين وفنح فاسطين ( والمسلين ، كاكانت عليه ١٦٥ بفتح مصر وانقاذها من ايدي الناظميين ، ضرب صلاح الدين الفرنج ضربة لم ينلهم مثلها منذ وطئوا اديم الشام سنة ٤٩١ فبدأ بمضايقة الكرك (٨٥٥) خوفاً على التجاج من صاحبها فأخرب كا قال من رسالة الى اخيه سيف الاسلام عماراتها واحرق غلاتها ، وقطف ثمراتها ، وازعجسا كنيها، واخاف آمنيها ، واجلى عنهافلاحيها ، واقام النوائح عليهافي نواحيها ، وافار بعض عسكره على عكما وغنوا ثم حصرمدينة طبرية ومعه الجاندارية والخراسانية والمحجارون والنقابون ففتح ابالسيف وكانت للقومص صاحب طرابلس وكان مهادن السلطان فاجتمع الحالة رئع الحرب — وكانت طبرية نقامهم على نصف مغل البلاد من الصلت والبلقاء وجبل عوف والحيانية (١) والسواد واناصف الجولان وما يقربها الى بلاد حوران — •

ثِمُ احِمْعِتَ ملوكَ الفرنج فارسًا وراجلاً وساروا الى صلاح الدين فركب اليهم من طبرية ، والنقى الجمعان واشتد القتال بينهم واحدة المسلمون بالفرنج من كل ناحية وابادوهم قتلاً واسراً على قوية حطين بالقرب من طبرية وأسر في حجلة من أسر ملك الفرنج الكبير وصاحب الكرك وصاحب جبهل وغيرهم من قمامصتهم وامرائهم وكان الفرنج في خطين خمسة واربعين النَّا فلم يسلم منهم سوى النلُّ وقتل الباقوت " واستأسروهم فقتل منهم اربعون النَّا ولما انقضى المصــاف جلس السلطان في خيمته واحضر ملكُ الفرنج واجلسه الى جانبه وكان الحر والعطش به شديداً فسقادالسلطان ما الله مثلوجًا وسقى ملك الفرنج منه البرنس ارتلط صاحب الكرك فقال له السلطان : ان هذا الملعون لم يشرب الماء باذني فيكون اماناً له ، ثم كلم السلطان البرنس وو بمخه على غدره غير مرة وعلى قصده الحرمين الشريفين وقام السلطان بنفسه فضيرب عنقه-فارتعدت فوائص ملك الفرنج فسكن جأشه ٠ قالوا وقسد عرض السلطان الاسلام على الداوية والاسبتار ، فمن اسلم منهم استبقاه ، ومن لم يسلم قتله فقتل خلق عظيم ، وبعث بباقي الملوك والاساري الى دمشق · ثم عاد السلطان الى طبرية وفتح قلعتهــــا · بالامان ثم سار الى عكا وحاصرها وفتحها بالامات وكان فيها ثلاثون الف افرنجيي. واربعة آلاف اسير مسلم وارسل اخاه الماك العادل\_ فنازل مجد البابا وفتحه عنوة بالسيف ثم فرق السلطان عسكره فنتحوا الناصرة وفيسارية وحينا وصفورية ودبورية والفولة وجنين وزرعين والطور واللجون والقيمون والزب ومعليا والبعنة واسكندرونة وكمنواث وارسوف وعنويلا وريح سنجيل والبيرة وقلونيسة وصرفند ومحدل الحباب وجبل الجليل وتل الصافية والتل الاحمر وقريتا وصوبا وهرمس والسلع عدا ما تخالها من القرى والابراج والقلاع. فتح كل ذلك بالسيف وفتح عسكره سبسطية ونابلس وقلعتها بالامان، ، وفتح العادل يافا عنوة أثم فتح السلطان تبنين ، وتسلم صيدا خاليــة ثَّم بيروت بالامان بعد حصارها • وكان من جملة الامترى صاحب جبهل فبذلت جُبِّ بِاللَّ فَأَطَلَقَ • وحضر المركيس في سفينة الى عكا وهي للسلمين واقلع الى صور فاجتمع عليه النرنج الذين بها وملك صوراً • وذكر المؤرخون ان اطلاق امراء النرنج من الاصر وجمِلهم الى صور كان من اعظم اسباب الضرور وقوة الفرنج ورواح عكاء

ثم حصر السلطان عسقلان وتسلمها ثم فقح الرملة والداروم وغزة فقر القدس وبيت لحم و ببني وبيت جبريل وتبنين والنطرون ومشهد الخليل والرملة ولد وغيرها ثم نازل السلطان القدس و به من الفرنج عدد لايحصى وضايقه بالنقابين واشتدالقنال ، وطلب الفرنج الامان فقال : آخذها مثل ما اخذت من السلمين بالسيف فعماودوه فاجاب بشرط أن يؤدي كل رجل عشرة دنانير وكل امرأة خمسة وكل طفل دينارين ومن عجز أسر وتسلم المدينة في رجب وكان فيهما بالضبط حتون الف رجل ما بین فارس وراجل سوی من تبعهم من النساء والولدان وقال میشو : انه کان فيها مائة الف صلبي وكان عددهم لما فخوه ٢١٠٠ فارس و٨٤ الف راجل ولم يكن فيها لما فقيمها صلاحالدين سوى ر بانواحد من اليهود وكان يدفع اتاوة كبيرة في السنة لللك حتى ببتى فيها .

قال ابن الاثير في معنى ارتضاء صلاح الدين بالفداء من النرنج في القدس: ان الغرنج لما رأوا شدة قثال المسلمين وتحكم المنجنيقات بالرمي المتدارك وتمكن النقابين من النقب ارسلوا باليان بن نيرزان صاحب الرملة الى صلاح الدين يطلب الامان فابي السلطان وقال : لا افعل بكم الاكما فعلتم بالمسلمين حين ملكتمود -نة احدى وتسعين واربعائة من القلل والسبي فقال له باليان : ايها السلطان اعلم اننا في هذه المدينة في خلق كثير، وانما يفترون عن القنال رجاء الامان، فاذا رأينا انالموت لا بد منه فوالله لنقثلن اولادنا ونساءنا ونحرق اموالنا ولا نترككم أغنمون منا ديناراً ولا درهما ولا تسبون وتأسرون رجلاً او امرأة ، فاذا فرغنا من ذلك اخرينا الصخوة والسجد الاقصى · ثُم نقلل من عندنا من اسارى المسلمين وهم خمسة آلاف اسير ، ولا نترك لنا دابة ولا حيواناً الا قتلناه ، ثم خرجنا اليكم كلنا وحينئذ لايقثل الرجل مناحني يقَتْلَ امْثَالُهُ ، ونموت اعزاءً ونظفر كرماءً ، فاستُشار صلاح الدين اصحابه فاجمعوا على اجابتهم الى الامان وان لا يحرجوا و يحملوا على ركوب ما لا يا رى عاقبة الامر فيه عن اي شيُّ بنجلي، فاجاب صلاح الدين حينئذ الى بذل الامان للفرنج.

وكان رأي صلاح الدين اخذ الفداء فنغلب رأيه على اكان يراه بعض حجاعته اولاً من اهراق دماء الفرنج كما اهرق اجدادهم دماء المسلمين ،وهذا التهديد منسفير الصلبببين في الصلح لاشأن له مع صلاح الدين ، وهو في تلك القوة والمنعة ، ولكن صلاح الدين يرمي الى مقصد اعلى من حجيع مقاصد جماعته وجماعة الصلببين ، كان يربد بما فعل من قبول الفداء تعليم الصلببين درساً في مكارم الاخلاق وسماحة الاسلام ، وان لا يثير الحفائظ وهو على يقين من ان اور با جيشت الا قليلاً نفتح القبر المقدس فاذا قتل من فيه وفيهم الامراء والسادة والقادة وغيرهم يقيم في على دار في الغرب مأتماً وتزيد الطوائل بين النريقين ، ويهب الفرنج في اور با الى جمع شملهم ، اكثر مما جمعوا في القرن الماضي ومنفصف هذا القرن وتعود البلاد الى خرابها .

وما الفائدة من القلل اذاكان يجاب أو يلات على فاعله وعلى ذويه . على النصلاح الدين لو قتل فرنج القدس لما كان خرج عن مألوف عادة تلك العصور وما عدم عمله شيئًا فريًا اذ يكون قدكال لهم بالكيل الذي كالوا به لامته . بهد ان السماحة التي بدت منه اكسبته وقومه في الغرب اسمًا عظرًا لا يزال يردد بالخير على كرور الايام ، و دب الفشل في نفوس القابضين على زمام الأمر في الغرب فلم يعودوا كما كانوا في الثانين السنة الاخيرة بأ تمرون في الحال بإوامر الكنيسة البابوية ، و يحمسون الناس ليسيروا السنة الاخيرة بأ تمرون في الحال بإوامر الكنيسة البابوية ، و يحمسون الناس المسيروا جبم على العمياء الى الارض المقدسة . و بهذا العمل انحلت العقدة المهمة الاولى من حروب الصلبة بن وكن الخطب سهلاً في الوقائع بعد ذلك في عهد صلاح الدين حروب الصلبة بن وكن الخطب سهلاً في الوقائع بعد ذلك في عهد صلاح الدين واخلافه والماليك قصدق في وصفه شاعره عبد المنع الجلياني حيث قال من قصيدة :

بهم ووفاء العهد فيد المخاصم فقالوا 'خذلنا بارتكاب الجرائم بقلب سليم راحمًا للسالم لك اعتقدوها كاعتقاد الاقائم ويكتبه يشغى به في التائم وفيت لهم حتى احبوك ساطيًا فجانوا لخابوا فانتدوا فتلاوموا وخصصلاحالدين بالنصر اذاتى فخطوا بارجاء الهياكل صورة يدين لها قس ويرقي يوصفها

م الرحالة ابن جبير الانداسي بالشام وصلاح المدين محاصر للكوك فتعجب من ان نيران الفئنة تشتمل بين الفئتين مسلمين وافرنج وربما يلئقي الجمعان و يقع المصاف بينهم وارفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم · واختلاف القوافل من مصر الى دمشق على بالاد الفرنج غير منقطع واختلاف السلبين من دوشق الى عكة كذلك ، وتجار الصلبيبين ايضًا لا يمنع احد منهم ولا يمترض ، وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلاده ، وهي الأمنة على غاية رتجار البصارى إيضًا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم والارتفاق بينهم والاعتدال في جيع الاحوال ، واهل الحرب مشتغلون يحربهم ، والناس في عافية والدنيا لمن غلب ، قال : وهذه سيرة اهل هذه البلاد بفي حربهم وفي الفؤنة الواقعة بين امراء المسلمين وملو كهم كذلك ولا تعترض الرعايا والتجار ، فالامن لا بفارقهم في جميع الاحوال سلما او حرباً ، وقال بعد ان ذكر استيلاء صلاح الدين على نابلس واطلاق ايدي جيشه في جميع ما احتازته : وخرجنا نحن الى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل بلاد السلمين وناهيك من هذا الاعتدال في الما المنة ،

وبعد ان قرر الساطان امور القدس وام بعمل الرابط والمدارس الشافعية رحل عنها ولم ببق معه مما اخذه من مال الفداء شي و كان مائي الف دينار وعشرين الفًا ففرقها على الامراء والعلماء والفقراء ، واطلق كايراً من النقراء بدون فدا ، وادي الحو السلطان الملك العادل فدية عن الني صاببي وانتدى به السلطان تنسه وعفوا عن كثيرين ، فلم ببق سوى اربعة غشر الفا يخرج منهم الصبهان والبنات الذين ادى الصلبيون فدا ، هم ، واغضى عن جواهر الصلبيين وناضهم من الذهب والفضة ، فكن يخرج من القدس حراً بدون منازع ، وعامل النساء من النونج معاملة لا تصدر عن ارقى رجل مهذب في القرون الحديثة ، ذكروا انه كانت بالقدس ماكمة رومية متعبدة من مصوغات صلبانها الذهبية المحوهرة ونفائسها وكرائم خزائنها ، وكذلك خرجت من مصوغات صلبانها الذهبية المحوهرة ونفائسها وكرائم خزائنها ، وكذلك خرجت من الماك المأسوركي وهي ابنة الملك آماري وكانت مقيمة في جوار القدس مع مالها في يرج بنابلس اسبراً يرسف في قيده ، وخرج البطرك الكبير الذي الفرنج ومعه من اموال البيع منها الصخرة والاقصى والقيامة وغيرها ما لا يعلمه الا الله تعالى ، وكان ، قيا اله من المال مثل ذلك فل يعرض له صلاح الدين ، فقيل له لهاخذ ما معه يقوي به له من المال مثل ذلك فل يعرض له صلاح الدين ، فقيل له لهاخذ ما معه يقوي به

المسلمين فقال: لا اغدر به ولم يأخذ منه الا عشرة دنانير الىغيردلك من مزاياه العالية التي علم بها اعداءه كيف تكون مكارم الاخلاق .

رحل السلطان الى عكما ومنها الى صور ، وقد حصنت بالرجال وحفر خندقها من البرالي الجر ، ونزل على صور وحاصرها وضايقهـا وطلب الاسطول فوصل اليه في عشرة شوان ِ فالفق ان الفرنج كبسوهم في الشواني واخذ خمسة شوان ولم يسلم من المسلمين الا من سبح ونجا واخذ الباقون ، وطال الحصار عليها فرحل السلطان عنها في الشتاء واقام بعكاً واعطى العساكر الستور فساركل واحد الى بلدد وبتي السلطان بعكاً وقد قنع الفرنج بهاما وعكاً وصور ، وارسل الى هونين ففتحهـــا بالامان كما فتح قلعة ابي الحسن من عمل صيدا وشقيف ارنون وصفد وكوكب وهما حصنان عظيمان للداوية والابتارية • فلم بيق للفرنج من كل ما كان لم في فلسطين من البلاد والثغور سوى صور استصفيت كلها جملة . ولما انسلخ الشتاء (٥٨٤) سار السلطان من عكما بمن معه بعد ان ولى اعمال الخليل وعسقلات وغزة والداروم وما والاها مخرج اليهـــا وامر بنقل الغلات من البلتاء للقوية الذا حين واعانة المقطعين وكذلك امر بنقل الغلات من مصر الى اعمال عــقلان ليعيد اليهـــا الزراعة والعمران . ومن كناب فاضلي يصف فيه بعض مدن فلسطين في الفتح الصلاحي : وهذه البلاد مدن ما كان عزم قبل منها مدنيًا · وعمارات ما كان امل اليها مفضيًا · بل طال ما كان عنها دفظيًا • مثل بيسان وكفر بالا وزرعين وجينين كاما بالاد مشاهير لها قرى.خلة ، و بساتين، مظلة ، وانهار مقلة ، وقلاع مطلة ، واسوار قدضربت على جهاتها ، واحاطت بحنياتها ، واتخذتها المدن سياحًا على قصباتها .

\* \* \*

بقية الفتوح ( وقصد السلطان كوكب وجعل عليها من يحاصرها وقد انجهت الصلاحية ( همته العالية الىفتح مابقي في ايدي الصلببين من ثغورالساحل. ولما خرج السلطان على عزم دمشق من القدس بات عند عقبة ظهر حمار بموضع يعرف بالفريديسية ، واصبحراحلاً على جينين ثم سار على طريق جبل عاملة ، ونزل بضيعة يقال لحا الجش وعبر بين عمل صيدا يسرة وعمل وادي التيم بينة على الضياع والقرى وعرس

على مرج تلفياتا مقابل مرجالقنعية ونزل على مرج قليطية بالبقاع وعبر عين الجر و بات على مرج ببوس وكانت غببة السلطان عن دستق ار بع سنين في الجهاد ولما اجتمعت العساكر من الاطراف سار من دمشق فنزل على بحيرة قدس غربي حمص والنه العساكر بها فرحل ونزل على انطرطوس فوجد الفرنج قد اخلوها فأحرقها وأحرق البسية وهي بهعة عظيمة عندهم محجوج اليها من اقطار بلادهم . وسار الى مرقبة فوجدهم قداخلوها ايضًا وسار الىالمرقب وهو للاسبتار فوجده لا يرام وتسلم جبلة و « بلدة » من غربي النهو علىشاطيء البحر وسارالىاللاذقية ولها فلعتان فحصرالقلعتين وزحفاليهما فطلب اهلعما الامان فأمنهم وتسلم القلعتين وعمر البلد وحصن قلعتها ، ولما كان على اللاذقية طاب مقدم اسطول صقاية من السلطان الامان ايحضر عنده فأمنه وحضر وقبل الارض بين يديه وقال ما معناه : انك سلطان رحيم كريم وقد فعلت بالفرنج مافعلت فذلوا فاتركهم يكونون مماليكك وجندك أغتم بهم البلاد والمالك وترد عليهم بلادهم، والا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به ، فيعظم عليك الاص و يشتد الحال فاجأبه صلاح الدين بنحو من كلامه من اظهار القوة والاستهانة بكل من يجيُّ من البحر وانهم ان خرجوا اذاقهم ما اذاق اصحابهم من القلل والاسر، ورحل السلطان الى صهيون فتسلمها بالامان فلم يجبهم الاعلى امان اهل الفدس فيما يؤدونه فأجابوه الى ذلك وتسلم قلعة صهيون ، ثم فرق عسكره في تلك الجبسال فملك حصن بلاطُهُ سُس وكان الفرنج قد اخلوه ، وملك حصن العيذ؛ وحصن الجماهرية ، ووصل الى قلعة بكاس فاخلاه اهلها وتحصنوا بقلعة الشغر فحصرها ووجدها منيعة فضايقها فطلب اهلها الامات وحصر ابنه الملك الظاهر غازي صاحب حلب قلعة سرمين وضايقهـــا وملكها ، واستنزل اهلها على قطيعة قررها عليهم وهدم القلعة وعنى اثرها • وكان في هذه القلعة وفي الحصون المذكورة من اسرى المسلمين الجمالغتير، فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة ، ثم سار من الشغر الى بَرُزُ يه وملكها بالسيف وسبى واسر وقتل اهلها واسر السلطان صاحب برزيه هو واصحابه وامرأته واولاده ومنهم بنت له معها زوجها فلفرقهم العكر ، فارسل صلاح الدين في الوقت و بجث عنهم واشتراهم وجمع شمل بعضهم ببعض ، فلما قارب انطاكية اطلقهم وسيرهم اليها . وكانت امرأة صاحب

برزيه اخت امرأة بيمند صــاحب انطاكية ، وكانت تراسل صــلاح الدين وتهاديه وتعلمه كندرًا من الاحوال التي تؤثر فأطلق هؤلاء لاجلها .

ثم سار فزل على جسر الجديد وهو على العاصي بالقرب من انطاكية ومنه الى در بساك فتسلمها بالامان على شرط ان لا يخرج احد منها الا بثيابه فقط وسار الى بغراس وحصرها وتسلمها بالامان على حكم امات در بساك وارسل بيمند صاحب انطاكية الى السلطان بطلب منه الهدنة والصلح وبذل اطلاق كل اسير عنده فأجابه السلطان الى ذلك واصطلحوا ثمانية اشهر عثم عاد الى دمشق فأشير عليه بتفريق العساكر ليريحوا ويستريحوا فقال السلطان: ان العمر قصير والاجل غير مأموت وكان صلاح الدين لماسار الى البند الشمالية قد جعل على الكرك وغيرها من يحصرها وحلًى اخاه الملك العادل في تلك الجهات بهاشر ذلك فأرسل اهل الكرك يطلبون وحلًى اخاه الملك العادل في تلك الجهات بهاشر ذلك فأرسل اهل الكرك يطلبون الامان فتسلمها صلاح الدين مع الشوبك وما بتلك الجهات من البلاد ، ثم سار السلطان الى صفد فحصرها وضايقها وتسلمها بالامات ، ثم سار الى كو كب فضايقها وتسلمها بالامان وسير اهلها الى صور ،

وفي سنة ٥٨٥ نول صاحح الدين بمرج عيون وحضر اليه صاحب شقيف ارنون بعد مدة ولما بقي للمدة ثلاثة ايام استحضره السلطان وخاطبه في التسليم فقال ؛ لا يوافقني عليه اهلي واهل الحصن ، فأمسكه السلطان وبعثه الى دمشق فجبس ولما سقطت القدس واستولى السلطان على جميع البلاد التي كانت بهد الفرنج ولم ببق لهم الا يافا وصور وطرابلس تجمع جميع اهل البلاد التي اخذها السلطان صاحح الدين في ثغر صور فكثر جمعهم ، وارسلوا الى الغرب يستصرخون وصوروا صورة المسيح وصورة عربي يضربه وقد ادماه وقالوا ؛ هذا نبي العرب يضرب المسيح . خوجت النساء من بهوتهن ، ووصل من الفرنج في البحر عالم لا يحصون كثرة ، وساروا الى عكا من صور ونازلوها وأحاطوا بسورها من البحر الى المجر ووقعت وقائع على عكا قتل الى عكا من الفرنج نحو عشرة آلاف ومن المسلمين الوف ايضًا وعاد السلطان في السنة التالية فيها من الفرنج غلى عكا ٠٠

الحملة الصليبية ( يبنا كان صلاح الدين على عكا يضادي الفونج القتال الثالثة ( ويراوحهم ، جاءت الاخبار من الروم ان ملك الالمان قادم لنجدة الصليبين في الشام في مائة الف محارب ، فدخل اليأس على الناس وهده هي الحملة المعروفة عند الفرنج بالحملة الصليبية الثالثة ، واكن سلط على ملك الالمان الوباء والغلاء وغرق في نهر كان يغتسل فيه في الروم، ولم يصل معابنه سوى الف مقاتل فقط ، يئس الناس لانهم ذهبوا الى ان الفرنج لا نقوم لهم قائمة بعد وقعة حطين والقدس بل بعد استصفاء اكثر المدن والمعاقل التي كانت لهم وضرب معظم قوتهم في الصميم ، وكانت هذه الحملة الثالثة مؤلفة من ثلاثة ملوك فريدريك بار بروس ملك المانيا وفيليب اوغست ملك فرنسا وريشاردس قلب الاسد ملك انكلثراء فخف الاول الى نجدة فرنج الشام قبل صاحبه فكان من امره ماكان أما الآخران فجاءاً الى عكا في البحر وبعد ان فتح ريشاردس جزيرة قبرص تمكن الصلبيون من أخذ عكا وقتل من المسلمين جمهور كبير .

قال ميشو: ان الوقعة التي حارب فيها ريشاردس في بحر صور سفينة كبرى للعرب ، كانت من اول الانتصارات ومقدمة الغنائم للبحرية الانكايزية ، وقال مغلطاي : ان الفرنج حاصروا عكا من البر ومن البحر وكانت عديهم مائتي الف واربعين الفا ونصبوا عليها المناجيق من كل جهة ، وفتحوا فيها مواضع كثيرة حتى خربت ودثرت وصارت مثل الطريق ، فُغلب المسلمون وطلبوا الامان وقال غيره : ان السلطان كان عمر في بيروت بطسة وشحنها بالعُدد والآلات وفيها نحو سبعائة رجل مقاتل فلا توسطت في البحر صادفها ملك الانكتير واحاطت به مراكبه وحصل القثال بين الفريقين فلا رأى مقدمها اشتداد الامر نزل فخرقها حتى غرقت وكانت هذه الحادثة اول حادثة حصل بها الوهن المسلمين ،

ثم رحل الفرنج عن عكا نحو فيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم ، ثم ساروا من قيسارية الى ارسوف ، ووقع بينهم وبين المسلمين مصاف از الواالمسلمين عن موقفهم ، ووصاوا الى سوق المسلمين فقتلوا من السوقة وغيرهم خلقاً كثيراً ، ثم سار الفرنج الى يافا وقد اخلاها المسلمون فملكوها ، ورأى السلطان تخريب عسقلان مصلحة فخربها وخرب الرملة وكنيسة لد وكان هدم سور طبرية وهدم يافا وارسوف وقيسارية وهدم سور صيدا وجبهل ونقل اهلها الى بيروت ، وكان معظم اهل صيدا وبيروت وجبهل مسلين وكانوا في ذلة من مساكنة الفرنج ، ثم سار الى القدس وقرر اموره وعاد الى مخيمه بالنظرون ، ثم تراسل الفرنج والسلطان في الصلح على ان يتزوج الملك العادل اخو السلطان باخت ملك انكاترا وبكوت للملك العادل القدس ولامرأته عكا فانكر القسيسون عليها ذلك الا ان يتنصر الملك العادل فلم ينفق بينهم حال ،

وذكر بعض المؤرخين: ان ملك انكابترا هو الذي عرض على العادل اخته ، وكانت أرملة ملك كبير من ماوكهم وهو صاحب صقلية توفي عنها ، ورغب ان يتزوجها العادل و يجعل له الحكم على الساحل ، وهو يُقطع الداو ية والاسبتار من البلاد والقرى دون الحصوب ، وتكون اخته مقيمة بالقدس وان الانكايز لما عنفوا المرأة وأنهموها في دينها ، اعتذر ملك انكابترا بعدم موافقتها الا ان يدخل العادل في دينها فعرف انها خديعة كانت منه ،

قال ابن شداد: في وصف ريشاردس ملك الانكليز: وهذا ملك الانكتار شديد البأس بينهم ، عظيم الشجاعة ، قوي الهمة ، له وقعات عظيمة ، وله جسارة على الحرب ، وهو دون الفرنسيس عندهم في الملك والمنزلة ، لكنه اكثر مالاً منه ، وأشير في الحرب والشجاعة ، قال : وكان ملوكهم يتواعدوننا به فكان المستأمنون منهم يخبروننا عنه انهم موقنون فيا يريدون ان يفعلوا من مضايقة البلد اي عكا حين قدومه ، فانه ذو رأي في الحرب مجوب ، وأثر قدومه في قلوب المسلمين خشية ، وقال بعد ال ذكر كيف كان ملك الانكليز يكور الرسائل الى الملك لتعرف قوة النفس وضعفها وكيف كان يوهن المسلمين على نعر ف ما عنده من ذلك لتعرف قوة النفس وضعفها وكيف كان يوهن المسلمين على نعر ف ما عنده من ذلك ايضاً : فانظر الى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين تارة والخشونة أخرى ، وكان مضطراً الى الرواح وهذا عمله مع اضطراره ، والله الولي في ان يتي المسلمين شره فا بلينا بأعظم حيلة وأشد اقداماً منه .

وبقي صلاح الدين في كل يوم يقع بينه وبين الفرنج مناوشات فلقوا من ذلك

شدة شديدة واستولوا سنة ٨٨٥ على قلعة الداروم وخربوها وأسروا من فيها معرض لملك انكلترا ما يشغل قلبه من جهة بلاده فأحب ان يصالح صلاح الدين فرضي السلطان بالصلح بعد الذي أصاب جيشه من الفشل على عكا وفشل عكا هوالوحيد الذي أصابه وذلك لتكثر جبوش الصاببين علية وقد مل الجند الحرب التي دامت أعواماً ، وخرج المسلمون من عكا وأخذوا امان الفرنج على ان يخرجوا باموالهم وانفسهم على تسليم البلد ومائتي الف دينسار والف وخمسائة أسير من المجهولين ومائة أسير من المجهولين ومائة أسير من المجهولين ومائة أسير من المحروفين وصليب الصلبوت ، وعشرة آلاف دينار المركب واربعة آلاف دينسار لحجابه ، وعقدت بين الصلببين والمسلمين هدنة عامة في المجر والبر وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة اشهر على النسلمين هدنة عامة عام المجر والبر وجعلت مدتها وارسوف وعملها وحيفا وعملها وعكا وعملها ) وان تكون عسقلان خراباً ، واشترط السلطان دخول بلاد الاسماعيلية في بلاد الهدنة واشترط الفرنج دخول صاحب السلطان دخول بلاد الاسماعيلية في بلاد الهدنة واشترط الفرنج دخول صاحب الطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم ، والن تكون لذ والرملة مناصفة بينهم وبين السلمين ، فاسئقرت القاعدة على ذلك ، وائبقت وفاة السلطان بعد الصلح بيسير فلو ائفق ذلك في اثناء وفاته كان الاسلام على خطر ،

وفي التاريخ العام : ان صلاح الدين لما فتح القدس بهت المسيحيون في اور با فأخذ اور بانوس الثالث يحمس الناس في الغرب ، وان أمارات الصابيبين لم نقاتل مدة نصف قرن سوى صغار امراء سورية والموصل ، وكان مسلم مصم ، وهذا كات عهد نجاح نلك الامارات ، ولما قضى صلاح الدين على المدولة الفاظمية وقاءت مقامها دولة حربة من الماليك ، لم يستطع المسيحيون ومصر بهاجهم ان يقاوموا زمناً طويلاً ، على ما ظير من النصارات صلاح الدين ، واذا احتفظوا ببقايا الامارات قرناً آخر فذلك لات ملوك الاسلام لم يرضوا ان يقضوا عليها ، لا جرم ان هذه الحوب كانت حر با مقدسة في نظر المسلمين والمسيمهين اه ،

\* \* \*

مزايا صلاح الدين ( ولا عجب اذا انتثر سلك الامارات الصليبية في الجنوب ووفاته ( والغرب جملة فان لنظيم الجيش الصلاحي كان آية الآيات، والنجدات كانت تأتيه سراعاً دراكاً ، والفكر متجه الى مقصد واحد ، واستات السلمون في تأبيد سلطانهم ، وحاربوا بكل ما لديهم من ضروب الكر والفر وصنوف الدهاء والخديعة ، وما الحرب الا خدعة — قاتلوا كما قال شاهد العيان من المؤرخين ، مرة بالابراج ، وأخرى بالمنجنيقات ، ورادفة بالدبابات ، وتابعة بالكباش ، وآونة باللوالب ، ويوماً بالنقب ، وليلاً بالسرابات ، وطوراً بطم الخنادق ، وأناً بنصب السلالم ، ودفعة بالزحوف في الليل والنهار ، وحالة في المجر بالمراكب ، ولكن الحرب عمال والدهر دول ، وماكل يوم يكتب النصر للغزاة ، و يحالف التوفيق اعلامهم ، وماكل خطة يقررها صاحب الامر بادي الرأي تكون سديدة من كل وجه ، فقد وماكل خطة يقررها صاحب الامر بادي الرأي تكون سديدة من كل وجه ، فقد النقدوا على صلاح الدين بعد وقائعه مع الصلببين وظفره الباهر بهم في الأردن والجليل وبيت المقدس كيف فتح لاعدائه السبل ليذهبوا الى صور، و يجتمع هناك فل والجليل وبيت المقدس كيف فتح لاعدائه السبل ليذهبوا الى صور، و يجتمع هناك فل خيوشهم حتى تألفت منهم كتاة قوبت بما جاءها من المجر من الانكابيز والفرنجة ، فكان ماكان من هريمة جيشه على عكا ، ولوكان حياً ادافع عن نفسه دفاعاً معقولاً فيكان ماكان من هريمة جيشه على عكا ، ولوكان حياً ادافع عن نفسه دفاعاً معقولاً فيكان ماكان من هريمة بعامل اعداءه الا بما اقتضته سياسته وسيرته .

كان صلاح الدين يُعنى بجنده ويتعهده و يسأل عن صحة امرائه ومن دونهم في راحتهم ومنامهم واكلهم وشربهم ، يحارب المحارب ساعات مخصوصة من النهار او الليل ثم يستريج او يحارب مدة معينة ثم يذهب الى ذويه ، على ارقى الاصول المتعارفة في الحروب الحديثة ، والغنائم نقسم بين المحاربين بحيث يغتني أفرادهم وجماعاتهم دع مالهم من الاموال الدارة من اموال الجباية والرسوم على التجار وما خصوا به من الحرمة ورفعة الشأن ، يأخذون اما رواتب او اقطاعات ، ولم تكن اقطاعاتهم بعن الحربة تورث على الاغلب بل تزول عن صاحبها بموته او بعزله ، ولذلك كان المحاربون متعلقين ابداً بسلطانهم واميرهم ، منفانين في احسان الحدمة كأنهم يدافعون عن بهوتهم وأطفالهم .

جاء صلاح الدين الى دمشق بعد عقد الصلح مع الفرنج في فلسطين ، وكان يحب دمشق و يؤثر الاقامة فيها على سائر البلاد ، فلتي الاهل والبلد بعد تغيب اربع سنين وذهب يقصيد مع أخيه الملك العادل خمسة عشم يومًا فكان عمله كا نه وداع لاهله واولاده ومرابع نزهه وأنسه متم مرض ايامًا وهاك حميد الأثر فضجت البلاد لفقده ، وبكت العبون ، وانتحبت النفوس ، لانه لم يحي مصر والشام ، بل احيا بعمله المسلمين والاسلام ، وكان كما ذكره ابن شداد : رؤفاً رحيمًا ، ناصراً للضعيف على القوي ، يجلس للمدل في كل يوم اثنين وخميس ، في مجلس عام يحضره الفقها، والقضاة والعلماء ، و بنتج الباب للحتما كمين حتى يصل اليه كل احد من كبير وصغير ، وعجوز هرمة وشيخ كبير ، وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً ، على انه كان في جميع زمانه قابلاً الكاتب ساعة اما في الليل او في النهار ، و يوقع على كل قصة بما يجريه الله على قلبه ، ولم يود قاصداً ابداً ، وما استغاث اليه احد الا وقف وسمع قضيته و كشف ظلامته واعتنى بقصته ،

مات صلاح الدين وقد ملك مصر اربعاً وعشرين سنة والشام تسع عشرة سنة ، وملك الجزيرة واليمن ، ولم يحفظ ما تجب عليه الزكاة ، فال صدقة النفل استنزفت جميع ما ملكه من الاموال ، فملك ما ملك ولم يخلف في خزائله من الذهب والغضة الاسبعة واربعين درهما ناصرياً وجرماً واحداً ذهباً ، ولم يخلف ملكاً ولا داراً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئاً من انواع الاملاك ، وكان رحمه الله يهب الاقاليم ، و يعطي في وقت الضيق كما يعطي في حال السعة ، وكان نواب خزائله يخفون عنه شيئاً من المال حذراً ان يفاجئهم معم الله متى علم به اخرجه ، وقد ذكر القاضي ابن شداد وعماد الدين الكاتب من خلال صلاح الدين ومواظبته على القواعد الدينية وملاحظته للامور الشرعية ، وعدله وكرمه وشجاعته ، واهتامه بامم الجهاد وصبره واحتسابه ، وحلمه وعفوه ومحافظته على اسباب المروقة ، ما هو العجب العجاب ، وبعضه اذا جمع في شخص كان مفخراً من المفاخر على ما هو العجب العجاب ، وبعضه اذا جمع في شخص كان مفخراً من المفاخر على تولى الاحقاب ،

ملاً ت خيرات صلاح الدين حجيع البلاد التي خفق علمه عليها ، وملاً ت اوقافه مصر والشام وهي غير منسوبة اليه · قال ابن خلكان : ولقد افكرت في نفسي في امور هذا الرجل وقلت انه سعيد في الدنيا والآخرة ، فانه فعل في هذه الدنيــــا هذه الافعال المشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها ورتب هذه الاوقاف العظيمة ، وليس فيها شيء منسوباً اليه في الظاهر اه ·

بل قد تجد لماليكه وخواصه اوقافاً نسبت اليهم أكثر منه وكان كل مماليك صلاح الدين وخواصه وامراؤه واجناده اعف من الزهاد والعبادة والناس على دين ملوكهم . ومن كرم صلاح الدين انه اخرج في مدة مقامه على عكا ثمانية عشر الف دابة من فرس وبغل سوى الجمال ، وإما العين والثياب والسلاح فانه لا بدخا تحت حصر ، وما كان يركب فوساً الا وقد وعد بان يعطيه لطالب من جماعته ، وقد فرَّق من ذخائر الفاطمهين لما فتح مصر مايفوق الاحصاء ولمهيق منه قليلاً ولا كثيرًا. ومن رسالة له الى الديوان العزيز بغداد: فقد علم ان الخادم بهوت امواله، في ببوت رجاله ، وان مماطن نزوله ، في مواقف نزاله ، ومضارب خيامه ، أكنةظلاله ، وانه لا يذخر من الدنيا الا شكته ، ولا ينال من العيش الا مسكته . وكان يعيش عيش المتوسطين ، و ينفق بحيث تكاد تعده الى الاسراف ، و يكتني من اللباس بالكيتان والقطن والصوف ، ومحلسه منزه عن الهزء ومحافله حافلة باهل الفضل ، وكان لمداومته الكلام مع الفقها، ومشاركته القضاة في القضاء اعلم منهم بالاحكام الشرعية ، وكان من جالسه لا يعلم انه مجالس السلطان ، بل يعنقد انه مجالس اخ من الاخوان . كان من عظاء الشجعان ، قوي النفس، شديد البأس ، عظيم الثبات ، لا يهوله امر. وصل في ليلة واحدة من الفرنج نيف وسبعون مركبًا الى عكمًا وهو لا يزداد الا قوة أغس ، وكان يعطي دستوراً اي يسرح عسكره في اوائل الشتاء و ببقي في شرذ. يسبرة فيمقابلة عدتهمالكثيرة ، اذ كانعدد جيشهم لايقل عن خمسمائة الىستمائةالف فيها قالوا ، ومع هذا تراه صابراً هاجراً في محبة الجهاد في سببل الله اهله واولاده ووطنه وسكنه وسائر ملاذه ، قانعًا من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تضر بهاالرياح بمنة و يسرة ، وكان لا بد له منان يطوف حول العدوكل يوم مرة او مرتين اذا كان قر إباً منهم ، واذا اشتد الحرب يطوف بينالصفين ، و يخرق العساكر منالميمنة الى الميسرة ، يرتب الاطلاب و بأمرهم بالنقدم والوقوف فيمواضع يراها وكان يشارف العدو و يجاوره •

انهزم المسلمون في يوم المصاف الاكبر بمرج عكا حتى القلب ورجاله ووقعت الكاسات والما يومونابت القدم في نفر يسير ، فانحاز الى الجبل يجمع الناس و يردهم و يخجلهم حتى يرجعوا ولم يزل كذلك حتى عكس المسلمون على العدو في ذلك اليوم وقال منهم زهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس ، ولم يزل مصابراً لم وهم في العدة الوافرة ، الى ان ظهر له ضعف المسلمين فصالح وهو مسؤول من جانبهم ، فإن الضعف والهلاك كان فيهم اكثر ، واكنهم كانوا يتوقعون النجدة ، والمسلمون لا يتوقعونها ، وكانت المصلحة في الصلح .

سئل ابن بيرزان يوم انعقباد الصلح عن عدة النونج الذين كانوا على عكا وهو جالس فقال للترجمان: قل له كانوا خمسمائة الف الى ستائة الف قتل منهم أكثر من مائة الف وغرق معظمهم وكان صلاح الدين يدور على الاطلاب اي الكتائب

و يقول وهل انا الا واحد منكم .

وذكروا من مراح السلطان انه كان المسلمين لصوص بدخلون خيام الفرنج في الليل و يسرقونهم ، فسرقوا ليلة صبها رضيعاً ، فباتت امه تبكي طول الليلة فقال لها الفرنج : ان سلطانهم رحيم القلب ، فاذهبي اليه فجاءته وهو على تل الخروبة راكب فعنمرت وجهها وبكت فسأل عنها ، فاخبره ، بقصتها فرق لها ، ودمعت عيناه ، ونقدم الى مقدم اللصوص باحضار الطفل ، ولم يزل وافقاً حتى احضروه فلا رأته بكت واخذته فارضعته ساعة وضمته اليها ، واشارت الى ناحية الفرنج فامن ان تحمل على فرس وتلحق بالفرنج فاماوا ،

قال سبط ابن الجوزي : ويقال ان صلاح الدين فتح ستين حصنًا وزاد على نور الدين بمصر والحجاز والمغرب واليمن والقدس والساحل وبلاد الفرنج وديار بكر ولو عاش افتح الدنيا شرقًا وغربًا · قلنا ان نابغة الدهر السالف صلاح الدين بوسف كان في امته صلاحًا لدينها ودنياها ·

## اللولة الايوبية

( من سنة ٨٩٥ إلى سنة ٦٣٧ )

ابناء صلاح الدين الموسف بن المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة ودهاء الفاتح الفاتح الفاتح المائة واحدة، وناب بعض اولاده هنه في اكثر بلاده، وخلف اخاه الملك العادل ابابكر وكان ينوب عنه في مصر والشام في حياته فوقع الخلف بين بنيه وعمم في الباطن اولاً ثم اعلن كل واحد لصاحبه خصومته وكان كثير ممن ربوا في نعمة المولة الصلاحية ورأوامن العدل الصلاحي ما لم يكد يسبق له مثيل الا في دولة نور الدين ، يتخوفون ان تصير حال الدولة بعد صلاح الدين الى الشقاق والنزاع، ومن الذين اوجسوا خيفة من ذلك القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الى الأكبر فقد كتب الى ولده الملك الظاهر ساعة موت السلطان من كتاب « ان وقع الفاق فما عدمتم الاشخصه الكريم ، وان كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة اهونها الفاق فما عدمتم الاشخصه الكريم ، وان كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة اهونها

وكان الملك الافضل نور الدين علي اكبر اولاد صلاح الدين قد حلف له الناس عند ما اشتد مرض والده فاسلقر في ملك دمشق وبلادها المنسوبة اليها ، و بالديار المصرية الملك العزيز عماد الدين عثان ، و بحلب الملك الظاهر غياث الدين غازي،

موته وهو الهول العظيم » •

و بالكرك والشومك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين ابو مكر بن ايوب ، وبجماة وسلية والمعرة ومنج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد بن اللك المظفر نتي الدين عمر ، وببعلبك الماك الامجد مجد الدين بهرام شاه و بحمص والرحبة وتدمر شيركوه بن محمد ، وببصري الملك الظافر خضر بن صلاح الدين ، وكان في خدمة اخيه الملك الافضل ، وبهد جماعة من امراء الدولة بلاد وحصون ، منهم سابق الدين عثمان بن الداية وبهده حصن شيزر وحصن ابي قبيس ، وناصر الدين بن كورس بن خمارد كين وبهده صهيّون وحصن برزية : ودلدرم بنيها، الدينياروق وبهده تلباشر وعن الدين أسامة الحلبي وبهده كو كب وعجلون ، وعن الدين ابراهيم بن شمس الدين ابن المقدم وبهده بعرين وكفر طاب وافامية · ولما التي للملك الافضل زمام السلطنة بعيد ابيه استوزر ضياء الدين بن الاثير الجزري فحسن له طود امراء ابهه ففارقوه الى اخونه العزيز بمصر والظاهر بحلب ولما اجتمعوا بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة ووقعوا في اخيه الافضل فحصلت الوحشة بين الاخوين الافضل والعزيز واستحكم الفتور ( ٥٩٠ ) بينها فسار العزيز في عسكر مصر وحصر اخاه الافضل بدمشق عشرة اشهر وقطع الماء عنها فأرسل الافضل الى عمه العادل واخيه الظاهر وابن عمه الملك المنصور صاحب حماة يستنجدهم، فساروا الى دمشق واصلحوا بين الاخوين وعاد كل ملك الى بلده • قال العاد الكانب : ولما انفصلت العساكر عن دمشق شرع الافضل في اللهو واللعب واحتجب عن الرعيـــة وانقطع الى إزاته فسمى الملك النوام وفوض الامرالي وزيره الجزري وحاجبه الجمال محاسن بن العجمي فافسدا عليه الاحوال وكانا سعيا لزوال دولته واستبدلا اراذل الناس بكبراء الامراء والاجناد فنسدت امور العباد . وفي هذه السنة استعادت الفرنج حصن جببل واخذ الافضل من الفرنج جبلة واللاذفية .

وفي السنة التالية عاود الملك العزيز عثمان صاحب مصر قصد الشام ومنازلة اخيه الملك الافضل فسار ونؤل الفوار من ارض السواد فاضطرب بعض عدكر العزيز عليه وهم طائفة من الامراء الاسدية وفارقوه فعاد العزيز الى مصر وكان الافضل استنجد بعمه العادل لما قصده اخوه فلا رحل العزيز الى مصر رحل الملك الافضل وعمه العادل ومن انضم

البعامن الاسدية وساروا في اثر العزيز طالبين مصر فنزلوا على بلبيس وقصد الملك الانسل مناجزة من فيها من جند العزيز فمنعه عمه العادل وقال: مصر لك متى شئت . وكاتب العادل العزيز وامره بارسال القاضي الناضل ليصلح بين الاخوين . وكان القاضي الفاضل قـــد اعتزل عن ملابسة اولاد صلاح الدين لما رأى من فساد احوالهم على مارواه المؤرخون — والقاضي الفاضل هو الذي كان صلاحالدين يقول في ملاء من الناس: لا تظنوا اني ماكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل وكان يستشيره في اموره — فدخل الماك العزيز على القــاضي الفأضل وسأَله ان يتوجه من القاهرة الى الملك العادل ففعل واحتمع به وانفقا على ان يصلحا بين الاخوين فاصلحا ببنها واقام الملك العادل بمصر عند العزيز ابن اخيه ليقرر امور مملكته وعاد الافضل الى دمشق واموره ببدابن الاثير يديرها برأيه حتى كثر شاكوه وقل شاكوه • وكان الاعتاد على مشورة إلوز ير ابن الاثير الذي زين للملك الافضل اقصاء امراء اببه ليخلو له الجو أولَّ خطوة نحو خراب بيت بني ايوب، وبعبارة اصح ابناء صلاح الدين يوسف. وقوة الدولة على نـ بـ قعقل القائمين بها، الدافعين عن حوزتها، الغيورين على بقائها، وقد خالف الملك الافضل سيرة ابهه فاقصى العقلاء وكانابوه يفادي بكل مرتخص وغال لاستمالة قلوبهم وكان لسان حال الملك العادل وقد رأى اختلاف ابناء اخيه المثل المأثور « لم آمريها ولم تسؤني» · قال سبط ابن الجوزي لما عاد الافضل الى دمشق از دادوز ير. الجزري من الافعال القبيجة وآذي أكابر من الدولة والافضل يسمع منه ولا يُعـــدي احداً ولا يخالفه ، فكتب قيماز النجمي واعيان الدولة الى العادل يشكونه ، فارسل العادل الى الافضل يقول: ارفع بد هذا الاحمق السيُّ التدبير القليل التوفيق فلم يلنفت، واثفق مع العزيز على النزول الى الشام فسار الى الشام فاستشار الافضل اصحابه فكل اشار عليه ان يلنقي عمه واخاه ولا يخالفها الا الجزري فانه اشار عليه بالعصيان فاستعد للحصار وحلف الأمراء والمقدمين وفرقهم في الابراج وعلى الاسوار ·

انفق العادل مع العزيز على ان يأخذا دمشق وان يسلمها العزيز الى العــادلــــ لتكون الخطبة والسكة للعزيز في جميع البلاد كما كانت لاببه ، فخرجا وسارا من مصر فارسل الافضل البهما فلك الدين وهو احد امرائه وهو اخو الملك العادل لامه ونزل العادل والعزيز على دمشق وقد حصنها الملك الافضل؛ فَ تَبَ بعض الامراء من داخل البلد الملك العادل وصاروا معه وانهم يسلمون المدينة اليه فزحف الملك العادل والملك العزيز فدخل الاول من باب توما والثاني من باب الفرج، فاجاب الملك الافضل الح تسليم القامة وانفقل منها باهله واصحابه، وأخذت بصرى من الملك الظافر خضر اخي الافضل وكان معاضداً له، وأعطي الافضل صرخد فساراليها باهله واستوطنها واخرج وزيره الجزري في الليل في جملة الصنادي خوفًا عليه من القثال فاخذا موالا عظيمة وهرب الحربلاده من الما الافضل دمشق المحمه العادل على حكم ماكان وقع عليه الانفاق بينها، فتسلما العادل بعد انكان وقع الانفاق على ان يكون ثلث البلاد للعادل والثلثان للافضل وهو السلطان، ورحل العزيز وابق العادل السكة والخطبة بدمشق للملك العزيز .

本本本

استئثار العادل ( توفي الملك العزيز عثمات في عابية السياحة والكرم والعدل بالملك الصلاحي ( وعشرون سنة واشهر وكان في غاية السياحة والكرم والعدل والرفق بالرعية والاحسان اليهم فنجعت الرعية بموته فجعة عظيمة لانه شبل من أسد عوكان الغالب على دولته فخر الدين جهار كس فأقام في الملك ولد الملك العزيز الملك المنصور محمد وانفقت الآراء على احضار احد بني أيوب ليقوم بالملك ، وعماوا وشورة بحضور القاضي الفاضل فأشار بالملك الافضل وهو حينئذ بصرخد فأرسلوا اليه فسار محملاً ووصل الى مصر على انه اتابك اي مربي الملك المنصور بن الملك العزيز ، وكان عمر الملك المنصور حيئذ تسع سنين وأشهراً ولما وصل الافضل الى بلبيس النقاه عمر الملك المنصور حيئذ تسع سنين وأشهراً ولما وصل الافضل الى بلبيس النقاه العسكر فنذكر منه فحر الدين جهاركس وفارقه وتبعه عدة من العسكر وساروا الى أخيه الملك الافضل يثبر عليه بقصد دمشق واخذها من عمه الملك العادل ، وان ينتهن الماك الافضل يشبر عليه بقصد دمشق واخذها من عمه الملك العادل ، وان ينتهن فبلغ الملك العادل مسيره الى دمشق ونول الملك الافضل على دمشق وجرى بين العم وابن اخيه قبلا العدل مسيره الى دمشق ونول الملك الافضل على دمشق وجرى بين العم وابن اخيه قبال ، وقبم بعض عسكر الافضل المدينة حتى وصل الى باب البريد ولم وابن اخيه بحدم العسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تحاذل العسكر وابن العسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تحاذل العسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تحاذل العسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تحاذل العسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تحاذل العسكر المنصور المسيرة العسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تحاذل العسكر ، فتكاثر أسه المدينة حتى وصل المن المه والمسكر ، فتكاثر أسكر المنسكر ، فتكاذل العسكر المنسكر ، فتكاثر أسكر المنسكر المنسكر ، فتكاثر أسكر المنسكر المنسكر ، فتكاثر أسكر المنسكر المنسكر

فتأخر الافضل الى ذيل عقبة الكسوة ، ثم وصل الى الملك الافضل أخوه الظاهر صاحب حلب فعاد الى مضايقة دمشق ، ودام الحصار عليها وقلت الاقوات عند الملك العادل وعلى أهل البلد ، وأشرف الافضل والظاهر على ملك دمشق ، وعزم العادل على تسليم البلد لولا ما حصل بين الاخوين الافضل والظاهر من الخلف .

روى سبط ابن الجوزي: انه لما اشتد الحصار على دهشق وقطعت أشجارها ومياهها الداخلة اليها وانقطعت عن أهلها المبرة وضجوا ، بعث العادل الى الظاهر بقول له : انا أسلم اليك دهشق على ان تكون انت السلطان وتكون دهشق لك لاالافضل ، فطمع الظاهر وأرسل الى الافضل بقول : انت صاحب مصر فآثرني بدهشق ، فقال : دهشق لي من ابي وانما أخذت مني غصبًا فلا اعطيها احداً ، فوقع الخلف بينها ووقع النقاعد ، وكان القاء الخلف بين الاخوين من جملة دهاء عمها ، وفي هذه المنة قصد المنصور صاحب حماة بارين وحاصرها وفتحها وأصلح امورها، وكانت لعز الدين ابراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم وهذا محصور في دهشق مع الملك العادل ،

ودخلت سنة ٩٦ و والملكان الافضل والظاهر محاصران دمشق وقد أحرق جميع ما هو خارج باب الجابة من الفنادق والحوانيت وأحرق النيرب وأبواب الطواحين وقطعت الانهار وأحرقت غلة حرستا في بهادرها وحفر على دمشق خندق من أرض اللوان الى أرض يلدا شرقاً احترازاً من مهاجمة من بدمشق لها ، ولما تغير الظاهر على أخيه الافضل ترك قتال العادل فظهر الفشل في العسكر فتأخر الافضل والظاهر عن دمشق وأقاما بمرج الصُّفر ، ثم سار الافضل الى مصر والظاهر الى حلب ، ولما نفر قا خرج العادل من دمشق وسار في أثر الافضل الى مصر ، وضرب مع الافضل مصاقاً خرج العادل من دمشق وسار في أثر الافضل الى مصر ، وضرب مع الافضل ملى فانكسر الافضل وانهزم الى القاهرة ونازلها العادل ثمانية أيام فأجاب الافضل الى تسليمها ، على ان يعوض عنها ميافارقين وخاني وسميساط ، فأجابه العادل الى ذلك ولم يف له به ، ثم سار الافضل الى صرخد وأقام العادل بمصر على انه أتابك الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان مدة يسيرة ، ثم أزال العادل الملكالمنصور واستقل العادل في السلطنة فقطع اولاً خطبة ولد العزيز بعد ان جمع الفقها، وقال هل يجوز ولاية في السلطنة فقطع اولاً خطبة ولد العزيز بعد ان جمع الفقها، وقال هل يجوز ولاية

الصغير على الكبير فقالوا: الصغير مولى عليه قال: فهل يجوز لكبير ان يولي عليه وينوب عنه قالوا: لا لان الولاية من الاصل اذا كانت غير صحيحة فكيف تصح السابة . فقطع خطبة ابن العزيز وخطب لنفسه ولولدة الكامل محمد من بعده ، وكان ذلك على الحقيقة مبدأ سلطنة العادل الكبرى ، فان استئثاره بالخطبة والسكة في مصر سهل عايه فيا بغد ملك الشام وما اليها من بلاد الشرق .

لما تم الام بمصر للعادل كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل ( عمه بالمغنبين شقيق اببه وابو امرأته ) وصالحه وخطب له بجلب وبلادها وضرب السكة باسمه ، واشترط الثلاث العادل على صاحب حلب ان يكون خمسمائة فارس من خيار عكر حل في خدمة الملك العادل كا خرج الى البيكار ( الحرب ) والتزم الظاهر بذلك الله أخذ بتحصين حلب خوفًا من عمه الملك العادل وأرسل الملك المنصور للعادل يعتذر مما وقع منه من أخذه بعرين من ابن المقدم ، فقبل العادل\_ عذره وامرة بودها الى صاحبها الاول. وسار (٩٧) الظاهر وملك منهج وخرب قلعتها ومالك قلعة نجم وافامية وكفرطاب من شمس الدين عبسد الملك بن المقدم ، وأرسل الى الملك المنصور صــاحب حماة ببذل له منبج وقلعة نجم على ان يصير معه على الملك العادل ، فاعتذر صاحب حماة باليمين التي في عنقه للملك العادل ، فلما ايس الملك الظاهر منه سار الى المعرة وأقطع بلادها واستولى على كفرطاب ثم سار الى افامية وبهتا قراقوش نائب ابن المقدم فلم يسلم هذا القلعة الا بعد الحرب الشديدة فوحل الملك الظاهر وتوجه الى حماة وقاتلها أشد قتال ، فلما لم يحصل على غرض صالح الملك المنصور على مال يحمله اليه قيل انه ثلاثون الف دينار صورية ؛ ثم رحل الظاهر الي دمشق و بها الملك المعظم ابن الملك العادل\_ فنازلهـا الملك الظاهر هو وأخوه الملك الافضل ، وانضم اليها فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من الامراء الصلاحية ، واستقرت القاعدة بين الاخوين الافضل والظاهر انها متى ملكا دمشق يتسلمها الملك الافضل ثم يسيران و أخذان مصر من الملك العادل ويتسلمها الملك الافضل، وتسلم دمشق حينئذ الى الملك الظاهر صاحب حلب بحيث تبقي مصر لللك الافضل و يصيرُ الشَّام جميعه لللك الظاهر •

وبلغ العادل حصار اولاد اخيه دمشق نغرج بعساكو مصر ، وأقام بناباس ولم يجسر على قتالم ، واشتدت مضايقة الملكين الافضل والظاهر لدمشق وتعلق النقابون بسورها ، فلما شاهد الملك الظاهر ذلك حسد أخاه الافضل على دمشق وقال له : أر بدان تسلم الي دمشق الآن فقال له الافضل : ان حريمي وحريمك على الارض وليس لنسا موضع نقيم فيس ، وهب هذا البلد لك فاجعله لي الى حين تملك مصر وأخذه ، فامننع الظاهر من قبول ذلك ، وكان قتال العسكر والامراء الصلاحية لاجل الافضل فقال لهم الافضل : ان كان قتالكم لاجلي فاتركوا القتال وصالحوا الملك العادل ، وان كان قتالكم لاجل الخي الملك الظاهر فانتم واياه ، فقالوا : انما الملك الغادل ، وان كان قتالكم لاجل اخي الملك الظاهر فانتم واياه ، فقالوا : انما الملك الغاهر عن دمشق ، وسار الافضل الى حمص ، فقدم العادل الى دمشق الملك الغاهر عن دمشق ، وسار الافضل الى حمص ، فقدم العادل الى دمشق المدرحيل ابني اخيه الافضل والظاهر عنها و تسلما ، وخرب الظاهر مني خوفاً من الملك الغاهر عن دمشق ، وسار اليه الملك الغاهر واستزله عنها وأبعده فلحق الراوندان وكفرطاب ومفردة المعرة وهو عشروت ضيعة معينة من بلاد المعرة فعصى ان المقدم بالراوندان فسار اليه الملك الظاهر واستزله عنها وأبعده فلحق فلحى ان المقدم بالراوندان فسار اليه الملك الظاهر واستزله عنها وأبعده فلحق العادل ،

وفي سنة ٩٨٥ سار الملك العادل من دمشق ووصل الى حماة ونول على تل صغروب وفام الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكافه ، وبلغ الظاهر صاحب حلب وصول عمه العادل الى حماة بنية قصده ومحاصرته بحلب فاستعد للحصار، وراسل عمه ولاطفه واهدى اليه ، ووقعت بينها مراسلات ووقع الصلح وانتزعت منه مفودة المعرة واستقرت للملك المنصور صاحب حماة ، واخذت من الملك الظاهر ايضاً فلمة نجم ، وسئمت الى الملك الافضل ، وكان له سروج و سمية ساط ، وسلم الملك العادل حران وما معها لواده الملك الاشرف مظفر الدين موسى وسيره الى الشرق ، ولما استقر الصلح بين العادل وابن اخيه الظاهر ، رجع العادل الى دمشق واقام بها وقد انفظمت المالك الشامية والشرقية والديار المصرية كانها في سلك ملكه وخطب له على منابرها وضرت السكة فيها باسمه ؛

مضت تسع سنين على وفاة الماك الناصر صلاح الاحداث في عبد العادل واهتمامه بجرب الصليبين ﴿ الدين يوسف حتى استقر ملك الشام لاخيه الملك العادل ابي بكر بن ايوب وتخلص من ابناء اخيه الافضل والظاهر وغيرهما بل توفق الى مقاصده باستفناء العلماء بان ملك مصر وأنقذها من حفيد اخيه صلاح الدين، وكان أخذه مصر مقدمة لاستيلائه على ملك اخيه الا قليلاً ومقدمة لنسلسل الملك في اولاده ، اذ ليس في ابناء اخيه من بدانيه في الحقيقة بحسن السياسة وبعد النظر وكثرة التجارب والدهاء ، وكان صلاح الدين يحبه و يحترمه و يستشيره في معضلات الامور فببين عن رأي وحنكة • وسار بعض الامراء الصلاحية الذين غذوا بنعمة صلاح الدين سيراً لا يدل على غمط أممة ونكران جميل، ولكن كات الافضل والظاهر والعزيز متخالفين متشاكسين وكل منهم يطمع في الملك ويسىر لاخيه وعمه حسواً في ارتفاء ، فكان اختلافهم من حظ عمهم العادل وهو بتجاربه يشبه أخاه صلاح الدين من أكثر الوجو. • اما الافضل فقد ركب هواه وأخلد الى اللذات والمنكرات لاول امره واستسلم لوزيره ابن الاثير وكان صاحب دعوى عريضة لا يراعي الحال ولا يعرف الزمان فكتبت الغلبــة للعادل ، ولو ترك الأخواب الافضل والظاهر وشأنعا بدون ان بعدال عمها من حماحها لاشتد غزو احدهما لاخيه وهاك الناس بسببها وكثرت الغوائل والحصارات، هذا ان لمنقبل انه كان للعادل يد في توسيع شقة الخلاف بين اولاد أخيه، فقد اتخذ الملك العادل سياسة غربية معهم يريد ان يوفق بينهم في الظاهر ولكن انتهى توفيقه بالاستيلاء على مصر والشَّام وبلاد الشرق، وذلك بان أخذ بعض المتشَّاكسين لحز به وكان بعدذلك يغتنم فرصة حمل الاخ على اخيه فيملك البلاد مثل الشـــام وغيرها على نحو .ا ملك مصر و يخطب له فيها وتضرب الدكمة باسمه و يزال أسم أبناء صلاح الدين •

مثل أبنا أصلاح الدين صورة من صور خلاف الاخوة بعمد موت أبيهم ، والسبب في ذلك ان أباهم على بعد نظره لم يكتب لهم عهداً ببين لكل واحد حقم من حذا الملك الذي فتحه ووطد أساسه ، بل ترك الامر للاقسدار ، واذا حلف العسكر في دمشق لاكبر أولاده الملك الافضل فان المملكة ليست عبارة عن دمشق ،

بل حلب والقاهرة إنازعانها فضل النقدم ، ولو كانت اصول الوراثة في الملك متبعة في ذاك العصر لتوفر على الامة وابناء الدولة عناة كبير وشر كثير مستطير ، ولما تمب الماتح بفتوحه وخلف لابنائه ميراثنا يورثهم هما وغماً ، و يجنون بعملهم على الامة الجناية بعد الاخرى ، هذا وبقايا الصابيهين لم تبرح نازلة في عكا وصور وطرابلس ، ومن حسن الطالع انهم لم اتحركوا للفائنة طول هذه المدة سوى مرة واحدة (٩٣٥) وتد وصل جمع عظيم منهم الى الساحل واستولوا على قلعة بيروت فسار العادل ونزل بتل العجول والله المخبول والله المعادل ولم المهيون ما وسلمها بالسيف وقتل المتحري صاحب القدس وميمون المتحري صاحب نابلس ثم سار الملك العادل الى يافا وهجمها وملكها بالسيف وقتل الرجال المقاتلة وخربها وكان هذا الفتح ثالث فتح لها ، وخرب صيدا ايضاً ونازات الرجال المقاتلة وخربها وكان هذا الفتح ثالث فتح لها ، وخرب صيدا الفرنج الى صور النونج تبنين فرحل الفرنج الى صور عنه العادل الى الماك العزيز بنفسه بمن بقي عنده من عساكر مصر ، واجتمع بعمه العادل على تبنين فرحل الفرنج الى صور والصلح ، فطاول العادل الفرنج فطابوا الهدنة واستقرت بينهم ثلاث تشنين ورجع العادل الى دمشق ،

ومن الاحداث في الشام على عهد الملك العادل بعد ان صنا له ملك انشام و مو و خدم ابناء اخيه صلاح الدين له ظاهراً وان لم يخضعوا باطناً ، حصار ابنه الاشرف ماردين وسعى الملك الظاهر ( ٩٩٥) في الصلح ، فاجاب الملك العدادل الى ان يحمل اليه صاحب ماردين مائة وخمسين الف دينار و يخطب له ببلاده و يضرب السكة باسمه و يكون بخدمته منى طلبه فأجيب الى ذلك و وسار الملك المنصور صاحب حماة الى بعرين مرابطاً للفرنج و كتب الملك العدادل الى صاحب بعلبك والى صاحب حمص بانجاده فانجداه واجتمعت الفرنج من حصن الا كراد وطرابلس وغيرها وقصدرا الملك المنصور بعرين وانقعوا معه فانهزم الفرنج ثم خرج الاسبتار من حصن الاكراد والمرقب بعرين وانقعوا معه فانهزم الفرنج ثم خرج الاسبتار من حصن الاكراد والمرقب وانضم اليهم جموع من الساحل والنقوا مع الملك المنصور صاحب حماة وهو على بعرين فانص عايهم ثانياً واسر منهم عدة كثيرة وهادنهم ( ٢٠٠) وارسدل العادل وانتزع

ماكات بهد الملك الافضل وهي رأس عين وسروج وقلعة نجم ولم يترك بهده غير سميساط وتوسلوا اليه في ابقاء ماكان بهده فلم يجب انى ذلك ·

وخرج النرنج ( ٦٠٠ ) لقصد بيت المقدس فيرع اللك العادل من دمشق ونزل على الطور وجرت الهـــدنة بينه وبينهم وسلم الى الفرنج يافا والناصرة ونزل عن مناصفات لدَّ والرملة • جاءت النرنج (٦٠١) الى حماة بغتة واخذوا النساء الغسالات من باب البلد على العاصي وامتلأت ايديهم من الغنائم وخرج اليهم الملك المنصور بن لتى الدين وابلي بلاً حسنًا وكسر الفرنج عسكره وحاصر الحلبهون المرقب وكادوا يفقحونها لولا قتل مقدمهم مبارز الدين ثم هزمت فرنج طرابلس الحلبهين وقتل خلقمن المسلمين وطمعت الفرنج في البلاد ثم صالحهم العادل ووقعت الهـــدنة بين صاحب حماة وبينهم • واغارت الارمن ( ٢٠٢ ) على اعمال حلب فتسارع اليهم العسكر فبيتوهم وهز،وهم ، وذهب الارمن بالغنائم ، ثم ثنابعت الغارات من صاحب سيس ابن لاون على البلاد الحلببة وهابته العسكر · قال سبط ابن الجوزي : وبلغ الظاهر صاحب حلب اغارة ابن لاون على حلب فخرج من حلب و نزل مرج دابق ، وجاء الى حارم فهزم ابن لاون الى بلاده ، وكان تد بني تلعة فوق در بساك فاخر بها الظاهر وعاد الى حلب. ونازل الملك العادل ( ٦٠٣ ) عكما فصالحه اهلها على اطلاق جمع من الاسرى ثم سارالي حمص واستدعى العساكر فألذه من كلجهة ونازل حصن الاكراء وفنح برج اعناز واخذ منه خمسمائة رجل ثم نازل طوابلس وعاث العسكر في بلادها وقطع قناتها واخذ بالامان القليعات قرب طرابلس وخربه حتى وقعت الهدنة بينه و بين الفرن (٦٠٤). واستولى الملك الاوحد ايوب ابن الملك العادل على خلاط ، ووصل للعادل التشريف من الخليفة الامام الناصر ولقليد بالبلاد التي تحت حكمه ، وخوطب اللك العادل شاهنشاه ملك الملوك خليل امير المؤمنين ، وكثر هذه السنة الفرنج الذين بطراباس وحصن الاكراد واكثروا الاغارة على حمص وولايتها فانجد الظاهر غازي صاحب حلب صاحب حمص فمنعوا الفرنج عن ولايته .

وقطع العادل ( ٦٠٦) الفرات وجمع العساكر والملوك من اولاده ونزل حران -ونازل سنجار ثم خامرت العساكر التي صحبته ، ونقض الملك الظاهر صاحبُ حلب الصلح معه ، فرحل عن سنجار واستولى على نصبيبين والخابور وعاد العادل ( ٢٠٢) الى دمشق وقصدت الكرج خلاط وحصروا الملك الاوحد ابن الملك العادل بها وبعد ان نال ملكهم منه حمل ملك الكرج الى الملك الاوحد فرد على الملك الاوحد على الملك الاوحد أدة قلاع و بذل اطلاق خمسة آلاف اسير ومائة الف دينار وعقد الهدنة مع المسلمين ألا أين سنة وشرط ان يزوج ابنئه بالملك الاوحد فتسلم ذلك منه وتحالفا وتوفي الملك الاوحد من قابل فسار اخوه الملك الاشرف وملك خلاط عاصمة ارمينية الوسطى واستقل قَبلكما مضافًا الى ما بهده من البلاد الشرقية .

وفي سنة ٢٠٧ ارسل نساء دمشق الى سبط ابن الجوزي العلامة الواعظ المشهور شعورهن لتستعمل في الادوات اللازمة للجهاد فعمل منها شكالاً للخيل وكرفسات ولما صعد المذبر في الجامع الاموي امر باحضارها فحملت على الاعناق وكانت ثلاثمائة شكال فلما رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها ثم سافر المجاهدون ولحقوا بالملك المعظم بنابلس فخربوا في البلاد الواقعة تحت حكم الفرنج وقطعوا اشجارها واسروا جماعة منهم ولم يجسر احدهم الن يخرج من عكا وخاف النرنج فارسلوا الى العادل وصالحهم المسلوا الى العادل وصالحهم المسلوا الحادل وصالحهم المسلوا المادية المسلوا الحادل وصالحهم المسلوا المسلول المسل

وقبض الملك المعذام (٦٠٩) على عن الدين أساءة صاحب قلعتي كوكب وعجلون بامر الملك العادل متها بمكاتبة الظاهر صاحب حلب ، فقال له المعظم بعد ان لاطفه : انت شنج كبير وبك ثقوس وما تسلح لك قلعة سلم الي كوكب وعجلون وانا اخلفك على مالك وملكك وجميع اسبابك وتعيش معنا مثل الوالد ، فامننع وشتم المعظم وذكر كلامًا قبيحً فلما ايس المعظم منه اعتقله في الكرك واستولى على قلاعه وامواله وذخائره وخيله ، فكانت قيمة ما اخذ منه الف الف دينار ، وحبس أسامة في الكرك الى ان مات وامر العادل بتخريب كوكب وتعنية اثرها فخربت ، وابقى عجلون و مآلك المعظم بلاد جهاركس وهي بانياس وما معها لاخيه الملك العزيز عماد الدين ، واعطى صرخد مملوكه عن الدين أبك المعظمي ، واعطى العادل ولده المالك المغافر غازي الرها وميافارقين وفيها استولى البال القبرسي على انطاكية فرميت نلك الاعمال منه

بداهية ، وتابع الغارات على تركمانها فشردهم فتجمعوا واخذوا عليه المضايق و حمل في واد فقالوه وجميع رجاله وطافوا برأسه في اعمالهم ثم حمساوه في المجر الى الملك العادل عمور .

واستولى (٢١٢) الملك المسعودا بن الملك الكامل ابن الملك العادل على أبين واستولى ا بن لاون الارمني على إنطاكية من الفرنج وتوفي (٣١٣) الملك الظامر غازي ابن السلمان صلاح الدين صاحب حلب واوصى بالملك لولده الصغير الملك النزيز مجمد لانه من بنت عمه العادل وطلب بذلك ان يستمر الامر له لاجل جده الدادل واخواله وازلاده لانهم ملوك البلاد يومئذ ومعدذلك بكون الملك لولده الكبير الملك الصالح صلاح الدين احمد ومعدهما لابن عمها الملك المنصور محمد بن العزيز بن عثمان ، وحلف الامراء والاكزبر على ذلك ، وجعل الحكم في الاموال والقلاع الى شهاب الدين طغر بل الخادم ، وكانت مدة ملك الظاهر لحلب احدى وثلاثين سنة ، وكأن فيه بطش واقدام على سفك الدماء ثم أقصر عنه ، وهو الذي حجم شمل البيت الناصري الصــــلاحي ولكن اختلافه مع اخيه الافضل كان مناهم الاسباب في زوال الملك من ذرية صلاح الدين وكان الظاهر ذكيًا فطنًا قال سبط ابن الجوزي : كان مهبيًا له سياسة وفطنة وكانت دولته معمورة بالعلماء والنضلاء ، مزية بالملوك والامراء ، وكان محسمًا الى الرعية ملجأً الفقراء والغرباء وكهنّا لللهوفين • وفي سنة ٦١٣ كانت ا-الدُّنّة بدمشق بين أهل الشاغور والعقببة وحملهم السلاح وتتالهم بالرحبة وركوب العسكر للفصل ينهم وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفلنة وكان مقيماً به وقبضه جماعة من مقدمي الحارات .

## 本本本

الحملة الصابيبة ( بيناكانت داخلية البلاد مشتغلة بالنصب والعزل ولمقاتل الحملة الصابيبة ( ابنساء البيت الواحد على الملك والسلطان المجمّعت النونج من داخل البحر ووصلوا الى عكا في جمع عظيم وهذه هي الحملة الصابيبة الحامسة ( ١٢١٩ – ١٢٢١م ) وكانت مؤلفة من المان ومحر اما الحملة الرابعة فكانت توقفت في طريقها الى الشام واستولت ( ١٢٠٤ – ١٢٦١ م ) على الاستانة فانفسخت بذلك الهدنة

بن المسلمين والنونج فخرج العادل بعساكر مصر ونزل على نابلس فسارت النونج اليه ولم يكن معه من العساكر ما يقدر به على مقاتلتهم فاندفع ندامهم الى عقبة فيق فأذاروا على بلاد المسلمين وكانوا في خمسة عشر النا ووصلت غارتهم الى نوى من بلد السواد ونهبوا ما بين بيسان ونابلس وبثوا سراياهم فقت لوا وغنموا من السلمين ما يفوت الحصر وبلغوا خربة اللصوص والجولان ثم وعدوا الى الطور وقت لل منهم ، ثم رجعوا الى عكا ووصلت حملة منهم قدرها خمسائة من صيدا الح. جزين قرب مشغرا فانهال عليهم الميادنة من الجال فلم يفات منهم سوى ثلاثة اشتاص .

أل المؤرخون: لما قتل كند من أكنادالنرنج المشهورين على الطور تشاءموا بالمقام عليه ورجع الى عكا واختلفوا هناك فقال ملك الهنكر: الرأي انما نمضي الى دمشق رنح صرحا فاذا أخذناها ملكنا الشام، فقال الملك النوام فالوا: انا سمي بذلك لانه كان اذا نازل حصنا نام عليه حتى يأخذه أي انه كان صبوراً على حصار القلاع واسمه دستريج ومعناه المعلم بالريش لان الملامه كانت الريش فقال: نمضي الى مصر فان العما كر مجتمعة عند العادل ومصر خالية ، فأدى هذا الاختلاف الى انصراف فان العما كر مخاصباً الى باده فتوجهت باقي عما كرم الى دمياط فوصلوها، والعادل نازل على خربة اللصوص بالشام وقد وجه بعض عما كره الى مصر وأمام العمادل بمرج الصفر وأرسل الى ملوك الشرق مستشاً لعما كرم ، ثم سار النرنج الى الديار المصرية ونزوا على دمياط وسار الملك اكامل بن الملك العادل من مصر ونزل قبالتهم وارسل الماك العماكر التي عنده لدفهم .

وخرب المعظم قلعة الطور (٦١٥) بعد ان غُرتم السلمون على بنائها اموالاً كثيرة واشتغلت فيها جيوش وذلك مخافة ان تكون سبباً للاستيلاء على دمشق ولما مات الملك الناعر صاحب حلب وأجلس ابنه العزيز في المملكة وكان طفلاً طمع صاحب بلاد الروم كيكارس في الاستيلاء على حلب وكان موت الملك ونصب طفل من ابنائه سبباً كبيراً نظمع اعداء المملكة بأخذها وفاستدعى الملك الافضل صاحب سميساط وانفق معه كيكوس ان يفتح حلب وبلادها ويسلمها الى الافضل ، ثم يفتح البلاد الشرقية التي بهد الملك الاشرف بن الملك العادل ويتسلمها كيكاوس وتحالفا على ذاك فاستولى التي بهد الملك الاشرف بن الملك العادل ويتسلمها كيكاوس وتحالفا على ذاك فاستولى

كيكاوس على رعبان وسلمها الى الافضل، فمالت اليـــه قلوب أهل البلاد إنهاك، ثم ووصل الاشهرف الى حلب لدفع كيكاوس عن الملكة ، ووصل اليه بها الامير مانع بن حديثة أمير العرب في جمع عظيم ، وكان كبكاوس سار الى منبج وتسلمها لنفسه ، وأنقع بعض عسكر الاشرف مع عسكر كيكاوس فانهزمت متدمة هـــــذا فولى كيكاوس منهزمًا ، ثم حاصر الاشرف تل باشر والترجعها مع رعبان وغيرها وتوجه الافضل الى سميساط وفي هذه السنة ورد الامر الى العقد والي دمشق بالاهتمام والاستعداد واستخدام الرجال وتخرب دروب تصر خماج والشاغور وطرف البساتين ونقل غلة داريا الى القلعة واخريق اراضيها بالماء فائت الفرنج مظهرون قصدها • واللقي المعظم بالفرنج على القيمون فنصر عليهم وتتل منهم مقتلة عظيمة وأسر من الداوية •

توفي الملك العادل في عالقين في الجيدور (٦١٥) وكان وفاة العادل نازلاً بمرج المنفر وقسد ارسل العساكر الي مصر وولده الكامل بالديار المصرية ومدة ملكه نحو ١٩ سنة · وكان حازمًا متيقظـًا غزير العقل سديد الآراء ذا مكر وخديمة ، صبوراً حلياً اسمع ما يكره ويغضي عنه ، وأُنْنه السعادة واتسع ملكه وكثرت ذريته ، وخلف ستة عشر ذكراً عدا البنات ، ورأى في اولاده ما يجب « ولم ير احد من الملوك الذين اشتهرت أخبارهم في اولاده من الملك والظفر ما رآه الملك العادل في الإلاده » وقد خلف العادل آثاراً مهمة في البلاد التي تولاها لا يزال بعضها ماثلاً في البلاد ، وظهر جميع ولاياته من الكرخ الى همدان والجزيرة والشام ومصر والحجاز واليمن من النساء والخمور والخواطي والقار والخانيث والكوس والمظالم وكان الحاصل من هذه الجهات من دمشق على الخصوص مائة الف دينار • واستمتع العادل بالملك وخدم الدولة خدمة طببة وساعده علىذلك ضعف الصليبين عن الحرب بعد ايقاع اخيه بهم وتشتت كلة أبناء صلاح الدين . ولما هلك العادا\_ لم يكن عنده احد من اولاده حاضراً فحضر اليه ابنه الملك المعظم عيسي وكان بنابلس وكتم موته ، وأخذه ميتــًا في محفة وعاد به الى دمشق ،

واحتوى المعظم على جميع ماكان لابه من الجواهر والدلاح والحيول وغير ذلك ، وكان في خزانه سبعائة الف دينار ، وحلف له جميع الناس وكتب الى الملوك من اخوته وغيرهم يخبرهم بموته ، ولما بلغ الكامل موت أبهه وهو في قتال الفرنج عظم عليه جداً واختلفت العساكر عليه ، فتأخر عن منزلته ، وطمعت الفرنج ونهبت بعض اثبقال السلمين ، وكان في العسكر عماد الدين احمد المشطوب وكان مقدماً عظياً في الاكراد الهكارية ، فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة ، وحصل في العسكر اختلاف كثير ، حتى عنه الملك الكامل من السلطنة ، وحصل في العسكر اختلاف كثير ، حتى عنه الملك الكامل على منارقة البلاد واللحوق باليمن ، و بلغ الملك المعظم ذلك رحل من الشام ووصل الى أخيه الكامل وأخرج عماد الدين ونناه من العسكر الى الشسام فانفظم امم الملك الكامل ، وقويت مضايقة الفرنج لدمياط وضعف العسكر الى الشسام فانفظم امم الملك الكامل ، وقويت مضايقة الفرنج لدمياط وضعف العلما بسبب الفئنة التي حصلت في عسكر الكامل من ابن المشطوب .

وكان العادل قد قسم البلاد في حياته بين اولاده فجعل بمصر الكامل محمداً وبدمشق والقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها ابنه المعظم عيسى ، وجعل بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط واعمالها لابنه الاشرف موسى ، واعطى الرها لولده شهاب الدين غازي ، واعطى قلعة جعبر لولده الحافظ أرسلان شاه ، فلما توفي ثبت كل منهم في المملكة التي اعطاه اياها ابوه وانفقوا انفاقياً حسناً ولم يمر بينهم من الاستدلاف ما جوت العادة ان يجري بين اولاد الملوك ابغد آبائهم بل كنوا كانفس الواحدة كل منهم يثق بالآخر بحيث يحضر عنده منفرداً من عسكره ولا يخسافه ، قال ابن الاثير: « فلا جرم زاد ملكهم وراً وا من منفرداً من عسكره ولا يخسافه ، قال ابن الاثير: « فلا جرم زاد ملكهم وراً وا من عن الاسلام » .

ودخلت سنة ٦٦ والملك الاشرف مقيم بظاهر حلب يدبر امر جندها واقطاعاتها، والمل الكامل عصر في مقابلة الفرنج وهم محاصرون لثغر دمياط، وكتب الكامل متواصله الى اخوته في طلب النجدة، ثم سقطت دمياط في ايدي الفرنج، فأرسل الملك المعظم عيسى و خرب اسوار القدس مخافة ان يصيبها ما اصاب دمياط، ولما استولى الفرنج على دمياط عظم الامر على آل ايوب، فكتب المعظم الى الواعظ استولى الفرنج على دمياط عظم الامر على آل ايوب، فكتب المعظم الى الواعظ

سبط ابن الجوزي: أريد ان تحرض الناس على الجهاد وتعرفهم ماجرى على اشوانهم أهل دمياط ، واني كشفت ضياع الشام فوجدتها الني قرية منها الف وستمائة الملاك لاعلها وأربعائة سلطانية ، وأربد ان تخرج الدماشقة ليذبوا عن الملاكم الاصاغر منهم والاكابر ، فأجابوا بالسمع والطاعة ثم تخلفوا ، فأخذا ثمن والجس من أموالهم لنقاعسهم ، ثم فتح المعظم قيسارية وسار الى النهر فنتحه وهد ، وخرب في بلاد الفرنج ،

\* \*

فتح الصلبهبين دمياط وفي سنة ٦١٨ قوي طمع النونج المتملكين دياط في وذلتهم بعد العزة مدينة المنصورة التي بناها الكامل ، وأشتد اله ابين النهرية يتن براً وبحراً وكتب الملك الكامل الى اخرته وأهل بيته يحميم على اتجاده فسار الملك المعظم عيسى صاحب دمشق والملك الاشرف صاحب الملادالشرائة عسكر حلب وصاحب حماة وصاحب بعلبك وصاحب حمص فوصلوا القطر المه ري والنة الممشتد بين المسلمين والفونج ، ورسل الملك الكامل واخويه مترددة الى الزنح في الصلح وقد بذل المسلمون لهم تسليم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة وجميم ، افتحه السلطان صلاح الدين من الساحل ، اعدا الكرك والشوبك ، على السلمان الي الصلح ويسلموا دميساط الى المسلمين ، فلم يرض الفرنج بذلك وطابوا أثر ثمانة الى دينسار عوضاً عن تخريب أسوار القدس ، وقالوا لا بد من تسليم الكرك والشوبك ،

وبينا الامر متردد في الصلح عرر جماعة من عكر المسلمين في بحر الحالة الى الارض التي عليها الفرنج من بر دمياط فنجروا فجرة عظيمة من بحر النيل ، وكان ذلك في قوة زيادته ، فركبالما الارض وصارحائلاً بيزالفرنج وبين دمياط ، وانقطعت عنهم الميرة والمدد فبعثوا يطلبون الامان على الني ينزلوا عن جميع ما بذله المسلمون لهم ويسلموا دمياط ويعقدوا الصلح ، فنجت بلاد الشام بل بلاد مصر من الفرنيج في هذه النوبة بفضل فرجة من النيل دهمتهم ولم يكونوا من المعرفة بحيث يقدرون منازلهم ومُنازلهم ، فحابت آمالهم وخذلتهم قوتهم وتحكم فيهم من كانوا يستطيلون يقدرون منازلهم ومُنازلهم ، فحابت آمالهم وخذلتهم قوتهم وتحكم فيهم من كانوا يستطيلون

عليهم و يشتطون في مطالبتهم. وكانت مدة اقامتهم في بلاد الاسلام مابين الشام والديار. المصرية أربعين شهراً وأربعة عشر يوماً .

ولما انكسر النرنج على دمياط واسر ملكهم سان لوي وثلاثون النه من رجاله دخل الناس كما قال ابن ابي شامة كنيسة مريم بدهشق بفرحة وسرور ومعهم المغاني والمعاربون فرحًا بما جرى وهموا بهدم الكنيسة قال: وبلغني ان النصارى ببعلبك سودوا وسخموا وجوه الصور في كنيستهم حزناً على ما جرى على الفرنج فعلم بهم الوالي وام اليهود بصفعهم وضربهم واهانتهم .

\* \* \*

اختلاف بين لبناء العادل ( وقصد الملك المعظم عيسى حماة لان الملك الناصر و نقدم الكامل عليهم . ( صاحبها كان قد النزم له بمال يحمله اليه اذا ملك حماة فلم يف ، ونول بعرين وغلقت ابواب حماة فجرى بينها قتال قايل ، ثم إرتحل الملك المعظم الى سلمية فاستولى على حواصلها وولى عليها ، ثم توجه الى المعرة فاستولى عليها ، وبلغ الملك الاشرف ما فعله اخوه المعظم بصاحب حماة فعظم عليه ذلك وانفق مع اخيه الكامل على الانكار على الملك المعظم وترحيله فارسل اليه الكامل ناصحاله بن الفارسي فوصل الى الملك المعظم وهو يسلمية وقال له : السلمطان يأممك بالرحيل فقال: السمع والطاعة ، وكانت لطاعه قد قويت على الاستيلاء على حماة فرحل عنها مغضبًا ، السمع والطاعة ، وكانت لطاعه قد قويت على الاستيلاء على حماة فرحل عنها مغضبًا ، في سلم الاشرف من ،صر واستصحب معه خلعة وسناجق سلمانية من اخيه الكامل فتم سار الاشرف من ،صر واستصحب معه خلعة وسناجق سلمانية من اخيه الكامل الموزيز في دست السلمطانة ، ولما وصل الاشرف بالخلعة الى حلب انفق مع كراء الدولة المربة على تخرب قاعة اللاذقية فارسلوا عسكراً وهد،وها الى الارض .

كان الملك الاشرف انع على اخيه الملك المفانر غازي بخلاط الارمنية وهي مملكة عظيمة وكان قد حصل بين الملك المعظم عيسم، صاحب دمشق وبين اخويه الكامل والاشرف وحشوش ، لاخيه المظفر قالاشرف وحشوش ، لاخيه المظفر غازي صاحب خلاط العصيان على أخيه الاثيرف ٤ فأجاب المظفر الى ذلك وخالف

الخاه الاشرف ، وكان قد الفق مع المنظم والمظفر غازي صاحب اربل مظنر الدين كوكبوري بن زين الدين على كجك ، وكان بدر الدين لولو منتميًا الى الاشرف فسار مظفر الدين وحصر الموصل عشرة ايام ليشغل الاشرف عن قصد اخيه بجلاط ، شمر وحل مظفر الدين عن الوصل لحصائتها و ار الاشرف الى خلاط وحصر اخاه شهاب الدين غازي فسلمت اليه مدينة خلاط ، وانحصر اخوه غازي بقلعتما الى الليل فنزل من القامة الى اخيه الاشرف واعتذر اليه فقبل عذره وعنا عنه وأقره على ميافارقين وارتجع باقي البلاد منه ،

وذكر ابن شامة في حوادث سنة ١٦٠ ان الاشرف بن العادل عاد من مصر الى الشام فاصداً بلاده بالشرق فالمناه اخوه العظم ملك الشام وعرض عليه النزول بالقلعة فامنتع و بعد ان ذكر كيف عدا اخوه عليه في خلاط قال: انه كتب الى اخيه شهاب الدين غازي يطلبه فامننع من الجي اليه فكتب اليه : يا اخي لا نفعل انت ولي عهدي والبلاد والخزائن بحكمك فلا تحرب ببتك بهدك وتسمع كلام الاعداء فوالله ما ينفعوك ٤ فأظهر العصيان فجعع الاشرف عساكر الشرق وحاب وتجنز للسير الى خلاط وكان صاحب حمص قد مال الى الاشرف فسار العظم الى حمص ووصل الى حماة ونزا\_ على بعر بن فأقطع بلاد حماة وعاد الى حمص وخرج اليه العكر فظهروا عليه ونهبوا اصحابه فعاد الى دمشتى ولم يظهر بطائل العكر فظهروا عليه ونهبوا اصحابه فعاد الى دمشتى ولم يظهر بطائل العلم المناه والمناه فعاد الى دمشتى ولم يظهر بطائل العلم المناه والمناه فعاد الى دمشتى ولم يظهر بطائل العلم المناه المناه المناه المناه والمناه فعاد الى دمشتى ولم يظهر بطائل العلم المناه المناه المناه على المناه المناه والمناه فعاد الى دمشتى ولم يظهر بطائل المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه وا

وتوفي الملك الافضل ( ٦٢٢) نور الدين على بن السلطان صلاح الدين يوسف واپس بهده غير سميساط وكان حسن السيرة وتجمعت فيه الفضائل والاخلاق الحسنة وكان مع ذلك قليل الحظ وله شعر جيا •

وفي سنة ٦٢٢ كان بأبدي الاسماعيلية بالنام تمات فلاع وهي فلعة الكهف والعليقة والقدموس والحوافي والمنيقة ومصياف والرصافة والفليعة فات ابن صباح لم يحت حتى ملك بالشام جبل عاملة وتلك الحصون • قال ابن ميسر: ان الذين بالشام منه م يقال لم الحشيشية ، ومن كان بألموت يقال لهم الباطنية والملاحدة ، ومن كان بخراسان يقال لهم التعليمية وكلم م اسماعيلية •

و في سنة ٣٢٣ سار الملك المعظم عيسي بن المادل صاحب دمشق ونازل حمص

وكان قد الفق مع جلال الدين بن خوارزم شاه ببلاده الشرقية ثم رحل المعظم عن حمص الى دمشق وورد عليه اخوه الاشرف طلبًا الصلم وقطعًا للفتن فبتي مكرمًا ظاهراً وهو في الباطن كلاً سير معه ولما رأى الاشرف حاله مع أخيه المظفر وانه لاخلاص له منه الا باجابته الى ما يريد أجابه (٦٢٤) كلكره الى ما طابه منه وحلف له النياضده وبكون معه على صاحبي حماة وحمص يعاضده وبكون معه على صاحبي حماة وحمص فالما حلف له على ذلك أطلقه المعظم . قال ابن الاثير : ان الفياق الملوك اولاد الملك المادل ابي بكر بن أيوب كان سببًا لحفظ بلاد الاسلام وشمرالناس اجمعون بذلك . وفي سنة ١٦٤ قدم رسول الانبرور ملك الفرنج البحرية على المعظم ( بدمشق ) بعد اجتماعه بالكامل يطلب منه البلاد التي كان فتحها عمه صلاح الذين فأغلظ له وقال : وقل لعاحبك ما انا مثل العزيز ما له عندي الا السيف .

ولما استقرالائم ف ببلاده رجع عن جميع ما نقرر بينه وبين أخيه المعظم ، وتأول في أيانه التي حلفها انه مكره ، ولما تحقق الكامل صاحب مصر اعتضاد أخيه المعظم بجلال الدين خاف من ذلك ، وكاتب الانبرور ملك الفرنج في النبية ما الم عكما ليشغل سر أخيه المعظم عما هو فيه ، ووعد الانبرور ان يعطيه القدس ، فسار الانبرور الى عكما في المناب أخاه الانبرور الى عكما في التناب أخاه الانبرور الى عكما في المناب أخاه الانبرور الله عكما في المناب أخاه الانبرور الله عليه القدس ، فالله في المناب أخاه الانبرور الله عليه التناب أخاه الانبرور الله المنابر المنا

قال آبن الاثير: ان الكامل لما سار من مصر الى دمشق خاف العظم ان يأخذ دمشق هند وأرسل الى عمد الاثبرف يستنجده ، ويطلبه ليحضر عنسده بدمشق فسار اليه جريدة فدخل دمشق ، فلما سمع الكامل بذلك لم يثقدم اليه لان البلد منبع وقد حار به من يمنعه و يحميه ، وأرسل اليه الاشرف يستمطفه و يعرفه انه ماجاء الى دمشق الاطاعة وموانقة لاغراضه والانفاق معه على منع انفرنج عن البلاد فأعاد الكامل الجواب يقول : انني ما جئت الى هذه البلاد الا بسبب النرنج فانهم لم يكن في البلاد من يمنعهم عما ير يدونه ، وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية ولم يمنعوا ، وأنت تعلم ان عمنا السلطان صلاح الدين فنح البيت المقدس فصار لنا بذلك الذكر الجيل على نقفي الاعصار وبمر الايام ، فال أخذه الغرنج حصل لنا من سوء انذكر وقيح الاحدوثة الاعصار وبمر الايام ، فال أخذه الغرنج حصل لنا من سوء انذكر وقيح الاحدوثة ما بناقض ذلك الذكر الجيل الذي ادخره عمنا ، واي وجه ببق انا عند الناس وعند

الله تعالى ، ثم ما يقنعون حيائذ بما أخذوه و يتعدون الى غيره ، وحيث قد حضرت انت فانا أعود الى مصر واحفظ أنت البلاد ، ولست بالذي يقال عني اني قاتات اخي او حصرته حاشا لله تعالى وتأخر عن نابلس الى الديار المصرية .

وانتزع هذه السنة الاتابك طغريل الشغر وتكاس من الملك الصالح احمد ابن الملك الظاهر وعوضه عنها بعينناب والراوندان وفيهما توفي الملك المعظم عسى ابن العادل وكان شجاعًا عالمًا وعسكره في غاية النجمل يجامل أخاه الملك الكاءل ويخطب له ببلاده ولا يذكر اسمه معه ولا يحب التكف والعظمة • ذكر سبط ابن الجوزي: ان المعظم كان في ايام الفتح من النر نج يوتب النيران على الجبال من باب ناباس الى عكما وعلى عكا جبل قريب منها يقال له الكرمل كان عليه المنورونوسينهم وبين الجواسيس علاماتً ، وكان له في عكما أصحاب أخبار واكثرتم نساء الخيالة فكانت طاقاتهم في قبالة الكرمل فاذا عزم الفرنج على الغارة فتحت المرأَّة الطاقة ، فان كان يخرج أَانة فارس اوقدت المرأة شمعة وأحدة ، وان كانوا مائتين شمعتين ، وان كانوا يريدون قصد حوران او ناحية دمشق اشارت الى تك الناحية ، وكذا الى نابلس ، فكان قد ضيق على الفرنج الطرق وكان يعطى النساء والجواسيس في كل فتم جملة كثيرة . وترتب في بملكة المعظم واعمالها ولده الناصر صلاح الدين داود وقام بتدبير مملكته مملوك والده واستاذ دأره الامير عز الدين اببك المعظمي وكات لاببك صرخد . ولم يُطلُ الامر على الناصر داود في دوشق حتى طلب منه عمه الكامل صاحب مصر حصن الشوبك فلم يعطه الناصر ذلك ولا اجابه اليه، فسار الملك الكامل من مصر الى الشَّام ونزل على ثل العجول بظاهر غزة وولى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ابن اخيه الملك الناصر داود ، فاستنجد النــاصر بعمه الملك الأشرف فجاءه من بلاده الشرقية فوقع الاثناق ان يسير الـاصر دارد والملك المجاهد شيركوه مع اللك الاشرف الى نابلس فيقيم الناصر داود بنابلس ، و يتوجه الاشرف الى اخيه الكامل الى غزة ، شَافعًا في ابن أخيفها النَّــاصر دارد فنعلوا ذلك ، ولما وصل الأشرف الى اخيه الكامل وقع الفاقعا في الباطن على اخذ دمشق من ابن أخيهما الناصر داود ، وتعو يضه عنها بحران والرها را رقة من بلاد الاشرف ، وان تسلقر دمشق للاشرف

و بكون له الى عقبة فيق ، وما عدا ذلك من بلاد دمشق يكون للكامل وان ينتزع ما ماه من الناصر فليجارسلان و يعطي المظفر محمود بن الملك المنصور ، وان ينتزع سلية من المظفر محمود وكانت اقطاعه و يعطي لشيركوه حمص · ووقعت سنة ٦٢٥ وقعة بين المسلمين والفرنج على باب صور فلم يسلم من الفرنج سوى ثلاثة انفس وكانت وقعة عظيمة وذلك لنرك الفرنج في الساحل بسبب انقضا، الهدنة ·

\* \* \*

الحملة الصلبيبة ( وهذه هي الحملة الصلبيبة السادسة (١٢٢٨—١٢٢٩م) وكانت السادسة ( بزعامة الانرور فريدريك الثاني وكان سياسيًا داهية فلم يدخل في حرب مع المسلمين بل فاوض الكامل وتسلم القدس وبيت لحم والناصرة لمدة عشر سنين واليك ما قاله مؤرخونا في هذا الشأن :

استولى الانبرور فريدريك صاحب صقلية وبوليسة وانكبردية على صيدا ، وكانت مناصفة بين المسلمين والفرنج وسورها خراب فعم الفرنج سورها واستولواعليها ، وتم له ذلك بسبب تخريب الحصون القربية منها تبنين وهونين وغيرهما ، وبينا كانت الرسل لتردد بين الملك الكامل وبين الانبرور رحل النساصر داود وهو بنابلس الي دمشق وكان قد لحقه بالغير عمه الاشرف وعرفه ما امر به عمه الكامل ، وانه لا يحكنه الحروج عن مرسومه فلم يلفت النساصر الى ذلك فسار الاشرف سيف اثره وحصره بدمشق ، وكانت الفتنة بين الملكين الكامل والناصر قبالة باب الجديد وفي الحيدان وما بين ذلك والنصر فيه لاهل دمشق ، ووقع الحريق والنهب في باب توما ، وأحرقت بعض الطواحين ونهبت الدور ووقع الجرح والقتل وخربوا بعد ايام قريات وأحرقت بعض الطواحين ونهبت الدور ووقع الجرح والقتل وخربوا بعد ايام قريات من قرى الذيل : وسمعت والدي وجماعة من المشايخ الذين شاهدوا الحصارات المنقدمة على الخصار أحرق الناصر التحصن مدرسة اسد الدين وخانقاه خاتون وما يليعها من الخانات والدور والبساتين والجمامات والخانقاهات و

طال الامر ولم يجد الملك الكامل بداً من المهادنة فأجاب الانبرور الي تسليم

القدس البه ، على ان تستمر اسواره خراباً ولا يعمرها الفرنج ، ولا يتعرضوا الى قبة الصخرة ولا الى الجامع الاقصى ، و يكون الحكم في الرسانيق الى والي السلمين و يكون لهم من القرى ما هو على الطريق من عكا الى القدس فقط ، ووقع الأنفاق على ذلك وتحالفا عليه وتسلم الانبرور القدس فقامت القيامة في جميع بلاد الاسلام واشتدت العظائم ، وأُقيمتُ المآتم وقال الوعاظ والعلما؛ يا خجلة ملوك السلمين لمثل هذه الحادثة · قال ابن ابي شامة : جاءنا الحبر بان الكامل اخلى البيت المقدس من المسلمين وسلم الى الفرنج فصالحهم علىذلك وعلى تسليم جملة من القرى فتسلموه ودخاوه مع ملكهم الانبرور ، وكان هذه من الوصمات التي دخلت على السلمين ، وكانت سببًا في أن توغرت قلوب اهل دمشق على الكامل ومن معه ووجد بها الناصر طريقًا في الشناعة · وقد ذكر سبط ابن الجوزي نكتة في تساهل الغالبين والمغلوبين اذ ذاك قال ما نصه : كان الكامل قد نقدم الى القاضي شمس الدين قاضي نابلس أن يأم المؤذنين ما دام الانبرور في القدس أن لا يصعدوا المناثر ولا يؤذنوا في الحرم ، فأنسى القاضي ان يعلم المؤذنين وصعد عبد الكريم المؤذن في تلك الليلة في وقت السحر والانبرور نازل في دار القاضيُّ فجمل يقرأ الآيات التي تخلص بالنصاري مثل قوله تعالى : « مااتخذ الله من ولد ذلك عـــى ابن مريم » ونحو هذا فلماطلع الفجو استدعى القاضي عبد الكريم وقال له : ايش عملت السلطان رسم كذا وكذا قال: فما عرفاني النوبة فلما كانت الليلة الثانية ما صعد عبد خدمته وهو الذي سلّم اليه القدس فقال له : يا قاضي اين ذاك الرجل الذي طلع البارحة المنارة وذكر ذاك الكلام، فعرفه ان الساطان ارصاه، فقال الانبروز: اخطأتم ياقاضي تغيرون انتمشعاركم وشرعكمود ينكم لاجلي ، فاوكنتم عندي في بلادي هل ابطل ضرب الناقوس لاجلكم ، الله الله لا نفعلوا هذا ، اول ما لنقصون عندنًا ، ثُمُّ فَوْقَ فِي القوَّامُ وَالمُؤْذَنِينِ وَالْحَاوِرِ بَنْ حَمَّلَةِ اعْطَى كُلُّ وَاحْدُ عَنْسُرَةً دَنَانِيرِ وَلَمْ يَقْم بالقدس سوى ليَلتُين وعاد الى يافا وخاف من الداء ية فانهم طلبوا تتله .

وكان هذا الانبرور مثل اكثر ملوك أيطالبا يحسنون العرببة فان فريدريك هذا مثل غلبام الذي ذكر ابن جبير انه كان يحسن العرببة كات كثير الثقة

بالمسلمين يستخسدمهم في بلاطه ومنهم امرا، دولته ، وهو يتشبه بامراء المسلمين ويعني بالملاء كماكان يعني روجر ، للث تلك البلاد بالعلم وهوالذي قدمله الشريف الادريسي كرة ارضية من الفضة وافضل عليه كثيراً .

本平平

اختلافات جديدة بين / بعد ان « أحيط بدشق من كل جانب وحل بها من الحراب والنساد العجائب · » واشتدعليها الحصار John JT عوض الناصر داود عنها بالكرك والبلقاء وال. لمت والاخوار والشويك، واخذ الكامل لننسه البسلاد الشرقية التي كانت عينت للناصر وهي حرات والرُّها وغيرهما التي كانت بهد الاشرف ، ثم نزل الناصر داود عن الشويك وسأل عمد الكامل في قبولها فقبلها ، وتسلم دمشق الاشرف ، وتسلم الكامل من الاشرف البلادالشرقيةالمذكورة ولما الماك الكامل دمشق الى اخيه الاشرف سار من دمشق ونزل على مجمع المروج ثم نزل على سلية وارسل عسكراً نازلوا حماة وبها صاحبها الناصر قليج ارسلان وكان فيه 'جبن' • وكات في العسكر الذين نازلوه شيركوه صاحب حمص فاستسلم اليه ِ اخذه الى الملك الكامل وهو نازل على سماية فشتمه وامر باعتقاله وان يثقدم الى نوابه بحياة بتسلميها الى الكامل ، فارسل الناصر ألميج ارسلان علامته الى نوابه بحياة ان-يسلموها الى عكر السلمنان الملك الكامل ، فامنتع من ذلك الطواشيان بشر ومرشد المنصوريان، وكان بقلعة حماة اخ لللك الناصر يلقب الملك المعز بن الملك المنصور صاحب حماة فملكوه حماة ، وقالوا للملك الكامل: لا نملك حماة لغير احد من اولاد نقى الدين · فارسل الملك الكامل يقول الملك المظفر محمود صاحب حماة الفق مع غلمان ابِنُّكُ وَنَسَلَمُ حَاةً وَكَانَ المُظْفَرُ نَازَلًا عَلَى حَمَاةً مِنْ جَمَلَةُ الصَّكَرُ الكَامَلِي فواسل المظفور الحكام بحاة فحلفوا له وواعدوا الظفر انيحضر بجاعته خاصة وقت السحر اليهاب النصر ليُنتجوه له فدخل البلد وتسلم القامة ، وفوض تدبير حماة الى الامير سيف الدين على الهدباني ، واا استقر المظامر في ملك حاة انتزع الكامل سلية منه وسلمها الى شيركوه صاحب حمص ورسم الكامل لاخيه المظفر ان يعطي اخاه الناصر قليج ارسلان بعرين بكالها ، ولم ببق بهد المظفر غير حاة والمعرة ، ثمّ رحل الكامل عن سلية الى البلاد الشرقية التي اخذها من اخيه الاشرف عوضًا عندمشق وارسل الاشرف اخاه صاحب أسرى الملك الصالح اسماعيل بن الملك العادل بعسكر فنازل بعلمك وبها صاحبها ألملك الامحد بهرام شاه ، ولما طال الحصار عليها سلما الامحد ، وعوضه الاشرف عنها الزيداني وقصير دمشق ومواضع أخر . وقصد النرنج حصن بارين ونهبوا بلاده واعماله والدروا وسبوا ومن جملة من ظفروا به طائفة من التركبان كانوا نازلين في ولاية بارين فأخذوا الجميع ولم يسلم منهم الا النادر الشاذ .

وفي سنة ٦٢٧ شرع صاحب حمص شيركوه في عمارة قلعة شميميس فأراد الملك المظنر صاحب حماة منعه من ذلك ثم لم يمكنه ذلك لكونه بامر الملك الكامل وفيها جمعت الفرنج من حصن الاكراد وقصدوا حاة فخرج اليهم صاحبها المظفر محمود والنقاه عند قرية بين حاة وبعرين يقال لها افيون وكسروهم كسرة عظيمة والمناه عند قرية بين حاة وبعرين يقال لها افيون وكسروهم كسرة عظيمة

وفي سنة ٦٦٨ سار الكامل من مصر الى دمشق فسلية واجتمع معه ملوك اهل بيته في جمع عظيم ثم سار بهم الى آمد وحصرها و تلمها من صاحبها المسعود بن الملك الصالح محمود ، وكان سبب انتزاع الكامل آمد من المسعود لسوء سيرته وتعرضه لحريم الناس ، وحاصر المظفر صاحب حاة اخاه الناصر ببعرين بأمم العادل خوفاً من ان يسلمها للفرنج لضعفه عنهم ، وانتزعها منه واكرمه وسأله الافامة عنده بحاة فسار الى أخيه الكامل في مصر ، وسار الكامل من مصر ( ٦٣١) الى قتال كية اذ ملك الوه وقد استصحب معه ستة عشر ملكاً من ملوك النام والزيرة من اخرته وآل ببته في عسكرهم وقطعوا الفرات وانهزم العسكر الكاملي على خرتبرت ، وذلك لان الملوك الذين في خدمته خامروا عليه ( خاتلوه ) ونقاعدوا عن الحرب لان شير كوه صاحب حمص سعى اليهم وقال : ان السلطان ذكر انه متى ملك بلاد الروم فرقها على الملوك من اهل ببته عوض ما بايديهم من الشام ، ويأخذ الشام جميعه لينفرد بملك على الملوك الى بعده وعاد كل واحد من الملوك الى بلده .

وفي سنة ٦٣٣ سار الناصر داود من الكرك الى بغداد ملتجنًا الى الخليفة المستنصر لما حصل عنسده من الخوف من عمه الكامل · وسار الكامل من مصر واسترسج حرّ ان والرُّها من كيقباذ صاحب الروم ، وكان استولى عليهما في السنة الماضية بعد رحيل الكامل عن بلاده ، وبدت في هذه السنة طلائع الشر · قال سبط ابن الجوزي : وكانوا في مئة طلبكل طلب خمسهائة فارس .

وتوفي العزيز صاحب حلب حنيد صلاح الدين يوسف بن ايوب وكان حسن السيرة في رعيته عن ثلاث وعشرين سنة واشهر والقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر يوسف وعمره نخو سبع سنين وقام بتدبير الدولة شمس الديرن لولو الارمني وعن الدين عمر بن مجلي وحمال الدين اقبال الخاتوني ، والمرجع في الامور الى والدة العزيز ضيفة خاتون بنت الملك العادل • ذكروا انه لما ولدت ضيفة خاتون ابنة الملك العادل ابنها العزيز هذا في سنة عشر بعد السمّائة بقيت حلب شهرين مزينة والناس في اكل وشرب ولم ببتي صنف من اصناف النساس الا افاض عليهم السلطان النع ووصلهم بالاحسان وسير الى المدارس والخوانق الغنم والذهب وامرهم أن يعملوا الولائم ثم فعل ذلك مع الاجناد والغلان وعمل للنساء دعوة مشهودة اغلقت لها المدينة واما دار. بالقلعة فزننها بالجواهر واراني الذهب ولما ختن ولده قدم له لقادم جليلة فلم يقبل منها شيئًا رفقًا بهم لكن قبل قطعة سمندل ذراءين في ذراع فغمسوها في الزبت واوقدوها حتى نفد الزبت. وفي ذلك برهان جلى على رفق آل ايوب برعيتهم وحبهم لم. وقو يت الوحشة بين الكامل وبين اخيه الاشرف ، وكان ابتداؤها ما فعله شيركوه صاحب صاحب حمص لما قصد الكامل بلاد الروم فانفق الملك الاشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون اخت الكامل ومع باقي الماوك على خلاف الكامل خلا المظفر صاحب حماة ، فلما امننع تهدده الملك الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها منه فقدم خوفًا منذلك الى دمشق ، وحلف لالك الاشرف ووافقه على قتالـــــ الكمامل وكاتب الاشرف كيخسىرو صاحب بلاد الروم والفتي معه على قتال اخيه الكامل ان خرج من مصر. وتوجه عسكر حلب مع المعظم توران شاه عم العزيز فحاصروا بغزاس وكان قد عمرها الداوية بعدما فتحها صلاح الدين يوسف وخربها واشرف عسكر حلب على اخذها ثم رحلوا عنها بسبب الهدنة مع صاحب انطاكية ، ثم انالفرنج اغارواعلى ريض در بساك وهي حينئذ لصاحب حلب فوقع بهم عسكر حلب وولى الفر نجمنهزمين وكثر تمونى الملك الاشرف (٦٣٥) وتملك دمشق بعسده اخوه الملك الصالح اسمعيل بعهد منه . قال ابوالفداء : وكان الاشرف مفرط السخاء يطلق الاموال الجليلة النفيسة، وكان ميمون النقبيـــة لم لنهزم له راية ، وكان سعيداً و يتفق له اشيا؛ خارقة للعقل . وعلل الاشرف سبب الوحشة بينه وبين اخيه الكامل صاحب مصر ان الاشرف لم بهق بهده غير دمشق وبلادها وكانت لائني بما يجتاجه وما ببذله وقت قدوم اخيه الكامل الى دمشق ، ولما فتح الكامل آمد وبلادها لم يزده منها شيئًا ، وبلغه ان الكامل ير بد ان ينفرد تمصر والشام و ينتزع دمشق منه فتغير بسبب ذلك ولما بلغ الكامل في مصر وفاة ُ اخيه الملك الاشرف سار الى دمشق وكان الملك الصالح اسمعيل قد استعد للحصار ووصلتاليه نجدة الحلببين وصاحب حمص فنازل الكامل دمشق واخرج الملك الصالح النفاطين فاحرق العقيبة حجيمها وما بها من خانات واسواق ، وفي مدة الحصار وصلمن عندصاحب حمص رجالة يزيدون علىخمسين رجلا تجدة للصالح اسمعيل فظفر بزم الكامل فشنقهم بين البسانين عن آخرهم، وحال نزول الكامل على دمشق ارسل نوقيعًا للظفر صاحب حماة بسلمية ثم سلم الملك الصالح اسمعيل دمشق الى الكمامل وتعوض عنها بعابك والبقاع مضافًا الى بصرى • قال ابن ابي شامة في هذا الحصار : انه كان اكثر خواباً في ظاهر البلد وحريقًا ومصادرة واقل غلاً؛ ولم تطل مدنه فان الصلح جرى ووافق اليوم الذي كسرت فيه النرنج على دمياط واليوم الذي تُفتت فيه آمد.

وفاة الملك الكامل ( توفي الكامل بدمشق هذه السنة (١٣٥) بعد ان حكم وحال الشام بعده ( في مصر نانيًا وملكًا نحو اربعين سنة ، واشبه حاله حال معاوية بن ابي سفيان فانه حكم في الشام نائبًا نحو عشر بن سنة وملكًا نحو عشر بن وكان الكامل ملكًا جليلًا منهبًا حازماً حسن التدبير أمنت الطوق في ايامه وكان بباشر تدبير المملكة بنف و قال ابن خلكان : كان سلطاناً عظيم القدر جميل انه كر ، مجبًا للعلماء متمكًا بالسنة النبوية حسن الاعتقاد ، معاشراً لارباب الفضائل حازمًا في للعلماء متمكًا بالسنة النبوية حسن الاعتقاد ، معاشراً لارباب الفضائل حازمًا في

اموره ، لايضع الشي الا في موضعه من غير اسراف ولا اقتار · وكان يخطب له بمكة : « مالك مكة وعبهدها، واليمن وزبهدها ، ومصر وصعيدها ، والشام وصناديدها والجزيرة ووليدها ، سلطان القبلتين ، ورب العلامتين ، خادم الحرمين الشهر يفين الملك الكامل أبو المعالي ناصر الدين محمد خليل امير المؤمنين » ·

وكان مع الكامل بدمشق الملك الناصرداود صاحب الكرك فالنقت آراه الامراء على تحليف العسكر المملك العادل ابي بكر بن الكامل، وهو حينتذ نائب ابه بمصر فحلف له جميع العسكر واقاموا في دمشق الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل نائبًا عن العادل ابي بكر بن الكامل، ونقدمت الامراء الى الملك الناصرداود بالرحيل عن دمشق وهددوه ان اقام فرحل الى الكرك ونفرقت العساكر وارسل صاحب حمص فارتجع سلية من صاحب حماة ، وقطع القناة الواصلة من سلية الى حماة فبيست بساتينها، ثم عزم على قطع نهر العاصي عن حماة فسد مخوجه من بحيرة قدس بظاهر خمص فبطلت نواعير حماة والطواحين .

لمابلغ الحلببين موت الكمامل الفقت آراؤهم على اخذ المعرة ثم اخذ حماة من صاحبها المظفو لموافقته المالك الكمامل على قصدهم ، ووصل عسكر حلب الى المعرة وانتزعوها من يد المظفر وحاصروا قلعتها ، وخرجت المعرة عن ملك المظفر ، ثم سار العسكر الحابي ونازلوا حاة ونهبوا بلادها ، ولما لم يبتى ببد المظفر غير حماة وبعرين خاف ان تخرج بعرين بسبب قلعتها فنقدم بهدمها فهدمت الى الارض .

وجرى بين الناصر داود صاحب الكرك وبين الملك الجواد يونس المتولي على دمشق مُصاف بين جينين ونابلس ، النصر فيه الجواد يونس والمهزم النساه ر داود هريمة قبيحة ، وقوي الملك الجواد بسبب هذه الوقعة وكان في عسكر مصر والشام وتمكن من دمشق ونهب عسكر الناصر واثقاله ، واستولى الملك الصالح ايوب بن الكامل على دمشق واعمالها بتسليم الجواد يونس واخذ العوض عنها سنجار والرقة وعانة ، والما استقر ملك الملك الصالح بدمشق وردت عليه كتب المصر بين يستدعونه الى مصر ليملكها ففدهب وجعل نائبه في دمشق ولده الملك المغيث فتحالدين عمر وكان الجواد الميش من ملك الشام فرق الفيساع على الامراء وخلع عليهم ، وفرغ الخزائن وكان المبش من ملك الشام فرق الفيساع على الامراء وخلع عليهم ، وفرغ الخزائن وكان

es il Hand in

فيها تسعائة الف دينار • وفي رواية انه فرق من خزائن دمشق سنة آلاف الف دينار
 وخلع خمسة آلاف خلعة •

وفي سنة ١٣٧ هاجم الملك الصالح اسميل صاحب بعلبك و معه شير كود صاحب مص مدينة دمشق وحصروا القلعة فحربت بذلك دور ومدارس تحت القاعة ثم تسلم الصالح اسميل القلعة وحاصر الصالح نجم الدين ايوب سمم ولما بلغ الصالح ايوب استيلا عمد اسمعيل على دمشق رحل من نابلس الى الغور وكان هناك قاصداً الى مصر للاستيلاء عليها ففسدت زيات عساكره عليه وشرعت الامراء ومن معه من الملوك يحركون نقاراتهم و يرحلون مفارقين الصالح ايوب الى الصالح اسمعيل بدمشق، فلم بنق عند الصالح ايوب بالغور غير مماليكه قاصبح لا يدرك ما يفعل ولا له موضع يقصده فالمسكم الناصر داود صاحب الكرك واعنقله عنده مجلاً وقصدالناصر داود القدس وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد موت الكافل فحاصرها وفقها وخرب القلعة وضرب برح داود و توفي الملك المجاهد شيركوه صاحب حمص وكان عسوفاً لرعيته وملك محمص غو ست وخمسين سنة ملكه اياها صلاح الدين يوسف و مستوفاً لرعيته وملك وحمص غو ست وخمسين سنة ملكه اياها صلاح الدين يوسف و مستوفاً لرعيته وملك و الدين يوسف و مستوفاً لرعيته وملك و الدين يوسف و المناور المناور المناور الدين يوسف و المناور المناور المناور المناور المناور المناور الدين يوسف و المناور الدين يوسف و الدين يوسف و المناور المناور المناور المناور المناور المناور المناور الدين يوسف و المناور الم

## انقراض الايوبيين

« وظهور دولة الماليك البحرية وظهور النتر » — من سنة ٦٣٧ الى سنة · ٦٩ —

بيناكان ابناء ايوب يثقاتلون على الملك والصلبببوب قد ظهورالخوارزمية أخلدوا الى السكون بعد هدنة صاحب مصر معهم واكنفوا بما ملكوه من مدن الساحل والقدس ، جاء الخوارزمية يعيثون في البلاد و يروعون أهلها ويقتلون فيهم ويخربون العامر · والخوارزمية عسكر جلال الدين منكبرتي احد ماوكهم الذي استولى على ايران والعراق وأذر بيجان وكرجستان وكانت عاصمة ملكه تبريز وجاوًا سنة ٦٣٤ الى البلاد الشرقية فاستخدمهم الملك الصالح أيوب بن الكامل وكان في آمد وحسن كيفا وحرات وغيرها نائبًا عن أبه جاؤًا بعد ان قتلوا ملكهم الى كيقباذ المك بلاد الروم وخدموا عنده وكان فيهم عدة .قدمين ، فلامات كيقباذ وتولى ابنه كيخسرو قبض على بركت خان اكبر مقدميهم ، فنارقت الحوارزمية حينثذ خدمته وساروا عن الروم ونهبوا ماكان على طريقهم ، فاستمالهم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل واستأذن أباه في أستَ دامهم فأذن له واستخدمهم ، فما زال هؤلاء العسكر ينقدمون حتى نازلوا حمص مع صاحب حياة الملك المظفر • كثر عيث الخوارزمية وفسادهم بعد مفارقة الصالح أيوب البلاد الشرقية وساروا

الى قرب حلب (٦٣٨) فخرج اليهم عسكر حاب مع الملك المعظم تورانشاه ابن صلاح

الملك الصالح بن الافضل بن السلطان صلاح الدين ، وأسر مقدم جيش المعظم ، واستولى الخوارزميون على اثبقال الحلببين وأسروا منهم عدة كثيرة • وكانوا بقتلون بعض الاسرى ايشتري غيره نفسه منهم بما له فأخذوا بذلك شيئًا كثيرًا • ثم نزل الخوارزمية بمد ذلك على حيالات وكثر عيثهم وفسادهم ونهبهم في بلاد حاب وأحرقوا الاقوات التي فيالڤري ودخلوا مدينة حلب واستعدُّ أهلها للحصار ، وارتكب الخوارز.ية من الفواحش والقتل ما ارتكبه النتر، ثم سار الخوارزميـــة الى منبج وهجموها بالسيف وفعلوامن القتل والنهب مثل ما نقدم ورجعوا الى بلادهم وهي حران وما معهمًا • ووصلوا الى الجبول ثم الى تل عزاز ثم الى سرمين ودخلوا دار الدعوة المنسوبة الى الاسماعيلية ووافوا المعرة وهم ينهبون ما يجدونه ، وقد جفل النــاس من بين أيديهم •

وكان قد وصل المالك المنصور ابراهيم بن شيركوه صـــاحب حمص ومعه عـــكر من عسكر الصالح اسماعيل المستولي على دمشق نجدة للحاببين ، فاجتمع الحلببوت مع صاحب حمص المذكور وقصدوا الخوارزمية واستمرت الخوارزمية على ما هم عليه من النهب حتى نزلوا على شيزر ونزل عسكر حلب على تل السلطان ثم رحلت الحوارزمية الى جهة حاة ولم يتعرضوا الى نهب لانتاء صاحبهـــا الملك المظفر الى الماك الصالح أَيُوبٍ ، ثم سارت الحوارزمية الى سلمية ثم الى الرصافة طالبين الرقة ، وسار عسكر حلب من أل السلطان اليهم ولحقتهم العرب فألقت الخوارزمية ماكات معهم من الكاست وسلبوا الاميري .

ووصات الخوارزمية الى الفرات ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص قاطع صفين فعمل لهم الخوارزمية ستائر ووقع القتــال بينهم الى الليل ، فقطع الخوارزمية الفرات وساروا الى حران فسار عسكر حلب الى البيرة وقطعوا الفرات منها، وقصدوا الحوارزمية والقعوا قريب الرها ، فولى الحوارزميون منهزمين وركب صاحب حمص وْعَسَكُر حَلْبُ أَقْفِيتُهُم يَقْتَلُونَ وَيَأْمَرُونَ • ثُمَ سَارَ عَسَكُرَ حَلْبُ الَّي حَرَانَ فَاسْتُولُوا عِليها، وهربت الخوارزمية الي بلد عانة و بادر بدر الدين لولو صاحب الموصل الي نصيبن ودارا وكانت للخوارزمية فاستولى عليهما ، وخاَّص من كان بها من الاسرى ، وكان منهم الملك المعظم توراث شاه ابن السلطان صلاح الدين أسيراً في دارا من حين أسروه في كسرة الحلببين ، واستولى عسكر حلب على الرقة والرها وسروج ورأس عين ومامع ذلك ، واستولى صاحب حمص المنصور ابراهيم على بلد الحابور شم سار عسكر حلب ووصل اليهم نجدة من الروم وحاصروا الملك المعظم بن الماك الصالح ايوب بآمد و تسلموها منه و تركوا له حصن كيفا وقلعة الهيثم .

\* \* \*

اختسلاف بني أيوب فقد استولى بمد ملك دمشق على سنجار وعانة ، فباع واعتضاد بعضهم الفرنج عانة من الخليف المستنصر بمال تسلم منه وسار لولو وعودة الحوارزمية عانة من الخليف المستنصر بمال تسلم منه وسار لولو صاحب الموصل وحاصر سنجار ويونس غائب عنها فاستولي عليها ولم ببق بهد يونس من البلاد شيء ، فسار على البرية الى غزة وارسل الى الملك الصالح ايوب صاحب مه ريساله في المصير اليه فلم يجبه الى ذلك فسار يونس حينئذ ودخل الى عكا ، وأقام مع الفرنج فأرسل الصالح اسماعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل مالاً للفرنج وتسلم الحواد من الفرنج واعنقله أم خنقه (٦٣٨) .

وكان قد قوي خوف الملك الصاح اسماعيل صاحب دمشق من ابن اخيه الصالح ابوب صاحب مصر فسلم الملك الصاح اسماعيل صفد والشقيف الى الفرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن اخيه صاحب مصر مما لم يمهد له مثال في تاريخ بني ابوب - تي الآن اللهم الا ماكان من مفاوضة الكامل صاحب مصر لملك الفرنج سنة ١٧٤ في ان يقد م الى عكا الشغل سر اخيه المعظم عما هو فيه ووعده له باعطائه القدس، وكان ذلك خديمة من الكامل لأخيه المعظم حتى لا يستنجد باحد من ملوك وكان ذلك خديمة من الكامل لأخيه المعظم حتى لا يستنجد باحد من ملوك الاطراف عليه اذ لم يتم شيء من ذلك وقد انكر على الصالح اسماعيل كل من شيخ الشاهمية والمالكية با مشتى فعزلا من وظائفها وسجنا بقلمة دمشق .

وكان في سنة ٦٤٠ مصاف بين الخوارزمية ومعهم الملك المظفر غازي صاحب. ميافارقين وبين عــكر حلب ومعهم المصور ابراهيم صــاحب حمص وذلك بالقرب من الخابور فانهزم الخوارزمية وصاحبهم اقبع هذية ونهب منهم عسكر حلب شيئًا كثيرًا ونهبت وطانات (١) الخوارزمية ونساؤهم · وتوفيت هذه السنة ضيئة خاتون والدة الملك العزيز وابنة الملك العادل، وكانت تصرف في ملك حلب تصرف السلاطين وقامت بالملك احسن قيام ، وكان عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف بن العزيز نحو ثلاث عشرة سنة فأشهد عليه انه بلغ وحكم واسلقل بمملكة حلب وما هو مضاف اليها ، والمرجع في الامور الى جمال الدين اقبال الاسود الخصي الخاتوني

وفي السنة النالية قصدت النتر بلاد صاحب الروم السلجوقي فأستنجد بالحابه بن فأرسلوا اليه نجدة مع ناصح الدين الفارسي فانهزم الروم والحلببوت وسار الصالح وحاصر عملون وقتل من عسكره يوم الزحف عليها فوق المائلين وغرم اربعائة الف دينار على هذه الحملة ولم يقدر على فقها وفيها كانت المراسلة بين الصالح ايوب صاحب مسر والصالح اسماعيل صاحب دمشق في الصلح، والفق الصالح اسماعيل مع الناصر دارد صاحب الكرك واعتضدا بالنرنج وسلما ايضاً الى الفرنج عسقلات وطبرية فعمر النرنج قاعتيها وسلما ايضاً اليهم القدس بما فيه من المزارات وطبرية فعمر النرنج قاعتيها وسلما ايضاً اليهم القدس بما فيه من المزارات و

ووصلت الخواز زمية (٦٤٢) إلى غزة باستدعاء الملك الصالح ايوب لنصرته على عمه الصالح اسماعيل، وكان مسيرهم على حارم والرُّوج الى اطراف بلاد دمشق حتى وصلوا الى بلاد غزة ودمروا بيت لم ، ووصل اليهم عدة كنيرة من العساكر المصرية، وأرسل الصالح اسماعيل عسكر دمشق مع شيركوه صاحب خمص ودخل عصافاستدعى الفرنج على ماكان قد وقع عليمه الفاقهم ووعدهم بجزء من بلاد ،صر وكان اعطاهم الشقيف فخرجت الفرنج بالفارس والراجل ، واجتمعوا ايضًا بصاحب حمص وعسكر دمشق والكوك ولم يحضر الناصر داود ذلك واللقى الغريقات بظاهم، غزة والمهزم الغرنج فولى عسكر دمش وصاحب حمص والكركيون وتبعهم عسكر ،صر والخوارزمية فقتلوا منهم خلقًا عظياً . قيل الله القتلى زادوا على الثانمائة وانه اسو من الفرنج ومن انضم اليهم من منافقي من الفرنج ومن انضم اليهم من منافقي المسلمين كسرة عظيمة في عسقلان وغزة وغنم منهم اموال عظيمة وأسر من الفرنج خلق المسلمين كسرة عظيمة في عسقلان وغزة وغنم منهم اموال عظيمة وأسر من الفرنج خلق

 <sup>(</sup>١) الوطاق الحيمة او مجموعة الحيام والمعسكر.

من ملوكهم وكبرائهم وقلل منهم مقتلة <sup>عظيمة</sup> · واستولى الملك الصالح ايوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس ثم ارسل باقي عسكر مصر مع معين الدين بن الشيخ واجتمع اليـــه من بالشام من عــكو مصر والخوارزمية وساروا آلى دمشق وحاصروها وبها صاحبها الملك الصالح اسمعيل وابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ولماضاق صاحب دمشق ذرعًا بحصار صاحب مصر له سير الصالح اسمعيل وزيره امينالدولة على العراق مستشفعًا بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن اخيه فلم يجب الخليفة الى ذلك وتسلم عسكر الملك اسمعيل بعلبك وبصرى والسواد وتسنقر حمص وماهو مضاف اليهما بعد صاحبها . ثم ان الخوارزمية خرجوا عن طاعة الصالح ايوب فانهم كانوا يعلقدونانهم اذا كسروا الصالح اسمعيل وفتحوا دمشق يحصل لهم من البلاد والاقطاعات ما يرضي خاطرهم ، فلما لم يحصل لهم ذلك خرجوا عن طاعة الصالح ايوب وصاروا مع الملك الصالح اسجعيل ، وانضم اليهم الناصر داود صاحب الكرك وساروا الى دمشق وحصروها فقاسي اهلها شدة عظيمة • قال الذهبي : واشتد البلاء بدمشق واحترقت العقببة والخوانيق ، ودام الحصار والويل خمسة اشهر ، وهلك العوام موتاً وجوعًا وقل الشيء بالبلد حتى بلغت غرارة القعع الناً وستمائة درهم وابهع الخبزكل اوقتين بدرهم واكلوا الميتـــة واببعت الا. لا ك والا. تعة بالشيُّ البسير ، وابهع رطل اللح بتسعة دراهم ، وانتن البلد بالموتى على الطرق ، وعظم الخطب واولئك يقاتلون على الملك ، والخمور الفاحشة مضمنة بالبلد والكوس شديدة . وقال غيره : وقطعت الخوارزمية على الناس الطرق وزحفوا الى البلد من كل ناحية ورموا النيران في قصر حجاج وضربوا بالمناجيتي وكان يوماً عظيماً ، وبعث الصالحاسمعيل الزراقين فأحرقوا جوسقالعادل وزقاق الرمان الي العقببة بأسرها، ونهبت اموال الناس واحترق بعضها · وزاد سبط ابن الجوزي :انه احرق قصرحجاج والشاغور واستولى الحريق على مساجد وخانات ودور عظيمة ، ثم نصبت على دمشق المناجيق ورميت به من بابي الجاببة والصغير ، ونصبت مناجيق ايضًا من داخل البلد ، وترامى الفريقان وامر بتخريب عمارة العقببة خارج باب الفراديس وباب السلامة وباب الفرج واحرق حكر السهاق وخارج باب النصر ٠ وارسل الصــالح اسماعيل فاحرق جوستی والده العادل · قال المؤرخون : وجری بدمشتی امور شنیعة بشعة جداً لم يثم عليها مثلها قط ·

وفي هذه السنة تسلت نواب المنصور صاحب حماة سلية وانتزعوها من صاحب حمص وفي سنة ١٤٢ اجتمعت الفرنج من بلاد الشقيف وبلاد عامل وقصدوا وادي التيم فجمع الامير عام الشهابي عساكره وفرسان عشيرته ونهض لملتقاه ، واستنجد بالامير عبد الله بن الامير سيف الدين المعني فجمع اهالي الشوف وسار الى نجدة الامير عام والنق الجمعان في مرج الخيام وصدمتهم الفرنج ودام القتال ثلاثة ايام ، وهلك من الفريقين خلق كثير وفي اليوم الرابع هجمت عماكر آل معن وآل شهاب على الفرنج فنكسوا علامهم وولوامديرين ، وعظمت بعدذلك امارة الامير عام واشتهرت صولته واخذ قطائع في البقاع وانشأ فيها مغارات عديدة .

وفي سنة ٦٤٤ النق الحلببون والمنصور صاحب حمص وصاروا مع الملك الصالح ايوب بن الكامل وقصدواالخوارزمية فرحلت الخوارزمية عندمشق وساروا نحوالحا بهن وصاحب حمص والنقوا على بحيرة قدس فانهزمت الخوارزمية هزيمة قبيحة تشتت شملهم بعدها ، ومضت طائفة من الخوارزمية الى التتر وصاروا معهم وانقطع منهم جماعة وأنه قوا في الشام وخدموا به .

وسار الملك الصالح اسمعيل صاحب دمشق الى الملك الناصر يوسف صاحب حلب واستجار به وارسل الصالح ايوب صاحب مصر يطلبه فلم يسلم الناصر اليه ولما جرى ذلك رحل حسام الدين الهذباني بمن عنده من العسكر بدمشق ، ونازل بعلبك وبها اولاد الصالح اسمعيل وحاصرها وتسلمها بالامان وحمل اولاد الصالح اسماعيل الى الصالح ايوب بديار مصر فاعنقلوا هناك ، وكذلك بعث بأمين الدولة وزير الصالح اسمعيل فاعنقل فلم بنق في دمشق وعملها من يدفع عنها فارسل صاحب مصر عسكراً مع نفر الدين يوسف ابن الشيخ الى الناصر داود صاحب الكرك فاستولى، نفر الدين على جميع بلاده وحاصر الكرك وخرب ضياعها وضعف الناصر ولم ببق ببده غيرالكرك وصادف وفاة صاحب الكرك وسيف الدين بن قليج فتسلم الملك الصالح ايوب عجلون ايضاً ،

وفتح (٦٤٥) فخر الدين ابنُ الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية بعدمحاصرتهمامدة وكان

عمرها الفرنج بعد استيلائهم عليهما سنة ١٦٠ وسلم الاشرف صاحب حمص قلعة شميميس للملك الصالح ايوب فعظم ذلك على الحلميين لئلا يحصل الطمع للصالح في ملك باقي الشام وفي سنة ١٤٦ ارسل الملك الناصر صاحب حلب عسكراً مع شمس الدين لولو الارمني فحاصروا الاشرف بحمص فسلمهم اياها وتعوض عنها بتل باشر مضافاً الى ما بهده من تدمر والرحبة ولما بلغ ذلك الصالح ايوب شق عايه وسار من مصر الى الشام لارتجاع حمص من الحلبيين ونصب عسكره عليها منجنيقاً مغربياً يرمي بحجر زننه مائمة واربعون رطلاً بالشامي مع عدة منجنيقات أخر ثم رحل عنها لمرض عرض له ولوصول الفرنج الى دمياط ولمجيئ رسول الخليفة والسعي في الصلح بين الصالح ايوب والحليبين وانت تستقر حمص بهد الحليبين و ثم استولى الصالح ايوب على الكرك اعطاه والحاجين وان تستقر حمص بهد الحليبين و ثم استولى الصالح ايوب على الكرك اعطاه مناتيجها الامجد فوهبه خمسين الف دينار و

本本片

وفاة الملك الصالح ( والقسم الاعظم من الشام قال ابوالفداء: وكان مهيمًا عالى ومبدأ دولة الماليك ( والقسم الاعظم من الشام قال ابوالفداء: وكان مهيمًا عالى الحمة عنيفًا شديدالوقار والصمت وجمع من الماليك الترك مالم يجتمع لغيره من اهل بيته، حتى كان اكثر امراء عسكره مماليكه ، ورتب جماعة من الماليك الترك حول دهليزه وسماهم البحرية ، ودؤلاء كانوا أول كنلة اجتمعت من هذا الجيل من النساس والفوا دولة الماليك البحرية ممات المالك الصالح ولم يوص بالملك الى احد فأحضرت شجرة الدر، وهي جارية الملك الصالح ، غفر الدين بن الطواشي وجمال الدين محسنًا وعرفتها بموت السلطان وأمركم ان تحلفوا له ثم من بعده لوانه الملك المعظم تورانشاه المقيم بحصن كيفا السلطان وأمركم ان تحلفوا له ثم من بعده لوانه الملك المعظم تورانشاه المقيم بحصن كيفا الجرية الذين أنشأهم والده ، وكان اول من ضر به ركن الدين ببيرس الذي صار المحرية الذين أنشأهم والده ، وكان اول من ضر به ركن الدين ببيرس الذي صار مسلطاناً فيا بعد ولقب بالملك المظاهر ، والسبب في قتله انه أطرح جانب امراء ابيه مسلطاناً فيا بعد ولقب بالملك الظاهر ، والسبب في قتله انه أطرح جانب امراء ابيه وماليكه واعتمد على بطانسه الذي وصلت معه من حصن كيفا وكانوا أراذل وأقام رجال الدولة شجرة الدر زوجة الملك الصالح في المملكة وخطب لها على المنابر وضرنت رجال الدولة شجرة الدر زوجة الملك الصالح في المملكة وخطب لها على المنابر وضرنت

السكة باسمها ، وأرسل المصربون رسولاً الى الامراء الذين بدمشق في موافقتهم على ذلك فلم يجهبوا اليه ، وكاتب الامراء القيمرية الذين بها الملك الناصر يوسف صاحب حلب فسار اليهم وملك دمشق وعصت عليم بعلبك وعجلون وشميمبس مدة ثم سلت جميعها اليه ، ولما ورد الخبر بذلك الى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية وعلى كل من اثهم بالميل الى الحلبين .

لا جرم أن مقتل الملك المعظم تورانشاه بهد بهبرس البندة داري والماليك المجرية بمصر كان مبدأ زوال الدولة الايوبة من مصر والشام ، فان الاختلاف بين آك هذا البيت الذي تسربت الى أبنائه وأحفاده المطامع ، وكل منهم يريد أن يستأثر بالامر دون اخيه أو عمه أو ابن عمه ، ثم اعتصام بعضهم بالصلبيهين لينجدوهم على آلهم فيصفو لهم الملك ، دعا الى نفسخ أوصال المملكة ، وأن كان اكثر أسرة صلاح الدين ابن أيوب وأخيه ابي بكر بن أيوب على جانب من حسن التربية والعلم ، ولكن الاختلاف اذا سرت شرارته التهم الاخضر واليابس وعدم الاركان القوية فما بالك بها اذا كانت متضعضة ، فصارت المملكة بهد الماليك في الحقيقة وكان الذين أنشأهم الملك الصالح أيوب اشبه بالمعتصم العبامي في اصطناعه مماليك الترك فأدخل بعمله الوهن على الدولة الايوبة ،

وكان الملك السعيد بن العزيز صاحب الصبيبة قد سلمها الى الملك الصائح ايوب فلما جرى ذلك قصد قلعـــة الصبيبة فسلت اليه وتسلم الكرك والشوبك الملك المغيث فتح الدين عمر . ووقع الحرب بين صاحب الموصل بدر الدين لولو وبين الناصر صاحب حلب فاستولى الحلبيون على نصيبين ودارا وقرقيسيا .

وانفق كبراء الدولة في مصر على اقامة امير الجيوش اببك الجاشنكير في السلطنة لئلا المسلم الدولة في مصر على اقامة امير الجيوش اببك الجاشنكير في السلطنة لئلا المسد الامور اذا اسلم المملكة في يد امرأة وبين وفاة ضيفة خاتون صاحبة حلب وتملك شجرة الدر صاحبة مصر سبع سنين وهما اول من ملك في الشام ومصر من النساء ، ثم الفق كبراء السلطنة على انه لا بد من إقامة شخص من بني أيوب في السلطنة والفقوا على الملك الاشرف موسى بن يوسف صاحب اليمن وسلطنوه ، وكان

المعزة حينئذ جماعة من عسكر مصر فسار اليهم عسكر دمشق فاندفعوا من غزة الى الصالحية ، والنقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك وخطبوا له بالصالحية ، ولما جرى ذلك انفق كبرا، الدولة بمصر ونادوا ان البلاد الخليفة المستعصم ، ثم جددت الايمان للملك الاشرف موسى بالسلطنة ولا ببك الدركاني بقيادة الجيش ، ورحل فارس الدين أقطاي الصالحي مقدم المجرية متوجها من مصر الى غزة ومعه لقدير الني فارس فلما بلغها اندفع من كان بها من جهة الملك الناصر بين يديه ،

وبعد مقتل المعظم تورانشاه بهد الماليك البحرية غضب معظم رجال الدولة في مصر والشام وكاد الاجماع يقع على سلطنة أحد من آل أيوب حتى لا يخرج الام عنهم بالمرة ، وهذا ما حدا ببعض بقايا الايوبين في الشام ان يجمعوا شماهم و يسيروا الى مصر المطالبة بسلطنتهم وسلطنة آبائهم و فسار النساصر صلاح الدين يوسف بن الهزيز صاحب دمشق بعما كره من دوشق وصحبته من ملوك أهل بيته الصالح اسماعيل والاشرف موسى والمعظم تورانشاه وأخوه نصرة الدين عباس بن الملك العادل والظاهر شاذي أبناء الناصر داود بن المعظم والتي العسكرات المصري والشامي والشام شاذي أبناء الناصر داود بن المعظم والتي العسكرات المصري والشامي بالقرب من العباسية فكانت الكسرة اولاً على عسكر مصر ، ولما الكسر المصريون وابتهم العماكر الشامية ولم يشكوا في النصر ، بتي الناء رتحت السناجق السلطانية وتبعتهم العماكر الشامية ولم يشكوا في الناصر منهزماً طالباً الشام وأسر معظم أهل وتبعتهم من الملوك واسنقر العالم ( ١٦٥) بين الناصر ما وراء ذلك ، وكان نجم الدين بيسم على ان يكون المصريين الى نهر الاردن والمناصر ما وراء ذلك ، وكان نجم الدين كل منهم الح، مقره ،

ثم اغال المعز اببك التركاني المستولي على مصر خوشداشه (١) اقطاي الجمدار فلما على المحرية بذلك هربوا من ديار مصر الى الشام ، وكات الفارس أقطاي بمنع البك من الاستقلال بالسلطنة ، وكان الاسم للاشرف موسى بن ايوب فلما قتل

<sup>(</sup>١) الحوشداش اي المصاحب وهي كَالة فارسية .

أقطاي استقل المعز الـتركماني بالسلطنة وأبطل|الاشرف،وسي منها بالكلية ، وبعث به الي عماته ، والاشرف آخر من خطب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصر ·

ولما وصلت البحرية الى الناصر يوسف صاحب الشام اطمعوه في ملك مصر فرحل من دمشق بعسكو وتؤلب الغور وأرسل الى غزة عسكواً فنزلوا بها و برز المعز ابهك صاحب مصر الى العباسية ، ومشى نجم الدين الباذراي في الصلح ببن المصريين والشامبين وانفقت الحال ان يكون للناصر الشام جميعه الى العريش و يكون الحد بين الورادة والعريش ، وقتلت شجرة الدر المعز اببك التركم في الصالحي ، وكانت امرأة أستاذه الملك الصالح ايوب ثم تزوج بها ، وكان سبب ذلك انه بلغها ان المعز اببك قد خطب بنت بدر الدين لولو صاحب الموصل فقتلته في الحمام ونصبوا نور الدين على بن المعز اببك ولقبوه الملك المنصور سلطاناً على مصر والشام.

ونقل الى الناصر بوسف صاحب دمشق ان البحر بة يريدون ال يفتكوا به فاستوحش خاطره منهم ونقدم البهم بالانتزاح عن دمشق فساروا الى غزة ، فأرسل عسكراً في أثرهم فكبس البحر ية ذلك العسكر ونالوا منه ، ثم ان عسكر الناصر بعد الكبسة كسروا البحرية فانهزموا الى البلقاء والى زعر ملتجئين الى المغيث صاحب الكرك ، فأنفق فيهم المغيث أموالاً جليلة وأطمعوه في ملك مصر فجهزهم بما احتاجوه وسارت البحرية الى جهة مصر وخرجت عساكره صر لقنالهم والنقى المصر يون مع المجرية وعسكر المغيث فانهزم عسكر المغيث والبحرية وفيهم بببرس البندقداري الى جهة الكرك ، وكان المغيث خيم بغزة وجمع الجموع ومعه البحرية وخرجت عساكر مصر مع عماليك المعز اببك فالنقى الفريقات فكانت الكسرة على المغيث ومن معه فولى منهزماً الى الكرك في أسو إحال ،

\* \* \*

هولاكو النتري مع الماليك البحرية وقد خرجت مصر عن حكم الايوببين وكانت دخلت في حكمهم اولاً فأسسوا هناك بنيانها ولما انهار البناء كانت البرندية الاولى أول ما هدمت وبقيت بعدها الاطراف وهي الشام وما اليها مدة قليلة ، جا هولاكو النتري (٢٥٦) واستولى على بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله وقرض الخلافة العباسية ، فدهشت البلاد ثم أخذ النتر ينقدهون الى الجزيرة فأرسل الناصو بوسف صاحب دمشق ولده العزيز محمد وصحبته زين الدين محمد المعروف بالحافظي من أهل قرية عقر با في الغوطة بقف ونقادم (هدايا) الى هولاكو المك النتر، وصانعه المله بعجزه عن ملتقى النتر، وكان بين البحرية بعمد هن يتهم من المصر بين وبين عسكر الناصر يوسف صاحب دمشق ومقدمهم الامير مجير الدين بن ابي زكري مصاف بظاهر غزة انهزم فيه عسكر النساصر يوسف وأسر مجير الدين، وقوي امم البحرية بعد هذه الكسرة واكثروا العيث والفساد، وسار الناصر يوسف بعد ان عرف ما تم على عسكره ومعه صاحب حماة بعسكره الى جهة الكرك، وأقام على بركة زيزاء محاصراً للغيث على من عنده من البحرية وعلم ذلك في الحال ركن الدين ببرس البندقداري فهرب في عنده من البحرية ووصل بهم الى الملك الناصر يوسف فاحسن اليهم، وقبض المغيث على من بقي عنده من البحرية وارسلهم الى الناصر بوسف فاحسن اليهم، وقبض المغيث على من بقي عنده من البحرية وارسلهم الى الناصر فبعث بهم الى حلب فاعتقلوا بها واسئقر الصلح بين الناصر وبين المغيث صاحب الكرك .

وقدم هولاكو (١٥٧) الى البلاد التي شرقي الفرات ونازل حران ومكها واستولى على البلاد الجزرية وارسل ولده "بموط بن هولاكو الى الشام فوصل الى ظاهر حاب وكان الحاكم فيها المعظم توران شاه نائبًا عن ابن اخيه الناصر يوسف، فخرج عسكر حلب لقتالهم وخرج المعظم ولم يكن من رأيه الحروج اليهم ، واكن لهم التتر في باب الله فئقا تلوا عند بانقوسا فاندفع التتر قدامهم حتى خرجوا عن البلد ، ثم عادوا عليهم وهرب المسلمون طالبين المدينة والنتر يقتلون فيهم حتى دخلوا البلد ، واخنتي في ابواب البلد جماعة من المنهزمين ، ثم رحل التتر الى عزاز فتسلموها بالامان ولما بلغ الناصر يوسف صاحب الشام قصد التتر حلب برز من دمشق ( ٢٥٨ ) الى برزة وجفل الناس بين ايدي التتر وسار من حماة الى دمشق المنصور صاحب حماة ونول معه ببرزة وكان بين ايدي التتر وسار من حماة الى دمشق المنصور صاحب حماة ونول معه ببرزة وكان المناصر يوسف به رس البند قداري فاجتمع عندالملك الناصر ببرزة أم عظيمة من العساكر والجنال ، و بلغ الناصر ان جماعة من مماليكه قد عزموا على اغتياله والفتك

به فهرب من الدهايز الي قلعة دمشق ، و بانع بماليكه الذين قصدوا ذلك علمه بهم فهر بوا على حمية ( بامان ) الى جهة غزة ، وكذلك سار بببرس البندقداري الى جهة غزة ، وكذلك سار بببرس البندقداري الى جهة غزة ، واشاع الماليك الناصرية انهم لم يقصدوا قتل الناصر وانما كان قصدهم ان يقبضوا عليه ويسلطموا اخاه الملك الظاهر غازي بن الملك العزيز لشهامته ، ولما جرى ذلك هرب الظاهر هذا خوفًا من اخيه الناصر فوصل الى غزة واجتمع عليه من بها من العساكر واقاموه سلطاناً ، وكاتب ببرس البندقداري المظفر قطز صاحب مصر فبذل له الامان ووعده الوعود ففارق ببرس الشاه بين وسار الى مصر في جماعة من اصحابه .

واستولى النتر على حاب وسببه ان هولاكو عبر الفرات مجموعه ونازل حاب وارسل هولاكو الى الملك المعظم تورانشاه نائب السلطنة مجلب يقول له: انكم تضعفون عن لقاء المغل ونحن قصدنا الناصر والعساكر ، فاجعلوا لنا عندكم بحلب شحنة و بالقلعة شحنة ، وننوجه نحن الى العسكر فان كانت الكسرة على الاسلام كانت البلاد لنا ، وتكونون قد حقنتم دماء المسلمين ، والت كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين في الشحنتين ، ان شئتم طردتموها والت شئتم تتلتموها ، فلم يجب الملك المعظم الى ذلك وقال : ليس لكم عندنا الاالسيف ، فتحب هولاكو من هذا الجواب وتألم ، لما علم من هلاك اهل حاب بسبب ذلك ،

واحاط التتر بجلب وقتلوا مقتلة عظيمة حتى لم يسلم من اهلها الا من التجا الى دار شهاب الدين بن عمرون ودار نجم الدين اخي مردكين ودار البازيار ودار علم الدين قيصر وخانقاه زين الدين الصوفي وكنيسة اليهود وذلك لفرمانات كانت بايديهم وقيل انه سلم بهذه الاماكن مايزيد على خمسين الف نفس ونازل التترالقلمة وحاصروها وبها المعظم ومن التجأ اليها من العسكر واستمر الحصار عليها ومضايقة النتر لها نحو شهر ثم سلمت بالامان ٤ وامر هولاكو ان يمضي كل من سلم الى داره وال لا يعارض وجعل النائب بحلب عماد الذين القزويني و

قال ابن العديم : واحترز نواب حلب وجمعوا اهل الاطراف والحواضر والجمّعوا كلهم داخل البلد، وكانت حلب في غاية الحصانة والقوة لاسوارها المحكمة البناء وقلمتها العظيمة ، ولم يكن في ظن احد انها تؤخذ بسرعة قال : وخرج العوام والسوتة والجمّعوا كلهم بجبل بانقوسا ووصل حمم التتار الى اسفل الجبل ، وكمدنوا على القر ية المعروفة ببابلا ثم كر التتار منهزمين ثم رجعوا وقتلوا منالمسلمين جمًّا كثيرًا من الجند والعوام • وقتل هولاكو في حلب اكثر ممن قتل في بغداد • وقال ابن تغري بردي : ان هولاكو حاصر حلب ستة ايام ثم اوقع بها خمسة ايام حتى لم ببق بها احد ووصل الى هولا كو على حلب الملك الاشرف صاحب حمص موسى بن ابراهيم بن شيركوه فاكرمه هولاكو واعاد عليه حمص ، ثم رحل هولاكو الى حارم وطلب تسليمها فامننعوا ائب يسلموها لغير فخر الدين والي قلعة حلب فاحضره هولاكو وسلموها اليه أفضب هو لا كو من ذلك وامر بهم فقال اهل حارم عن آخرهم وسبى النساء ، ثم رحل هولاكو الى الشرق وجعل مكانعماد الدينالقزو بني بحلبرجلاً اعجميًّاوام, هولاكو بخراب اسوارقلعة حلب واسوارالمدينة فخريت عن آخرها وامرالاشوف موسىصاحب حمص باخراب سور قامة حماة فخرات واحرقت زردخانتها ، ولم تخرب اسوار المدينة لانه كان بحاة رجل يقال له ابراهيم بن الفرنجية بذل لخسروشاء نائب هولاكو في حلب جملة كثيرة من المال وقال : الفرنج قريب منا في حضن الأكراد ومتى خربت اسوار المدينة لابقدر اهلها على المقام فيها ، فاخذ منه المال ولم يتعرض لخراب الاسوار وكان قد ام هولاكو الاشرف موسى صاحب حمص بخراب قلعة حمص ايضًا فلم يخرب منها الا شيئًا قليلاً لانها بلده ، واما دمشق فان نائب هولاكو قدم الى اهلبًا بالفرمان والامان فتلقاء كبراء المدينة وانفدت مناتيج دمشق الى هولاكو . قال سبط ابن الجوزي : وكثرت الاراجيف بدمشق بسبب التتار فهرب كثير من الدمشقهين و باعوا اصلهم وخرجوا على وجوههم مانرقين في البراري والجبال والحصون،وصادف ذلك ايام الشتاء وقوة البرد فمات كثير منهم ونهب آخرون . وقال القلقشندي ميف كلامه على البيت الهولاكوهي : ولو تمكنوا من دمشق لمحوا آثارها وانسوا اخبارها وان ملكها يومئذ صاهر صاحب قبرص ليثقوي به ٠

ولم يتعرض عسكر هولاكو الى قتل ولا نهب وعصت قلعة دمشق عليه فحاصرها النتار وجرى على اهل دمشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة ثم تسلموا القلعة بالامان ونهبوا جميع ما فيها وجدوا في خراب اسوار القلعة واعدام ما بها من الزردخانات والآلات ثم توجهوا الى بعلبك ونازلوا قلعتها واخذوا نابلس بالسيف وتسلموا قاعة عجلون واستولوا على قلاع الصلت وعجلون وصرخد وبصرى والصبهبة وهدم الجيع دوقعوا على العرب عند زيزاء وحسبان فيزموه ، وغنموا اولادهم ونساءهم وانعامهم واستاقوا الجميع ، وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد الى البراري فساقواخلنه واخذوه ثم قتلوه عندهم ، واستولى النئار من بلاد الفرنج على صيدا ونهبوها واسروا منها ثلاثمائة اسير، وعاث التتار في بلاد حوران ونابلس وبلغت غاراتهم غزة وبيت جبريل والخليل والصلت وما اليها وجاؤا بالاسرى الى دمشق فمنهم من افتدى نفسه ومنهم من هرب ،

وظل التتار بتنقلون في الشام حتى فنحوه الى غزة واستقرت شحائنهم فيه لان الناصر صاحب دمشق لما بلغه اخذ حلب رحل من دمشق في عسكردالى الديار المصرية وفي صحبته المنصور صاحب حماة ، فلما رأى كبراء حماة تخلي ملكهم عنهم توجهوا الى حلب ومعهم مفساتيج بلدهم وحملوها الى هولاكو وطلبوا منه الامان لاهل حماة وشحنة تكون عندهم فأمنهم هولاكو وأرسل الى حماة شحنة رجلاً أعجمياً اسمه خسرو شاه فقدم حماة وأمن الرعية ، واستولى النار (٢٥٨) على ميافارقين بعد ان حاصروها سنذين حتى فنيت أزوادهم وفني أهلها بلوباء والقتل فقتلوا صاحبها الكامل محمد بن المظفر بن العادل ابي بكر بن أيوب وحملوا رأسه على رمح وطافوا به في البلاد فهروا علمب وحماة ودمشق بالمغاني والطبول وعلقوه في شبكة بسور باب الفواديس الى ان عادت دمشق الى السمين ،

قال الذهبي : ان نصارى دمشق شمخت اثناء مجي هولاكو الى البلاد ورفعوا الصليب في البلد وألزموا الناس بالقيام له من الحوانيت ، ونقضوا العهد وصاحوا : ظهر الدين الصحيح دين المسيح ، فلما انفصر المسلمون على هولاكو على عين جالوت بين بيسان ونابلس وقتل مقدمهم كتبغا جاء الخبر الى دمشق في الليل فوقع النهب والقتل في النصارى وأحرقت كنيستهم العظمى ، وقال ابو الفداء : ان النصارى استطالوا بدمشق على المسلمين بدق النواقيس وادخال الحمر الى الجامع ، قال هي المذيل : ان النصارى بيرمشق قد شمخوا بسبب دولة المنار و تردد ايل شبان وغيره من كبارهم النصارى بيرمشق قد شمخوا بسبب دولة المنار و تردد ايل شبان وغيره من كبارهم

الى كنائسهم وذهب بعضهم الى هولاكو وجاء من عنده بفرمان لم اعثنا منهم وتوجه في حقهم ، ودخلوا به البلد من باب توما وصلبانهم مرئنعة وهم ينادون حولها بارثقاء دينهم دون دين الاسلام و يرشون الخمر على الناس بابواب المساجد ، فركب المسلمين من ذلك هم عظيم فلها هرب الثنار من دمشق أصبح الناس الى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا فيها وخربوا كنيسة اليعاقبة وأخربوا كنيسة مريم حتى بقيت كوماً والحيطات حولها نعمل النار في أخشابها وقتل منهم جماعة واخنني الباقوت وجرى عليهم أمر عظيم اشنفي به بعض الاشنفاء صدور المسلمين ثم هموا بنهب اليهود فنهب قليال منهم ثم كفوا عنهم لانهم لم يصدر منهم ما صدر من النصارى اه .

اجمعت العساكر الاسلامية بمصر هرباً من النئار فلما انتظمت أحوالم واستجمعوا قواهم عزم المظفر قطز مملوك المعز أبك على الخروج الى الشام لقت ال النئار ، وسار ومعه صاحب حماة المنصور وأخوه الافضل على حتى النتى مع النئار في الغور وكان كتبغا نائب هولاكو على الشام ومعه صاحب الصبيبة الملك السعيد فانهزم النئار هن يعتبع في عين الجالوت وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابنه ونفرقوا في البلاد ، ومنهم من قصد الشرق فأفناهم المسلمون ، وجرد قطز ركن الدين بببرس في أثره فتبعهم الى أطراف البلاد الشرقية ، وكان في صحية النئار الملك الاشرف موسى صاحب حمص ففارقهم وطلب الامان من المظفر قطز فأمنه ، وأقر المنصور على حماة صاحب حمص ففارقهم وطلب الامان من المظفر قطز فأمنه ، وأقر المنصور على حماة وبارين والمعرة وأخذ منه سلمية وأعطاها أمير العرب ، ودخل دمشق فتضاعف شكر وبارين والمعرة وأخذ منه سلمية وأعطاها أمير العرب ، ودخل دمشق فتضاعف شكر المسلم على معظم بلاد الاسلام ، ولانهم ما قصدوا إقلياً الا فتحوه ، وتواقعوا مع المسلم على معظم بلاد الاسلام ، ولانهم ما قصدوا إقلياً الا فتحوه ، وتواقعوا مع عسكر الا هزموه ، قال ابن ابي شامة : ومن العجائب ان النئار كسروا وأهلكوا بابناء جنسهم من الترك وقيل في ذلك :

غُلِبِ النَّنَارِ عَلَى البَّلَادِ فِجَاءَهُمَ مِن مِصْرِ تَوَكِي يجود بنفسه بالشَّام أهلكهم وبدد شملهم ولكل شيء آفة من جنسه ورتب شمس الدين أقوش البرلي أميراً بالسواحل وغزة وجنز عسكراً المى حلب لحفظها ، وفوض نيابة السلطنة بدمشق الى الامير علم الدين سنجر الحلبي ونيابة السلطنة بحلب الى الملك السعيد بن بدر الدين لولو صاحب الموصل، ولما استقر هذا في نيابه حلب سار سيرة رديثة وكان دأبه التحيل على اخذ مال الرعية .

\* \* \*

• قتل المظفر قطز وسلطنة ( سار الملك المظفر قطز الى •صر بعـــد ان ظفر الظاهر بببرس وأحداث ﴿ بِالنَّارِ وَرَدَ فَأَهُمُ الْى الشَّرَقُ وَكَانُ انْفَقَ بِبَرِسُ البندقداري وبعض أعيان الدولة على قتله ، فساروا معه وقتلوه -في القصير بطرف الرمل على مرحلة من الصالحية في طريق مصر ، وتسلطن بببرس البندقداري وتاتب بالملك الظاهر ، ودخل مصر فنتحت له واستقرت قدمه في المملكة · ولما بلغ نائب السلطنة بدمشق علم الدين سنجر قتل ُ قطز وسلطنة الظاهر جمع الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة ، فأجابوه الى ما أرادهم عليه ، ولم يتأخر عنه احد ولقب نفسه الملك المجاهد وخطب له بالسلطنة وضربت السكة باسمه وكاتب المنصور صاحب حماة في ذلك فلم يجبه وقال صاحب حماة : انا مع من يملك الديار المصرية كائنًا من كان · اما السعيد نائب السلطنية بحلب فحمله امراء حلب الى الشغر وبكاس معلقلاً لما اندفع العسكر الحلبي من بين ايدي الثنار على البيرة وقدموا عليهم الامير حسام الدين الجو كندار العزيزي ثم سار النثار الي حلب وملكوها وأخرجوا أهلها الى قرنبيا شرَقي حلب فأفنوا غالبهـــ بالسيف واستولوا على اعزاز وخربوا قلعتها واستولوا على حارم وقتلوا أءلمها عن آخرهم وسبوا النساء وملكوا حلب وأعمالها نحو أرىعة أشهر · وقارب اللنار حماة فخرج منها صاحبها وباقي العسكر واجتمعوا بحمص مع سائر الاجناد فوقع بين الننار وعساكر المسلمين مصاف في حمص وكان النئار آكثر من المسلمين فانهزم النئار وهاموا على وجوهه إلى افامية ومنها إلى الشرق ومنهم من دخل في خدمة المسلمين · وجيز الملك الظاهر (٦٥٩) صاحب مصر عسكراً إلى الشام لقتبال علم الدين سنجر المستولي على دمشق فخرج هذا لقتالهم فانهزم الى جهة بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا عليه وحمل الى الديار المصرية فاعنقل ثم أطلق واستقرت دمشق فيملك الملك الظاهر بهبرس وأقيمت

له الخطبة بها وبغيرها من الشام مثل حاة وحلب وحمص وغيرها ثم استقر ايدكين البندقداري الصالحي في دمشق لتدبير امورها ·

وفي هذه السنة دخل الحلبي الى قلعة دمشق وتسلطن وحاصره المصريون و بوز اليهم وحاربهم فلا كات الليل ركب وقصد قلعة بعلبك فعصى بها ثم أخذ وحبسه الظاهر زمناً . وفي سنة ٦٦٠ وصل من مصر الى دمشق عسكر مقدمه الامير عز الدين الدمياطي وقبض على علاء الدين طهبوس الوزيري نائب السلطنة بدمشق وقبض حواصله ، وكان طهبوس قد أهلك أهل دمشق باخراجهم من بلدهم والترسيم عليهم واخراج عيالهم وإهانتهم ، وضيق على الناس وخوفهم من النثار ،

ولما بلغ هولاكو وهو في بلاد العجم كسرة عسكره بعين جالوت وقتل نائبه كتبغا ثم كسرة عسكره على حمص ثانيًا غضب من ذلك وأحضر الملك الناصر بن أيوب واخاه الملك الظاهر غازي وكانا في أسره وقال للناصر: أنت قلت ان عسكر الشام في طاعتك فغدرت بي وقتلت المغول فقال الناصر: لو كنت في الشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بالسيف ومن يكون ببلاد توريز كيف يحكم على بلاد الشام الخصرب هولاكو عنقه وفقال الناصر: يا خو ند (۱) الصنيعة وفنهاه اخوه الظاهر وقال: قد حضرت ثم رماه فقتله وثم أمر بضرب رقاب الباقين فقتلوا الظاهر أخا الملك الناصر والملك الصالح ابن صاحب حمص والجماعة الذين كانوا معهم واستبقوا الملك العزيز بن الناصر لانه كان صغيراً و

والملك الناصر هو صاحب حلب تملك حرّان والرُّها والرقة ورأس عبن وحمص ودمشتى وبعلبك والاغوار والسواحل الى غزة ، وعظم شأنه وكسر عساكر .صو وخطب له بمصر وكان قد غلب على الديار المصرية لولا هزيمته وقتل مدبره شمس الدين لولو الارمني ومخاصمة مماليك اببه العزيزية ، وكان النساصر حلياً وتجاوز به الحلم الى حد أضرَّ بالمملكة ، فكان اذا حضر اليه القاتل عنى عنسه وقال : الحيّ أفضل من الميت ، فانتشرت اللصوصية في البلاد وأصبح المسافر في ايامه من دمشتى الى حاة وغيرها لا يقدر على السفر الا برفقة من العسكر ، وكثر طمع العرب والتركمان في ايامه ،

<sup>(</sup>١) الخَوَاند السيد معرب 'خداو أله .

و يقتل الناصر والظاهر قل الرجال الذين يصلحون لللك من آل أيوب ، وضعفت عصبيتهم وأنصارهم من الاكراد وغيرهم ، وكان انقراضهم بهد الماليك المجرية الذين غذوا بنعمتهم فلم يعرفوا لهم بهض اياديهم وبهد السفاك هولاكو وجماعة من الناسار وكان شأن بني ايوب في هذا المعنى شأن بني العباس مع الاتراك ، ادخلوهم في خدمتهم واحسنوا اليهم ورفعوا منزلتهم وولوهم الاعمال ، فما كان منهم الاان نقضوا بنهان تلك الدولة وفتحوا السببل لعدو ها يستجمع حاها و يستصفي ارضها .

ولم يشبع المغول بما سفكوا من الدماء ، وعادوا سنة ٢٥٩ الى حاب فانهزم حميع اهل القرى والمدن الى حلب فنقدم قائدهم ان يخرج اهل القرى والمدن الى ظاهر البلد ويبتى اهل كل مدينة وقرية بمعزل بحيث يعد ونهم و يسيرون كل قوم الى مكانهم وموطنهم ، ويسلمم المغول كا نهم يسيرون الى ضياعهم وعندما ببعدون يقولون لم : انتم لو كانت قلوبكم معنا صافية لما انهزمتم من قدامنا فقتلوهم عن آخرهم ولم يفلت منهم غير اهل حلب لانهم لم ينتقلوا عنها .

\* \* \*

حروب الظاهر ( وكان الملك الظاهر بين عاملين في خلال هذه المدة . وفتوحه ( عامل دفع المغول وعامل دفع الصلبيبين ، والغالب انه ترجح عنده معاناة الثاني فأفلح فيه ، وقد جيز سنة ٢٥٩ من مصر بدر الدين الأيدمري فتسلم الشوبك من المغيث صاحب الكرك ثم سير حملة الى حلب (٦٦٠) وكان مقدمهم شمس الدين سنقر الرومي فأمنت بلاد حلب وعادت الى الصلاح بعد افساد المغول فيها ، ثم اوعز الى صاحب حماة وصاحب حمص وسنقر الرومي ان يسيروا الى انطاكية وبلادها للاغارة عليها ، فساروا اليها وننهوها ولم يتيسر لهم فتحها ، وقبض الظاهر على نائبه بدمشق علاء الدين طبرس الوزيري وكان ردي السيرة في اهل دمشق حتى نزح عنها جماعة كثيرة من ظلمه وقتل الظاهر صاحب الكرك المغيث بثهمة انه كتب الى النار يطمعهم في ملك مصر والشام ، وقيل لانه اكره امرأة الملك الظاهر لما قبض المغيث على البحرية وأرسلهم الى الناصر يوسف صاحب دمشق الملك الظاهر لما قبض المغيث على البحرية وأرسلهم الى الناصر يوسف صاحب دمشق

وهرب الظاهر وبقيت امرأته في الكرك ، فاننقم الظاهر منه بان اسلمه الى زوجته في قلعة الجبل تمصر وامرت جواريها فقتلنه بالقباقيب ·

وفي سنة ١٦١ ارسل الظاهر وهو نازل على الطور عسكراً هدموا كنيسة الناصرة واغاروا على عكا وبلادها فغنموا وعادوا ، ثم ركب الظاهر بنفسه واغار ثانيًا على عكا وبلادها وهدم برجًا كان خارج البلد ، واغار صاحب سيس الارمني على العمق والمعرة وسرمين والفوعة ، ومات في هذه السنة الملك الاشرف صاحب حمص وكان آخر من ملكها من بيت شيركوه فانقرض بموته ملكهم واولمم شيركوه بن شاذي ، وكانت بقيت في ايدي الاسماعيلية الى آخر سنة ٢٦٢ ثمان قلاع بالشام وهي الكهف والعليقة والقدموس والخوابي والمذية قد ومصياف والوصافة والقليعة ، وروى ابن مسيران النثار لما ملكوا الشام سلموا اليهم اربع قلاع ، فلما كسرهم قطز وروى ابن مسيران النثار لما ملكوا الشام سلموا اليهم اربع قلاع ، فلما كسرهم قطز وروى ابن مسيران النشار لما ملكوا الشام سلموا اليهم الذين سلموها للنشار قال : وروى المربع قلاع الميهم فتسلمها رئيسهم وقتل اصحابه الذين سلموها للنشار قال : وكان الضرر على المسلمين وملوكهم منذ خرج ابن صباح والى سنة بضع وعشر بن وسمائة عظيماً ، وقد استخدمهم الظاهر في قتل صاحب مرقبة والامير ادوارد من امراء اذكانترا ،

وفي سنة ٦٦٣ سار الملك الظاهر من مصر ونازل قيسارية وضايقها وفتحها من الفرنج وامر بها فهدمت ثم سار الى ارسوف ونازلها وفتحها وفتح القليعات (٦٦٤) وحلبا وعرقة ونزل على صفد وضايقها وفتحها ثم قتل اهلها عن آخرهم وجهز عسكراً ضخا من دمشق وقدم عليهم المنصور صاحب حماة وامرهم بالمسير الى بلاد الارمن فانهزم الارمن وأسر ابنان لصاحبهم وامتلاً ت ايدي العسكر الاسلامي من الغنائم وعندما توجه المالك الظاهر من دمشق وحمص بنهب اهلها وقتل كبارهم فنهبوا وقتل منهم جماعة ، وكانوا نصارى يسرقون المسلين و ببهعونهم خفية من الفرنج ، واخذت صببانهم مماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية فصار منهم اجناد وامراء وشن الظاهر الغارة على بلاد الغو نج (٦٦٥) من اطرافهم واستدعى بالمناجيق من دمشق وفي سنة ٦٦٦ توجه المالك الظاهر بعساكره المتوافرة من مصرالى الشام ففتح يافامن الفرنج وهدمها وقلعتها وملك

الباشورة بالسيف وعوض اهل القلعة اربعين الف درهم ، ثم قصد قلعة الشقيف شقيف تيرون فنزل تحتها في وادي العواميد وحاصرها فلم يقدر على اخذها ، ثم صعد الى اعلاها وكشف ماءها وبعد هزيع من الليل ذبح في قناتها عدة من الفنم والبقر وقطع كروشها ورماها فيها ، فلما اصبحوا وجدوا ماءهم منتناً وهودم عببط فطوها بعد حصار عشرة ايام ، ووجد بها اربعائة وثمانين رجلاً فارساهم الى الفرنج في صور ورتب عليها قوماً من جماعته وبنى برجاً على باب القلعة ،

ثم اغار الظاهر على طرابلس فقطع اشجارها وغور انهارها وضرب اربعاً وعشرين من قراها ، فانهالت عليه المردة من الجبال فذهب الى حصن الاكراد ، ومن هناك زحف على انطاكية فنازلها بغتة ، وبعد حصار اربعة ايام ملكها بالسيف فقدل اهلها واحرق كنائسها وغنم منها اموالاً كثيرة ، وأحصي من قتل بانطاكية هده المرة فكانوا نيفاً واربعين الفاً ثم اطلق من كان بها من الأسرى ، وفي رواية انه قتل من فكانوا نيفاً واربعين الفا ثم اطلق من كان بها من الأسرى ، وفي رواية انه قتل من غنائمها ما لا يدخل تحت حصر ، وخرج جماعة من اهلها يطلبون الامات وشرطوا شروطاً لم يجب الظاهر اليها وزحف عليها فملكمها ، وكانت انطاكية للبرنس يجند بن غياليًا فارسل الظاهر واستولى عليه ،

ووقع الصلح بين الظاهر وهيتوم صاحب سيس الارمني على انه اذا أحضر صاحب سيس سنقر الاشقر من التتار ، وكانوا اخذوه من قلعة حلب لما ملكها هولاكو ، وسلم مع ذلك بهسنى ودر بساك ومرز بان ورعبان وشيح الحديد يطلق له ابنه ليفون الذي كان في اسر الملك الظاهر فسلم صاحب سيس البلاد خلا بهسنى ودخل صاحب سيس على ابغا ملك التتر وطلب منه سنقر الاشقر فاعطاه اياه ، وتسلم الظاهر بلاطنس من عن الدين عثمان صاحب صهيون واغار (٦٦٨) على عكا وتسلم حصن مصياف من الاسماعيلية وفتح من حصونهم الكهف والقدموس والمنيقة والعليقة وأمر عليهم في الدين حسن بن المشغراني وفرض عليه ان يرفع اليه في كل عام مئة الف دره ، ونازل السلطان (٦٦٩) حصن الاكراد فملكه بالامان وملك حصن عكار بعدحصاره ونازل السلطان (٦٦٩) حصن عكار بعدحصاره

له بالامان ، فتذلل له صــاحب طوابلس وبذل له ما اراد وهادنه عشر سنين وتسلم حصن القرين بالامان وهِدمه • واغارت التتار على عينناب وعلى الرُّوج وقسطون الى قرب افامية ثم عادوا • فاستدعى الظاهر عسكراً من مصر وتوجه بهمالى حلب ونازل التتار على البيرة واراد عبور الفرات الى بر البيرة ونصبوا عليهـــا المناجيق وضايقوها فقاتله التتار على المخاضة فاقتم الفرات وهزم التتار فرحلوا عن البيرة · وشن الغــــارة (٦٦٩) بفرقة من العسكر ومعه ولده الملك السعيد بفرقة اخرى على جبلة واللاذقية والمرقب وعرقة والقليعات وحلبا وصافيتا والمحدل وانطرطوس موفي سنة ٦٧٣ توجه السلطان الى بلاد الارمن ودخلها بعساكره المتوافرة وغنموا ثم عادوا الى دمشق • وعاد التتار (٦٧٤) ونازلوا البيرة فتوجه الظاهر اليهم وبلغه رحيلهم وهو بالقطيفة فاتم السير الىحلب وعاد التتار (٦٧٥) فزحفوا على بلادالشام وخرج اليهم الظاهر وقاتلهم فكسرهم وقتل منهم خلائق وتبعهم الى نحو الابلستين فكانت ببنها هناك وقعة قيل انه قتل فيها من الفريقين نحو مئة الف انسان · ثم سار الى قيسارية واستولى عليهـــا ووصل الى عمق حارم فدمشق .

\* \* \*

وفاة الملك الظاهر وسلطنة ابنه الملك السعيد أم سلطنة الناصر قلاوون

الكبرى بالصليبين في الشام • دفع عادية المغول عنه ما امكن ، وغزا الارمن الذين اصبحوا ببدون لدولته نواجذالشر فخرببلادهم واباد خضراءهم وغضراءهم وكان.لكا جليلاً شجاعًا عاقلاً مهباً وصل الى الملك بقتل آخر ملوك بني ايوبومازال يتدرج في مراتب القوة حتى ملك الديار المصرية والشــامية وفنح الفتوح الجليلة • اصله مملوك قبجاقي الجنس وقيل برجعلي وكان ذا همة شماء يتنقل في ممالكه فلا يكاد يشعر به عسكره

توفي الملك الظاهر (٦٧٦) بعد انبطش البطشة

الا وهو بينهم ، ولولا انه ابلي البلاء الحسن في اعداء البلاد لما كُذَّر عمااناه من قتل ابن ايوب ، وبنو ايوب احبتهم البلاد على علاثهم لغناء اكثرهم في خدمة الملة والدولة . ترجم سو برنهايم في المعلمة الاسلامية للظاهر بببرس بقوله: انه كات السبب بتوسيد ملك الشام الى قطز لما ابلي البلاء الحسن في وقعة عين جالوت فأقطع قطز

الامراء من بني أيوب الاقطاعات التي كانت لهم قبل غارات المغول ولكن بببرس الذي كان يرجو ان توسد اليه حلب مكافأة على شجاعته لم ينل شيئًا فعزم على الانتقام لنفسه من هذا الظلم فقتل السلطان في الصيد ونادى به زعماه الجند وغيرهم سلطاناً وكانت المملكة المصرية والشامية محاطة من كل جانب بالاعداء في الشمال ملك أرمينية المسيحيي وكان في الغرب الصلبيبون منتشرين على حميع شاطيء الشام وفي الداخل الحشيشية الاشداء ومن الشرق المغول الطامعون في الغنائم والانثقام ، وفي جنوبي مصر أهل النوبة المجاربون، وفي الغرب البربر الصعب قيادهم، وكان يخشى ان ينجم له ناجم في الداخل من بني أيوب و يسممو الىالسلطنة ، فيجد على دعوته انصاراً على أيسر وجه ، فرأى ان ببايع لاحد ذرية بني العباس بالخلافة بعد ان قرضها المغول من بغداد ، فتوفق الى ذلك و بايع له في مصر ، لان من مصلحته ان يظهر أمام العالم الاسلامي بانه حامي الخلافة وبذلك اصبحله نفوذ على حكومات مكةوالمدينة، وعرف كيف يداري معظم امراء الفرنج الشرقبين فعقد محالفات مع الملك مانفريد دي هوهانستوفن ، ثم عقد محالفة مع شارل دانجو وجاك داراغون والفونس دي كاستيل ، وعقد معاهدة مع مشل باليولوغ الرومي الذي طرد الصلببين ، وكانت له صلات حسنة مع ملوك السلاجقة في آسيا الصغرى ومع صاحب اليمن · ثُم ذكر ان الظاهر رأى في الصليبيين أشد الاعداء خطراً على المملكة واستفاد من لفرق كلمتهم وكان المدد الذي يأتيهم من اور با قد ضعف، وكان في موت شارل الناسع انقاذ بهبرس من أعظم خصومه من الفرنج، وهكذا فان الظاهر ظلَّ ظافرًا بجميع اعدائه، ولم يتوقف عن شيء لبلوغ غايته ، وكثيراً ماكان يعد وعوداً كاذبة وكتب كنباً مزورة ليحمل فيها قواد الحصون على الاستسلام له ، وكان نجاحه مناط قر يحته في الننظيم وسرعته وشجاعته المنناهية ، وكانت مملكته كابها يسافر فيهما البرىد بسرعة حتى يصل الخبر من مصو الى الشام في ثلاثة ايام وكان اسعد سلطاناً من سلاطين الماليك وأقدره • وروى شمس الدين سامي ان السلطنة الاسلامية صارت ذات بهاء في ايامه وانه مات مسموماً بدمشق .

كان الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة بن بهبرس ولقبه الملك السعيد وجعله

ولي عهده ، الا آنه خبط واراد لقديم الاصاغر على الامراء الاكابر ، ففسدت نيات الكبار عليه وقرروا خلعه من السلطنة ، بعد ان دخل بلاد سيس (٦٧٧) وشن الغارة عليها وغنم · فحصره العسكر في قلعة الجبل بالقاهرة فخلع نفسه على ان يعطى الكرك فاجابوه الى ذلك فلحق بها وهلك بعد قليل ·

وانفق الامراء لما خلع الملك السعيد نفسه على اقامة بدرالدين سلامش ابن الملك الظاهر بببرس في المملكة ، ولقبوه الملك العادل ، وعمره اذ ذاك سبع سنين وشهور ، ثم خلعوه وأجلسوا على تخت السلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي ، ولما اضطرب ام المملكة استأثر بالشام سنقر الاشقر الذي كان الظاهر اشترط على صاحبسيس ان يتوسط لدى ملك النئار لاطلاقه من الاسر ففعل ، ونسي سنقر هذه اليد للظاهر، وجلس على سرير السلطنة بدمشق وحلف له الامراء والعسكر وتلقب بالملك الكامل شمس الدين سنقر فجيز الملك المنصور قلاووت عساكر الديار المصرية مع علم الدين سنجر ، فبرز سنقر الاشقر بعساكر الشام الى ظاهر دمشق والنقى الفريقات فولى الشاميون وسنقر الاشقر منهزمين ، فجعل الامير لاجين المنصور ي نائب السلطنة بالشام، وهرب سنقر الاشقر منهزمين ، فجعل الامير لاجين المنصور ي نائب السلطنة بالبلاد ، وكان عيسى بن مهنا ملك العرب في الشام مع سنقر الاشقر وقاتل معه والبلاد ، وكان عيسى بن مهنا ملك العرب في الشام مع سنقر الاشقر وقاتل معه والبلاد ، وكان عيسى بن مهنا ملك العرب في الشام وعصار وشيزر وافامية وكتب بذلك الى ابغا ايضاً موافقة له ، ثم سار سنقر الاشقر من الرحبة الى صهيون واستولى عليها وعلى برزيه وبلاطُهُ س والشُهر وبكاس وعصار وشيزر وافامية وصارت هذه القلاع له .

واحرق (٦٧٧) عسكر الشام بلاد الغرب وجبهل بيروت وذلك ان قطب الدين السعد بعد ان استقطع قرية كفر عمية من امراء الغرب آل ننوخ وجد فيها ذات يوم مقتولاً فاتهم بقتله نجم الدين بن جحى وكان ابوه وذو قرابته معتقلبن في مصر فتوجهت اليه العساكر والعشران من ولاية بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت واحترقت بلاده ، ونفرق الننوخيون أيدي سبا الى ان أمنهم الملك فرجعوا الى بلادهم .

وجاء التتار الى حلب (٦٧٩) فعاثوا وقتلوا من كان بظاهرها وملكوا ضياعهـــا ونهبوا وسبوا وأحرقوا الجامع والمدارس المعتبرة ودور السلطنة والامراء وأقاموا بهـــا يومين وعادوا من حيث اتوا ، فهب الملك المنصور قلاوون الى غزة لدفعهم فرحلوا قبل ان يوافيهم ، قال ابن ابي الحديد ، وكانت للتتار نهضات وسرايا كثيرة الى بلاد الشام ، قتلوا ونهبوا وسبوا فيها حتى انتهت خيولهم الى حلب ، فأوقعوا بها وصانعهم عنها اهلها وسلطانها ، ثم عمدوا الى بلاد كي خسرو صاحب الروم فجمع لهم هذا قضه وقضيضه وجيشه ولفيفه ، واستكثر من الاكراد العتمر بة من عساكر الشام وجند حلب فيقال انه اجتمع مائة الف فارس وراجل فلقيمه التتار في عشر بن الفاً ، فجرت بينه وبينهم حروب شديدة قتلوا فيها مقدمته ، وكانت المقدمة كلها او اكثرها من رجال حلب وهم انجاد ابطال فقتلوا عن آخرهم وانكسر العسكر الرومي ، وهرب صاحب الروم حتى انتهى الى قلعة له على البحر تعرف بانطاكية فاعتصم بها ، وتمزقت جموعه وقتل منهم عاد لا يحصى ،

واستأذن نائب السلطنة بحصن الاكراد في الايغارة على المرقب لما اعتمد اهله من الفساد عند وصول التتار الى حلب فأذن له السلطان في ذلك ، فجمع عساكرالحصون فالفق هروب المسلمين ونزول الفرنج من المرقب فقتلوا من المسلمين جماعة ، وترددت الرسل بين السلطان وسنقر الاشقر ، واحتاج السلطان لمصالحت لقوة التتار ونفادياً من الاشتغال بالعدو الداخلي والعدو الخارجي ، ووقع بينها الصلح على ان يسلم سنقر قلعة شيزر الى السلطان و يتسلم سنقر الشغر وبكاس ، وكاننا قد ارتجعتا منه وحلفا على ذلك واسنقر الصلح بينها ، كما اسنقر الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين الملك خضر بن الملك الظاهر بيبرس صاحب الكرك .

وبعد ان استقر الصلح بين الاميرين المتوثبين على السلطنة كان المصاف (٦٨٠) العظيم بين المسلمين وبين التتار بظاهر حمص فجمع قلاوون العساكر من مصر والشام ومن جملتهم عسكر سنقر الاشقر وجاء الامراء كلهم في جيوشهم وكان التتاريف ثمانين الف فارس وفي رواية مائة الف منهم خمسون الفا من المغول والباقي حشود وجموع من اجناس مختلفة مثل الكرج والارمن والمجم وغيرهم والمسلمون في خمسين الفاً فانهزم التتار وتبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون وعقد قلاوون هدنة مع المقدم افرتركايام دبباجون مقدم بيت الداو بة بعكا والساحل وبين جميع الاخوة الداو بة

بانطرطوس لمدة عشر سنين على ان لا ينال بلاده ولا بلاد ولده الملك الصالح ولا حصونها ولا قلاعها ولا عربها ولا حصونها ولا عساكرهما ولا عربها ولا تركزنها ولا اكرادهما ولا رعاياهما على اختلاف الاجناس ضرا ولاسوا ولاغارة ولا تعرض ولا أذية .

وسارت العساكر الاسلامية الى فتح جبة بشرى ( ٦٨١) فصعدوا في وادي حيرونا وحاصروا اهدت حصاراً شديداً وبعد اربعين يوماً ملكوها فنهبوا وقتلوا وسبوا وهدموا القلعمة التي في وسط القرية والحصن الذي على رأس الجبل وفتحوا بقوفا وقضوا على اكابرها وهدموها وضربوا حصرون و كفر حارون وخربوا حدث البشرى وبنوا برجاً قبالة المغارة ووضعوا فيه عسكراً يكنون للعصاة وهدموا جميع الاماكن العاصية وملكوا قلعة حوفا بتسليط الماء عليها من فوقها فملكوها بقوة الماء لانها داخلة الشير و وتوجهت العساكر ايضاً الى بلاد الارمن فخربت فيها وسبت عقو بة لم عمااتوه من معاونة المغول على المهلين و

وقصد المغول دمشق في سنة ٦٨٣ ثم ذهبوا الى وادي التيم فأحرقوها وسبوا اهلها وقتلوا منهم نحو سبعائة نفس وملكوها وفتح السلطان حصن الرقب (٦٨٤) بعد ان نقب جنده حصنها بسرعة وكان دندا الحصن للاسبتار فنزل اهله بالامان وفتح حصن الكرك (٦٨٥) بالامان وجهز عسكراً كثيفاً من العساكر المصرية والشامية الى قلعة صهيون فتسلمها من سنقر الاشقر بالامان · ثم سار جيش السلطان الى اللاذقية ، وكان بها رج الفرنج يحيط به البحر من جميع جهاته ، فركب طريقاً اليها في البحر بالحجارة وحاصروا البرج وتسلموه بالامان وهدموه وفتح طرابلس (٦٨٨) ، وكان البحر يحيط بغالب اطراف هذه المدينة ولا نقاتل الامن جهة الشرق ، ولما نازلم نصب عدة منجنيقات كبيرة وصغيرة والح تليها بالحصار فنقمها بالسيف ودخامها العسكر عنوة بعد حصار ٣٣ يوماً ، فهرب اهلها الى المينا وركبوا في المراكب وقتل غالب رجالها وسببت ذراريهم ، وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة وامر السلطان فهدمت طرابلس ودكت الى الارض ، وكان في البحر قر بناً من طرابلس جزيرة وفيم كنيسة سنطاس وبينها وبين طرابلس المينا ، فلما أخذت طرابلس كنيسة تسمى كنيسة سنطاس وبينها وبين طرابلس المينا ، فلما أخذت طرابلس

هرب الى الجزيرة المذكورة والى الكنيسة التي فيها عالم عظيم من الفرنج والنساء ، فاقتم العسكر الاسلامي البحر وعبروا بخيولهم سباحة الى الجزيرة ، فقت اوا جميع من فيها من الرجال وغنموا ما بها من النساء والصغار — نقلت معظم هذا من تاريخ البي الفداء ويقول ميشو : ان المسلمين لما استعادوا طرابلس اهلكوا ساكنيها من الصلهببين الا قليلاً وامر السلمان باحراق المدينة وهدمها وكان فيها مصادر النروة والرخاء وكل ما يزهر به السلام و يستخدم في الدفاع زمن الحرب فخرب كل ذلك تحت الفأس والمعاوقة وقال : لما ازل الصلببون عسكرهم على سواحل الشام سنة ٣٦٦ ام واستولوا على طرابلس اوقدوا النار فيها وكان حظ طرطوس واللاذقية وعدة مدن فينيقية مثل ذلك .

وقال مؤرخو لبنان: ان الكسروانبين والجردبين نزلوا من الجبال لنجدة الفرنج في طرابلس وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً كثيراً فبرز الام من حسام الدين لاجين نائب دمشق الى قراسنقر ان يجمع العساكر الشامية و يزحف بها لاستئصالم ومن ذلك الوقت خربت كسروان والذين سلموا من اهلها تشتئوا في كل صقع فالوا ومن جلة اوام حسام الدين الى امراء غرب بيروت المنوخبين اذا توجهوا الى كسروان وجرده بجموعها ، ان كل من سبى امرأة منهم كانت له جارية ، اوصبهاكان له مملوكا ومن احضرمنهم رأس رجل فله دينار وذكروا ان الخراب استولى على الاقطار الشهالية بسبب ثقلقل احوال ملوك مصر والشام والحروب الثائرة مع التتار منجهة ومع الفرنج من أخرى فكان الناس يرغبون في سكنى الجبال العالية الصعبة المسالك ، وقدم الى جبل لبنان في ذلك الحين خلق كثير ومنهم اهل بلاد وادي التيم وخلت بلاد وادي التيم وخلت بلاد وادي التيم وخلت بلاد وادي عادياً المقاع م غاد الناس وعمروا بعض القرى في جبل حاصبها فقط والناس وعمروا بعض القرى في جبل حاصبها فقط والمناس وعمروا بعض القرى في جبل حاصبها فقط والتيم والتين خلق المناس وعمروا بعض القرى في جبل حاصبها فقط والم الناس وعمروا بعض القرى في جبل حاصبها فقط والمناس وال

\* \* \*

وفاة قلاوون وسلطنة أبنه للهنافي الملك المنصور قلاوون (٦٨٩) وكان ملكاً المنصور الدون (٦٨٩) وكان ملكاً الاشرف خايل واثخانه في في الماء حلياً قليل سفك الدماء كثير العفو، فرنج الساحل ألم الملكة احسن قيام وفتح الفتوح الجليلة التي لم يجسر احد من الملوك مثل

صلاح الدين وغيره على مثالها وهو الذي وطد حكم الماليك على الشام واصلح كما يف المعلمة الاسلامية بالتسدريج ما احدث المغول فيه من التخريب وقام باعمال مهمة من مثل ترميم قلعة حلب وبعلبك ودمشق وهو الوحيسد من ملوك الماليك الذين تسلسل الملك في اعقابهم وألفوا دولة فان اعقابه حكموا الى سنة ( ١٣٨٣ه ١٣٨٨ م ) خسة بطون وقد عقد معاهدات مع الدول التي يخشى بأسها و يمكن الانفناع بحسن الصلات معها ، مثل المعاهدة التجارية مع جهورية جنوة ومعاهدة دفاعية مع الملكين الفونس ملك قشتالة وجاك ملك صقاية وكانت سفراؤه تغدو و تروح الى امبراطور بيزنطية والامبراطور رودولف دي هابسبورغ وملك اليمن وامير سيلان وغيرها من امراء الثمرق و فذا السلطان آثار جليلة في العمران في القدس ودمشق وغيرها من ربوع الشام تدل على بعد نظره وحبه المصالح و

وجلس في السلطنة بعد قلاوون ابنه الاشرف صلاح الدين خليل وسار على قدم ابه في جهاد الصلببين وكان اول عمل اتجهت اليسه همته بعد ان قدم تجار الفرنج الى عكا وقتلوا من كان بها من المسلمين (٦٨٩) ان نهض من مصر لفتح عكا بالعساكر المصرية والشامية فهرب جماعة من اهلها من الفرنج في المراكب لماها جهها المسلمون كافعلوا في طرابلس على عهد والده واستنزل الاشهرف جميع من عصى بالابرجة التي كانت داخل البلد وهي بمنزلة قلاع دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها فاستنزلم السلطات وامر بضرب اعنافهم عن آخرهم حول عكا ، ثم امر بالمدينة فهدمت الى الدائل ومرب اعلى الذهبي من احسن المدائن بالعارة والبناء الفاخر الارض ودكها دكا ، وكانت كما قال الذهبي من احسن المدائن بالعارة والبناء الفاخر من حينئذ ينتلون منها الرخام الملون مدة طويلة ، ومما وجد مكتوباً على باب كنيسة من كمنائس عكا :

جمع الكنائس ان تكن عبثت بكم ايدي الحوادث او تغير حال فلطال ما سجدت على ابوابكم شمُّ الانوف جحاجح ابطال صبراً على هــذا المصاب فانه يوم ببوم والحروب سجال ولما فتحت عكا رُعب الفرنج في الساحل فأخلوا صيدا فأخر بها السلطان وجزيرتها وقلعتها الجنوبية والشهالية • واستولى على بيروت فهدمسورهاودك قلعتهاوكانت حصينة جداً واستولى على صور وكان اهلها مثل سائر الساحل • وكذلك عثليث وكانوا اوقدوا فيها النار • وسملت انطرطوس بالامان وطرد السلطان الفرنج من جبهل وهدمها ودك قلعتها • وهربوا من انفة والبترون وصرفند واسكندرونة بالقرب من عكا وذلك في مدة سبعة واربعين يوماً وكان فتحاً مبيئاً •

خرب الساحل كما رأيت بهذه الضربة الاخيرة ولكن استقلت الشام ونجت من بقايا الصلبيبين الذين كانوا ينغصون عيش الدولة والامة ، ولا يؤخذ على الاشرف استئصاله شأفة اعدائه واهلاكه لهم عن آخرهم ، فقد كان على الصاببين بعد وقعة حطين وفتح القدس ان يغادروا البلاد جملة واحدة وظنوا تسامح صلاح الدين يوسف معهم يومئذ ضعفاً وادرك كل من تولى زعامة الشام بعده انه يستحيل انقاذ البلاد من الفرنج الا بافنائهم وآخر الدواء الكي .

\* \* \*

الحملة الصابيبة السابعة ( ولقد دخات الجيوش الصليبة سنة ١٩١ وخرج وانتهاء الحروب الصليبة ( منها آخر منهزمين سنة ١٩٠ اي انهم ظلوا قرنين يحاربون الشام ومصر · تعاقبت فيها عدة دول اسلامية على البلاد وكامها حاربت هؤلاء الدخلاء بما وسعها ان تحارب وربما قتل من الفريقين في خلال ذينك القرنين ما لا يقل عن خمسة ملابين من الانفس ، ولو لم انقطع الرغبات في الغرب وتبطل المجدات بل الحملات الكبرى التي اصبح الباباوات والملوك يوجهونها في وجهات أخرى لقتال السلمين لطال امدها اكثر مما طال ·

قلنا ان الحملة الصليبية السادسة كانت بقيادة الامبر فريدريك الثاني ، وهيالحملة التي عقدت معاهدة مع ملك مصر والشام لنازل فيها هذا عن القدس بيت لحم والناصرة عشر سنين ، فلما انتهت المدة عادت القدس الى المسلمين وعندها عمد سان لوي ملك فرنسا ان يسترجعه منهم وكان هو السبب في تأليف الحملة الصليبية السابعة والثامنة جاء في الاولى الى دمياط وانهزم مع جيشه هن يمة فاضحة في المنصورة بمصر وأسر وجميع من معه فاضطر ان يدفع فدية عظيمة عن نفسه وعن جماعته ثم عاد الى بلاده

فزين له اخوه ان يذهب الى تونس ومنها يذهب ليفتح مصر والشّام فهلك في تونس بالطاعون (١٢٧٠م) وبذلك انتهت الحروب الصلببهة · نشأت في فرنسا وانتهت بفشل ملكها ثم بهلاكه ·

ولقد عد الفرنج من الفوائد التي جنوها من الحروب الصلببة انهم اوقفوا سير السلمين عن النقدم ، وتعلم ملابين منهم اموراً ماكانوا يحلمون بوجودها ، واخذوا عن الروم والعرب ماكان عندهم من اسباب المدنية التي لم يكن للفرنج عهد بها ، فان كثيراً من اصناف البقول نقلوها الى اور با وشاعت هناك ولم تكرز تعهد عندهم وقد تعلم صناعة الورق رجلان افرنسيان كانا اسيرين في دمشق وادخلا صناعته الى فرنسا، فكان للشام على فرنسا هذا الفضل، ومنها شاع صنعه في سائر بلاد الغرب، وتعلموا صنع الاقمشة المحمشقية والسيوف وغيرها من الصنائع الجميلة ونقلوها الى بلادهم .

ومع كثرة ما بذله اخلاف صلاح الدين من الجهد في قتال الصليبين امثال العادل والكامل وبهبرس وقلاوون وابنه صلاح الدين خليل ، فان الصليبين كان يتعذر القضاء عليهم في الشام لو لم ينقطع المدد عنهم من البحر ولنصرف وجهة الصليبين الى قتال العرب في الاندلس ، وفي الحق ان تلك الحملات الصليبية كانت شعبة من شعب الجنون في البشر ، فقدت فيها اور با اكثر مما ربحت من الانفس والاموال ، وما يدر ينا أن لنقدم دولة السلاجقة في آسيا الصغرى على سمت الشمال ولقضي على مملكة الروم البيزنطية ثم لنقدم في فتوحها الى اور با لو لم يشتغل ملوك السلام بهذه الحملة قرنين كاملين في الشمام ومص ، وكانت الشام من جملة ملك السلام في نور الدين وربما تبعتها مصر فقتهما صلاح الدين او غيره باسمهم بدلاً من ان عمالك السلجوقيين وربما تبعتها مصر فقتهما صلاح الدين او غيره باسمهم بدلاً من ان عاملان من عمالم ،

شغات او ربا بمسألة انقاذ القبرالمقدس من ايدي المسلمين قرنين ، وتطوعت شعوبها في هذه السبيل ، ومن الام من لم ينلها الاقتل رجالها وذهاب اموالها ، وكان الرابح على الاكثر اهل ايطاليا فانهم حاربوا حربًا تجارية ربحوا منها ارباحًا طائلة من سفنهم وتجارتهم وخصوصًا البنادقة والجنويون والبيسيون منهم ، اما الالمان والبريطانيون

والفرنسيس والهولانديون والسويسريون وغيرهم فانهم خسروا خسارة كبيرة .
ساق الفرنج الى الحروب الصليبية الدين والتجارة فلما فترت نغمة الدين بهلاك من
كانوا يحسنون هناك الضرب على اوتارها ، ولم ير التجار في هذا الشرق ما يكفي لسد
نهمتهم وأيقنوا ان الامر يطول اذا أرادوا القضاء على جميع المالك الاسلامية في
آسيا فترت هممهم بالطبع ، ولكن بلاد الشام خربت بعد هذين القرنين وان كانت
الدول الاتابكية والنورية والصلاحية ودولة ببرس وقلاوون وابنه بعمدون حالاً الى
ترميم ما خربه الاعداء في داخل البلاد لا بقانهم انها بلادهم ولا بدلم من استصفوا
اعدائهم عنها وانهم يسترجعونها لا محالة وسيدالون منهم مها طال مقام من استصفوا
بعض سواحل الشام ويبت المقدس فكان الامركا اعتقدوا .

ما بِلغ الاعداء من جاهل ما بِبلغ الجاهل من نفسه

وكما طال أحتلال الصليبين كانت الامة تستمري طع الموت لاخراجهم من البلاد ، وكما رأت من ملك او أمير لفاضيًا عنهم او القاء عاديتهم بالمعاهدات والمهادنات كانت تستمين به وتدعو ان لا تدوم أيامه . وعلى ما بذل الصليبهون من استالة جيرانهم ما عدّ هم هؤلاء قط الا غاصبين أرضهم ، دخلاء على الملك الاسلامي . ولو لم يؤسس الدولة في الشام ومصر ملك عاقل عادل مثل نور الدين ويتم عمله عاقل عادل من طرازه اي صلاح الدين لما تم الفتح الاخير على يد الاشرف خليل ، ولما تم اخلافه بعده الخطة المرسومة ، ولو كان الملك لا يوسد الا للكفاة من ابناء الملك او لا كبرهم سنا ، ولو لم يكن شجر الخلاف بين آل ايوب لفر ب الصاببيون الضربة التاضية الاخيرة بعد مهلك صلاح الدين بعشر او بعشرين سنة على الاكثر ، اذ العلبيين من انجدات العظيمة في البحر . ولكن مات صلاح الدين قبل السيم يطبق خطته ، وشغل اخوه أي لادهم وفي غيرها عهد الابطال والفرسان ، وغفلوا عن اعدائهم عنهم بالملك عكا واستلام القدس ثانية من المسلمين نعمة عليهم لتشبع نفس كل طامع منهم بالملك والسلطان ، والعمد في بلادهم وفي غيرها عهد الابطال والفرسان ، وغفلوا عن اعدائهم الذين لم يكد يغفل عنهم نور الدين وخليفته صلاح الدين سنة واحدة الاربثا يجمعان النين لم يكد يغفل عنهم نور الدين وخليفته صلاح الدين سنة واحدة الاربثا يجمعان الذين لم يكد يغفل عنهم نور الدين وخليفته صلاح الدين سنة واحدة الاربثا يجمعان الذين لم يكد يغفل عنهم نور الدين وخليفته صلاح الدين سنة واحدة الاربثا يجمعان

قواهما، وقد كانا لهذا الغرض يصانعان جميع ملوك الاطراف ليسيروا معهما على قتال الاعداء ، اما أخلافهم فكانت سياستهم في الاكثر موجهة الى اختراع الطرق لقضاء بعضهم على بعض او لاستئثار قويهم بملك مصر او دمشق او حلب او الكرك والشوبك او ماردين اوخلاط ، فشغلوا بداخليتهم اكثر من اشتغالهم بامورهم الخارجية وهي اهم وأعظم ، هذا واكثر اولئك الملوك كانوا قد تشبعت نفوسهم بالتربية العالية والعلم والادب الغزير ، وكانوا على معرفة تامة باصول الجهاد وفتح المعاقل والحصون ، ومعرفة بعلل الحروب وقواعد السلم ، واعطاء العهد وعقد الهدنة والصلح ، ورثوها واقتبسوها من أخلاق البانهين لمجدهم نور الدين وصنيعته صلاح الدين .

ومما أخر القضاء عشرات من السنين على بقايا الصابيبين في الساحل ظهور الثنار في البلاد بعد قضائهم في منفصف القرن السابع على الخلافة العباسية ، فأصبحت الشام بين عدوين أتى الاول من الغرب فأقام وطالب مقامه وجاءها الثاني من الشرق ، والشر قد يأتي من الشرق ، فكان يخرب في بلاد عا و بغنم و يقتل ثم يذهب ثم يعاودها ، ولكن ما حدث من حروب الخوارز مية ثم اخلاف هو لا كو الثناري في هدا القطر بعد ما رشات اذا قيس بالحروب والخراب الذي حدث بعد ذلك فأهلك الاخضر واليابس وغدت البلاد غرض النابل وفريسة الصائل ،

وفي التاريخ العام انه كان من نئائج الحروب الصلببهة اذا صرف النظر عمن دلك فيها من ملابين الخلق احداث امارات كاثوليكية في الشهرق انتزعت من المسلمين والبيزنطه بن واحتلها فرسان فرنساويون وتجار طليسان وقد طرد هؤلاء الاوربهون لقالتهم بدين ان يتركوا سوى آثار معاقلهم في المواني وعلى صخور يونان والشام ، ولكن هيأ الصلببهون لنصارى اير با ان يكونوا على صلات متصلة مع الشرق مدة قرنين اه فلنسا وهذه النتيجة من ربط الصلات مع الشرق كان يتأتى لاور با الحصول عليها بدون اهراق هذه الدماء واتلاف الاموال العظيمة وغرس البغضاء في نفوس من احتلوا بلادم ،

وفي تاريخ فلسطين ان من أضرار الحروب الصلبيبة في الشام ايقاد جذوة التعصب الدبني بين المسلمين والمسيمبين ، ورأى «ؤلاء ان • سلمي العرب أحسنوا اليهم يوم الفتح أكثر مما رأوا من هؤلاء الفرنج الذين انكروا ابناء دينهم · ومنها تخريب البلدات وقطع الاشجار حتى زادت الاسعار ستة أضعاف ما كانت عليه ومنها تلطيخ الدين السيمي والازدراء بتعاليمه ، لان مسيحيي الصابيبين كانوا أبعد الناس عن دينهم · وقد أجمع المؤرخون على ان المسلمين نقيدوا بالفضائل الدينية وراعوا المصلحة الانسانية اكثر من الغرنج الناكثي العهود والقاتلي الاسرى والذين أفحشوا في سفك الدماء الما دخلوا القدس وحقروا الديانة المسيحية اه ·

لا جرم ان الصليبين افتضحوا في هذا الشهرق باخلاقهم وقلة معرفتهم، وعَرفوا بعد ان أخفقت الحملة الثامنة واصطلموا من السا-ل مبلغ قوة اعدائهم ، وانهم في أرضهم ، وهم يحت اجون الى الرحيل أشراً في البرورما اشهراً في البحر · وذكر مشو أن الفرنسيس والنورماندبين وسائر شعوب شمالي اور با المتوحشة في القرك الثاني عشر لليلاد كانوا في حالة البدارة وهذا ما ساعدهم على اعلان الحروب الصلببة في الشرق ، فلما نشأت المدنية الحديثة في القرن السادس عشر وتسريت اولاً الى الملوك اصبحوا لا يرون الاغتراب عن اوطانهم ولا الشعوب اث نفارق مساقط رؤوسها وعمت الصناعات وحسنت الزراعة وانتشر العلم، وغدا ذكرى كل مدينــة وكل أسرة ولقاليد كل شعب وقطر والالقاب والأمتيازات والحقوق المستحصلة والامل في نُفيتهاكل ذلك قد غير من اخلاق الفرنج وبدل من ميلهم لحياة الننقل والارتحال وجعلها صلات تربطهم بالوطن · وقد كتب التوفيق لاللاحة في القرن التالي ان أكتشفت اميركا واجتاز الملاحون رأس الرجاء الصالح فنشأ من مذه الاكتشافات تبدل كثير في التجارة واخذت الافكار نتجه وحية حديدة وانشأت المضار بات الصناعية التيكانت قائمة بالحروب الصابيمة تسير نحواميركا والهند الشرقية ، ففتحت امام الغرببين ممالك كبرى واقطار غنيمة تسد مطامعهم وتشبع نهمة التائقين الى المجد والثروة والوقائع · فأنست حوادث العالم الجديد مافي الشرق من عائب اه · هذا ما قاله مؤرخ ثبقة من مؤرخيهم في القرن الماضي واليك ما قاله اديب كبير من ادبائهم المعاصر بن كلود فارير: « في سنة ٢٣٢ لليلاد حدثت فاجعة رعاكانت من اشأم النجائع التي انقضت على الانسانية في القرون الوسطى فغمرت العالم الغربي

مدة سبعة او ثمانية قرون ان لم نقل أكثر في طبقة عميقة من التوحش لم تبدأ بالتبدد الاعلى النهضة ، وكاد عهد الاصلاح يعيدها الى كنافتها الاولى ، وهذه الفاجعة هي التي أريد ان أمقت حتى ذكراها ، واعني بها الغلبة المكروهة التي ظفر فيها على مقر بة من بواتيه برابرة المحاربين من الفرنج بقيادة الكارولنجيي شارل مارتل على كتائب العرب والبربر ممن لم يحسن الخليفة عبد الرحمن حمعهم على ما يقتضي من الكثرة فانهزموا راجعين ادراجهم .

« في ذاك اليوم المشؤم تراجعت المدنيــة ثمانية قرون الىالوراء، و يكنى المرء ان يطوف في حدائق الاندلس او بين العاديات التي لا تزال تأخذ بالابصار مما ببدو من عواصم السحر والخيال اشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة ليشاهد والالم الغريب آخذ منه ما عساها ان تكون بلادنا الفرنساوية لو انقذها الاسلام الصناعي الفلسغي السلمي المتسامح — لان الاسلام مجموعة كل هــذا — من الاهاويل التي لا اسماء لها ، وكان منهــ آن انتجت خراب غاليا القديمة التي استعبدها اولاً لصوص اوسترازيا ثم اقنطع جزءاً منها قرصان النورماندېين ئم تجزأت وتمزقت وغرقت في دماد ودموع ، وفرغت من الرجال بما انبعث في ارجائها من الدعوة للحروب الصلبيبة ، ثم النفخت بالجنث ما دهمها من الحروب الخارجية والاهلية الكثيرة العدد ، حدث ذلك على حين كان العالم الا ـ لامِ من نهر الوادي الكبير الى نهر السند يزهر كل الازهار في ظل الـــالام نحت اعلام اربع دولات سعيدة الأموية والعباسية والسلجوقية والعثمانية».

يرم فيرزقه من ليس بالرامي

يشتى رجال ويشتى آخرون بهم ويسعد الله اقوامًا بأقوام وليس رزق الفتي من لطف حيلته لكن جدود بارزاق واقسام كالصيد يحرمه الرامي المحيد وقد

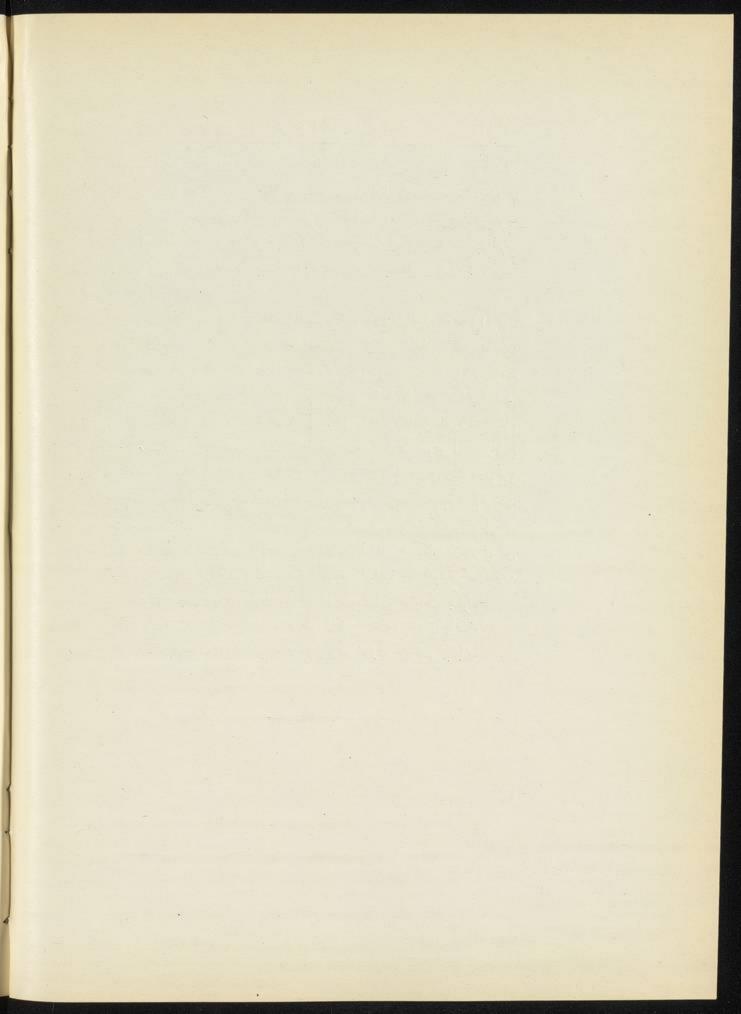

## دولة المماليك

من سنة ١٦٩٠ لي ٧٩٠

فتوح ارمينية وعصيان ( اصبحت مصر والشام بعد انفضاض الصلببين من الموارنة بعوامل صلببية ( السواحل ووضع السيف في بقاياهم واعتصام جزء عليل منهم بالموارنة في لبنان مملكة واحدة لا بتخالها ارض لغير مالكها ، ولا ينازعها سلطان من غير المسلمين ، واصبحت حوادثها وطنية محلية يدور محورها على الاستئنار بالماك والذهاب بفضل السبق ، والنفكر فيها يدفع العوادي عن حدود البلاد، او يوسعها الى المدى المقد ر لها ، وبعد ان كانت الشام مصدر الاعمال والسياسة نازعتها مصر في هذا الشأن ، فابتلع القطر المصري الشام وعده كاكان زمن الفاطم بين جزءاً متما لمصر لا قطراً مسلقلاً بنفسه وسياسته ، اي ان القوة اصبحت بعد عهد العادل تستمد في الشام من مصر لغناها الطبه عي ولانها مقرالسلطان ، ومصر بين بلاد تحيط بها الصحاري من اطرافها لاسبهل كل حين الى غزوها كما تغزى الشام من اطوافها الاربعة ، وليس من اطرافها لاسبهل كل حين الى غزوها كما تغزى الشام من اطوافها الاربعة ، وليس مصر و يحلم بفتها ، وإذلك كانت الشام بعد عهد الأمو بين اشبه بامارة سلطانها الاكبر مصر و يتولاها نائبه او نوابه ،

ولم يكتب للشام ان تصبح دار ملك بعد عهد الدولتين النورية والصلاحية وكان الم عدو مجاور لها صاحب سيس ، فان الارمن كانوا قد جمعوا شملهم بعد ان قضت على سلطانهم الدولة الأيوبهة وانتزعت منهم خلاط اوائل القرن السابع ، وكانت

خلاط قاءدة ارمينية الوسطى اخذها بنو ايوب لمكانهم فيها من عصبهة الاكراد وهي قسم من ارمينية الكبرى وقاءدتها سيس ، وقد ذهب الملك الاشرف سنة ٦٩١ في عساكره المصرية والشامية وقصد قلعة الروم، وهي قلعة على جانب الفرات يتيم بها خليفة الارمن كيتاغيكوس فأخذه ومن معه اسرك ، ورمَّ ما تخرب من تلك القلعة الحصينة .

نقدم ان فرنج الساحل لما اصابتهم الضربة القاضية اعتصم بعضهم باهل جبل لبنان ونزلوا عليهم ، وعاد آخرون الى بلادهم في المراكب ، وقد اثار هذا القسم اللاجئ الى لبنان في نفوس بعض اهله فكرة العصيان فعصوا ، فتوجست دولة الاشرف منهم خيفة فارسلت عليهم حملة من دمشق ( ٦٩١) بقيادة الامير بدر الدين بهدرا ، فسار الى جبل كسروان في العسكر وعدة من الامراء ، فانحل عن مه لما تمكن الكسروانيون من بعض العساكر في تلك الجبال ونالوا منهم ، وعاد العسكر شبه الكسور وحصل لاهل الجبل الطمع والقوة ، فاطلق محابيس لهم بدمشق من ار باب الجرائم العظيمة ، وحصل لم من جميع المقاصد ما لم يكن في حسابهم ، قال مغلطاي : وكل ذلك من الطمع وسوء التدبير ،

وجاء الاشرف (٦٩٢) لتجهيز العسكر لقصد بلادسيس فوردت عليه رسل صاحبها يطلب المصلح ورضا السلطان عليهم ، فرضي على ان يسلموا لنواب السلطان ثلاث قلاع وهي : بهسنى ومرعش وتل حمدون ، وكانت بهسنى قلعة حصينة في فم المدربند و باب حلب ، فلما انتقلت من ايدي المسلمين الى ايدي الارمن وقت عبي الذاركات منها على المسلمين اذى من افل فتح السلطان قلعة الروم واخذ خليفة الارمن حصل للارمن خوف عظيم فصانعوا عن انفسهم بهذه القلاع ، قال مغلطاي : ورسم السلطان في هذه السنة للامير عز الدين الافرم بان يسافر الى الشوبك وات يخرب قلعتها فعاوده في ابقائها فنهره فسافر واخر بها ، وكان هذا غاية الخطا وسوء التدبير فان هذا الملك كان طالعه يقنضي الخراب فانه اخرب في قلعة الجبل اكثر بنيانها وكذلك في قلعة دمشق اخرب قاعات كثيرة وبظاهم دمشق من حد الميدان الى تحت القلعة وكان على يده خراب جميع الساحل وتعطلت بلاده من جميع الاصناف التي تجلب من البحر

وبقيت بلاد الشام معطلة · قلنا ولكن هذا السلطان وأبوه دفعا الصلبيبين عن البلاد واجتثا اصولح وفروعهم وادخلا البلاد في عهدهما في دور عز وقوة ووحدة حقيقية · واتسعت مملكة الناصر قلاوون حتى خطب باسمه في افريقية ( تونس ) ببلاد المغرب قال ابن اياس : وكان من اجل الملوك قدراً واعظمهم نهيساً وامراً واكثرهم معروفاً وبراً ، وقد جبلت القلوب على محبته صراً وجهراً اه · وقد خلف آثاراً مهمة ومصانع خلاة في مصر وبعض بلاد الشام تدل على ذوق وحسن هندسة وحب للعمران ، وتسلسل الملك في ايامه ثم عادت تدر يجاً الى القوة والعرامة ·

قتل الملك الاشرف (٦٩٣) صلاحالدين خليل بن الملك المنصور قلاوون اغتيالاً بهد بعض اعيان الدولة بمصر واثفق قاتلوه على سلطنة ببــدرا وتلقب بالقاهر ثم الفق الحزبالقوي منهم فبايعوا للملك الناصر ولدالملك المنصور ثم تغلب (٦٩٤) الامبرزين الدين كتبغا نائب السلطنة على سريرالمملكة واستحلف الناس على ذلك وخطب له بمصر والشام ونقشت السكة باسمه وجعل الملك الناصر في قلعة الجبل وحجب الناس عنه ، فتزعزعت اعصاب المملكة لهذه الحوادث المشؤمة التي تورث النفوس كآبة واعمال الناس فتورا . ولما عاد الملك العادل كتبغا من دمشق الى مصر بالعساكر (٦٩١) ووصل الى نهر العوجا نفرقت مماليكه وغيرهم فركب حسام الدين لاجين المنصوري نائب الملك العادل كتبغاومعه فريق من الامراء فيربكتبغا الى دمشق ودخل قامتها واهتم في جمع العساكر والتأهب لقنال لاجين فلم يوافقه عسكر دمشق ورأى منهم التحاذل فخلع نفسه من السلطنة وارسل الى لاجين يطلب منه الامان وموضعًا يأوي اليه فاعطاه صرخد · واما حسامالدين لاجين فانه لما هزم العادل كتبغانزل بدهليزه على نهرالعوجا والمجتمع معه الامراء الذين وافقوه على ذلك وشرطوا عليه شروطاً التزمها منها اك لاينفرد عنهم برأي ولا يسلط نماليكه عليهم كما فعل بهم كتبغا ، فاجابهم لاجين الى ذلك وحلف لهم، فعند ذلك حلفوا له وبايعوه بالسلطنة ولقب بالملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ، ورحل بالعساكر الى الديار المصرية وارسل الى د.شق سيف الدين قبجق المنصوري وجعله نائب السلطنة بالشام • 11 -

ومن اهم ماوقع من الحوادث في عهد هذا الملك دخول غازان من احفاد هولاكو (٦٩٦) دمشق ثم ارتجاعه عنها بعد ان بذل له اهلها مالاً عظيمًا ، ثم تجويد السلطان العسكر الكثيف من مصر والشام ( ٦٩٧) لشن الغارات على بلاد سيس فضاقت على الارمن الارض بما رحبت وهلكوا من كثرة ما قتل المسلمون منهم وغنموا حتى اضطر ملكهم ان ببذل الطاعة لصاحب مصر والشام والاجابة الى مايرسم به سلطان الاسلام والى الاعتراف بانه نائب السلطان في بلاده ، فطلب منه العسكر ان يكون نهر جيمان حداً بين المسلمين والارمن وان يسلم كل ما هو جنوبي نهر جيمان من الحصون والبلاد ، فاجاب عظيمهم الى ذلك واخذ من البلاد حموص وتل حمدون وسرفندكار ومرعش وجمر شغلان وغيرها من الحصون والقلاع .

وفي سنة ٦٩٧ وفدا حدمقدمي المغول الى الملك المنصور لاجين وطلب نجدة ليعود الى الروم طمعًا في اجتماع اهل الروم عليه ، فجرد معهم من حلب عسكرًا مقدمهم سيف الدين بكتمر الجلمي وساروا مع المقدم سلامش المغولي حتى تجاوزوا بلد سيس فخرجت عليهم الننار واقتنالوا معهم فقتل الجلمي وجماعة من العسكر الاسلامي وهرب الباقون .

وفي سنة ١٩٨ وحشت نفوس الدولة مما يأتيه منكوتم من امساك الكبار وستي بعضه ، وذهب نائب دمشق فبجق بالعساكر فنزلوابارض حمص وهناك بكتمرالسلحدار بطائفة من المصر بين فتكلوا في مصلحتهم وان منكوتمر لا يغتمر فانفقوا على المسير الى غازان ملك النثار العملم باسلامه فسارا الى حمص ونزلا بخواصها ، فاخذا على ناحية سلية وعديا الفرات فلم يكن بعد عشرة ايام من مسيرهم الا وقد جاء البريد بقال السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجبن المنصوري وقتل منكوتمر نائبة وعلم الامراء المخاصرون بقتلها ، فائفق رأي ار باب الدولة في مصر على اعادة الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الى مملكته فجي به من الكرك وجلس على سرير سلطنته للمرة الثانية ، ووصلت هذه السنة الى بيروت مماكب كثيرة وهي ثلاثون 'بطسة وفي كل واحدة سبعائة مقاتل من الفرنج للطلوع الى الساحل والاغارة على بلاد المسلمين فاصابتهم عاصفة اغرقت سفنهم الا قليلا ورجع الباقون خائبين ،

لم تكن نازلة الصلبيبين لنحسم حتى كان المصاف العظيم بين وقائع النثار المسلمين واللئسار في سنة ٦٩٩ فسار غازان بن أرغون خان بن هولاكو بن تولي بن جنكيز خان وهو السابع من ملوك الابلخانية في فارس ، بجموع عظيمة من المغول والنشــار والكرج والمزندة وغيرهم وعبر الفرات ووصل بجموعه الى حلب ثم الى حماة ونزل على وادي مجمع المروج وسارت العساكر صحبة الملك الناصر الى جهـة المجمع ، وكان سلار والجاشنكير متغلبين على المملكة فداخل الامراء الطمع ولم يكملوا عدة جنـــدهم فنقص العسكر كثيراً مع سوء التدبير ونحو ذلك من الامور الفاسدة التي أوجبت هزيمة العسكر على رأي ابيّ الفداء ·ثم ساروا والنقوا بالقرب من مجمع المروج فيشرقي حمص على نصف مرحلة منها فولت ميمنة المسلمين ثم الميسرة وثبت القلُّب وأحاطت به النَّنار وجرى بينهم قتال عظيم وتأخر السلطان الى جهة حمص، فولت العساكر الاسلامية تبتسدر الطريق وتمت بهم الهزيمة الى ديار مصر وانهزم السلطان الى نحو بعلبك بعدات تلاقى عسكر مصر وعسكر النثار على مرج زاهط تحتجبل غباغب ووقعت بينهما وقعة عظيمة · وكان مع العسكر المصري من العسكر الشامي وعربان من جبل نابلس نحو مائتي الف انسان في بعض الروايات ومع غازان مثل ذلك أو اكثر

نتبع النثار المنهزمين من المسلمين في وقعة مجمع المروج حتى بلغوا دمشق واستولوا عليها ونهبوا ضياعها وسبوا أهلها ، وساقوا في أثر الجفال الى غزة والقدس وبلاد الكرك ، ولما استولى غازان على دمشق أخذ سيف الدين قيجق الامان لاهلها ولغيرهم منه ، وكانت قلعة دمشق عصت على غازان فحاصرها وكان الامير بها سيف الدين ارجواش المنصوري فقام في حفظها أتم قيام وصبر على الحصار ولم يسلمها — هذا ما قاله ابو الفداء وابن اياس ، ووصف مغلطاي ما حل بدمشق وضواحيها من النئار وما جرى على العساكر المصرية والشامية ، وما تم من تخريب الدور والمساكن بظاهر دمشق مثل الصالحية والحواضر البرائية من العقبية والشاغور وقصر حجاج وحير السماق وقد خرب منها واستبهم ما لم يصبه الحريق من الاماكن قال : انهم أسروا من الصالحية نحو اربعة آلاف نسمة وقتلوا نحو ثلاثمائة او اربعائة اكثرهم في التعذيب

على المال · ودام الثنار نحو اربعة اشهر · وكان عدد من دخلوا دمشق من الثنار اربعة آلاف مقاتل · وقد احترقت اماكن حول قلعة دمشق منها دار الحديث الاشرفية وما قبالتها الى العادلية الصغرى والعادلية الكبرى وأحرقت دار السعادة وكانت مقر نواب السلطنة وما حولها ، واحتاط النثار بهذه النواحي والاماكن التي لم يصل اليها الحربق فنهبت ونقضت أخشابها ، وقلع ما فيها من الرخام وأخذ ما فيها من الاثاث ، وكذلك فعل مجميع الصالحية ·

وعقيب ان تم كل هذا الحيف جأ رسول النار الى دمشق بالامان وبما شرطه في فرمانه اي امره ونقليده وكان مكتوباً بالعربية ، ان لا يتعرضوا لاحد من أهل الاديان على اختلاف اديائهم من اليهود والنصارى والصابئة ، فائهم انما ببذلون الجزية عنهم من الوظائف الشرعية ، وقال صاحب النار : انه حارب حكام مصر والشام لانهم خارجون من طريق الدين غير متمسكين باحكام الاسلام ، ناقضون لعهوده ، حالفون بالايمان الناجرة ، ليس لديهم وفاء ولا زمام ، وشاع من شعارهم الحيف على الرعية ، ومد الايدي العادية الى حريمهم وأموالهم ، والتخطي عن جادة العدل والانصاف ، قال معلماني : انه حمل الى خزانة غازان ثلاثة آلاف الف دينار وستائة الف دينار سوى ما لحق من التراسيم ( المقررات ) والبراطيل والاستخراج لغيره من الامراء والوزراء وغير ذاك ، ونال الصفدي : والى شيخ الشيوخ الذيك نزل بالعادلية ما قيمته ستائة الف درهم والى الاصيل بن نصير الدين الطوسي مائة الف درهم .

ولقد أقام عازان بمرج دمشق المعروف بمرج الزنبقية . ثم عاد الى بلاده الشرقية وعاصمتها تبريز وقرر في دمشق قبحق ولم يسلفد الا تخريب البلاد وقتل بعض جيشه وجيشي مصر والشام ، فلما بلغ العساكر مسير غازات عن الشام خرجوا من مصر وخرج السلطان الى الصالحية ، ثم الفق الحال على مقام السلطان بالديار المصرية ومسير سلار وببرس الجاشنكير بالعساكر الى الشام فسارا بالعساكر ، وكان قبحق و بحتمر والالبكي قد كاتبوا المسلمين في الباطن وصاروا معهم ، فلما خرجت العساكر من مصر هرب قبحق ومن معه من دمشق وفارقوا اللبار وساروا الى مصر ، و بلغ النار بدمشق ذلك

غافوا وساروا من وقتهم الى البلاد الشرقية ، ورتب الامير جمال الدين اقوش الافرم في نيابة السلطنة بعلب ، وقطاو بك في نيابة السلطنة بحلب ، وقطاو بك في نيابة السلطنة بالساحل والحصون ، والامير كتبغا زين الدين المنصوري بحماة ، وسار جمال الدين انوش الافرم من دمشق وصحبت من الرجالة والفلاحين جمع كثير الى جبال كسروان لقتال أهلها عقوبة لحم عما قدمت أيديهم مما كانوا فعلوه ، مع المسلمين واخذ عُدده ، فدخل الكسروانيون تحت الطاعة وقرر عليهم جملة مستكثرة من المال فالتزموا به وحملوه وأقطعت بلادهم وأراضيهم .

وكان الارمن في السنة الماضية لما وصل غازان بجموع المغول الى الشام طمعوا في البلاد التي افتحها المسلمون منهم وعجز المسلمون عن حفظها، فتركها الذين بها من العسكر والرجالة فاستولى الارمن عليها، ولم ببق مع المسلمين من تلك القلاع غير قلعة حجر شغلان، واستولى الارمن على غيرها من الحصون والبلاد التي كانت جنو بي نهر جيمان، فجردت مصر والشام في السنة التالية عسكراً الى بلاد سيس ونهبت وخربت، وعاد المغول فجرد صاحبهم غازان (۲۰۰) من ثانية عسكراً على الشام بدعوى ان عساكر صاحب مصر والشام أغارت على ماردين وبلادها فطرقت البلاد على حين غفلة من أهلها وهتكوا المحارم فأتاه أهل ماردين وبلادها مستصرخين ماهوفين فحركته الحمية الاسلامية — وكان دان بالاسلام حديثاً — فلاقى العسكر وفواق شملهم، وان سبب رحيله المرة الاولى عن الشام ان الرعية تضررت بمقامه لكثرة جيوشه ومشاركتهم الرعية في الشراب والطعام فرحل و ترك عندهم من يحرسهم من تعدي بعض و يحفظ الشام من أعدائه المنقدمين واكراده المتردين.

ولما عبر الفرات في المرة الثانية جمل الناس من المغول ودخلوا بلاد حلب وعاثوا في ارجائها، وسار نائب السلطنة بحلب الى حماة ووصلت العساكر من دمشق واجتمعوا بظاهر حماة وأقام المغول ببلاد سرمين والمعرة وتيزين والعمق وجبال انطاكية وجبل السماق بنهبون و يقتلون ، وسار السلطان من مصر بالعساكر المصرية ووصل الى نهر العوجا فلم يمكنه اطرادالسير لكثرة الامطار والاوحال فرجع الى مصر، وافام المغول يتنقلون في بلاد حلب نحو ثلاثة اشهر ثم عادوا الى بلاده م والمغول هم والنار

شي؛ واحد والننار صنف من أم المغول. فقول المؤرخين المغول او الننار من الالفاظ المترادفة نقر بِيًا .

وفي سنة ٧٠٢ فتحت جزيرة أرواد قبالة أنطر طوس وهي ليعقوب الطرطوسي وكان اجتمع فيها جمع كثير من الفرنج وبنوا فيها سوراً وتحصنوا وكانوا يطلعون منهسا و يقطعون الطريق على السلمين المترددين في ذلك الساحل وكان النائب على الساحل اذ ذاك سنف الدين اسندم الكرجي فسألب ارسال اسطول من مصر فسار اليها وجرى بين الفرنج والمسلمين فتال شديد انفصر فيه المسلمون وملكوا الجزيرة وقتلوا وأسروا جميع أهلها وخربوا أسوارها وكان القتلي نخوأ من النين والاسرى نخو خمسمائة . وَسِفْ هذه السنة نؤلت الفرنج على نهو الدامور بين صيدا وبيروت ورفعت الشُـكَايَاتُ الى نائب دمشق الافرم في الجردبين والكسروانبين — وكانوا أعواناً" للنرنج والحكومة في دمشق تعمل جهدها لمنع الفرنج عن الاجتماع باهل كسيروان — فحشدت جيوش الشام لمقانلتهم وكانت الوقعة على ما روى ابن القلاعي عند مدينـــة جبهل فحمل انكسروانيون على الجيش الشامي فقتلوا اكثره وغنموا أمتعتهم وسلاحهم واخذرا اربعة آلاف رأس من خيلهم وتدمت الاكراد لنجدتهم ، فصدهم كمينان في الفدار والمدفور فلم يخلص منهم الا القليل وخرىوا بعض بلاد الغرب، وكان امراء الغرب الننوخيون معجيش دمشتي فعادا لجرديون فغزوا عين صوفر وشليخ وعبزز يتونة و بحطوش وغيرها . و يقول صالح بن يحيى : ان السبب في قتالهم ان الهاربين من وجه الذار من العسكر لفرقوا (٦٩٩) في البلاد فحصل لهم اذية من المفسِّدين وخصوصًا من أهل كسروان وجزين وأكثرهم اذية للهاربين أهل كسروان فانهم بلغوا الى ان أمسكوا بعضامنهم و باعوه للفرنج واماالسلب والقتل فكان كثير الله انعامات الدولة الكسروانيين عانقدم. وفي هذه السنة عادت الننار قصد الشام وساروا الى الفرات وأقاموا عليها مدة في أزوارها وسارت منهم طائفة لقدير عشرة آلاف فارس وكانوا كلهم نحواً من خمسين الفًّا عليهم خطلوشاه نائب غازان واغاروا على القريتين وتلك الارجاء ، وكانت العساكر قد يجمعت في حماة لقيادة اسندم الكرجي نائب السلطنة بالساحل ومعاونة عسكر حلب وحماة فاقتناوا مع النئار في موقع يقال له الكوم قريب من

'عرَّض بين تدمر والرَّصافة فانهزم الننار وقتلوا عن آخرهم ، وكان المسلموت النَّا وخمسمائة فارس والنئار ثلاثة اضعافهم وهم الطائفة التي كانت وصلت الى القريتين ونهبت الـتركزن .

ثم سار الننار بجموعهم العظيمة صحبة قطلوشاه نائب غازان بعد كسرتهم على الكوم ووصلوا الى حماة فاندفعت العساكر الذين كانوا بها بين ايديهم والجمعت عساكر مصر والشام في دمشق بمرج الزنبقية ظاهر دمشق ثم ساروا الى مرجالصة لما قاربهم النئار وبقي العسكر منظر بن وصول الملك الناصر وسارت النئار وعبروا على دمشق طالبين العسكر ووصلوا اليهم عند شقعب بطرف مرج الصة ر فالنقى الفريقان واشتد القتال فانهزم التتار ولحق المسلون اثر المنهز مين الى القريتين يقتلون فيهم ويأسرون ، ووصل التتار الى الفرات وهو في قوة زيادته فلم يقسدروا على العبور والذي عبر فيها هاك ، فساروا على جانبها الى بغداد فانقطع اكثره على شاطيء والذي عبر فيها هاك ، فساروا على جانبها الى بغداد فانقطع اكثره على شاطيء الفرات ، واخذ العرب منهم جماعة كثيرة ورجع غازان من حلب في ضيق صدر من الفرات ، واخذ العرب منهم جماعة كثيرة ورجع غازان من حلب في ضيق صدر من الفرات ، واخذ العرب منهم وكسرته تارة أخرى :

وجاءت ملوك المغل كالرمل كثرة وقد ملكت سهل البسيطة والوعرا فأنصفت الايام في الحكم بينا فكانتله الاولى وكانت لذا الاخرى

本本本

غزوة الارمن والكسروانهين ( ولما ارتاح ذهر صاحب مصر والشام من و تزعزع السلطنة ( النئار عاد فجرد عسكراً من مصر و حماة وحاب ( ٧٠٣) و دخلوا بلاد سيس وحاصروا تل حمدون وفقوها بالامان وارتجعوها من الارمن و كان من ننائج معاونة الننوخهين في غرب لبنان لجيش دمشق على قتال الكسروانهين ان تأصلت العداوة بين الفريقين حتى اذا كانت سنة ٤٠٤ ارسل اقوش الافرم نائب دمشق الى الجبلهين والكسروانهين الشريف زين الدين عدنان ، يأم هم ان يصلحوا شؤونهم مع الننوخية و يدخلوا في طاعتهم ، ثم ارسل اليهم ابن تجمية في صحبة بها الدين قراقوش فلم يحصل انفاق ، فافتي العلماء حينئذ بنهب

بلادهم بسبب استمرارهم على العصيان وابائهم الدخول في الطاعة ، ولذلك جردت العساكر من جميع بلاد الشام ولم تزل تزداد الجموع الى سلخ هذه السنة ، وقال في العر المنظوم ان اقوش المذكور فتح كسروان من جهتها الشهالية ولذلك دعيت فتوحاً وقال آخر : ان الافرم جمع رجال الدروز (٢٠٦) وكانوا عشرة امراء بعشرة آلاف مقاتل واللقت الجموع عند عين صوفر وجرى بينهم قتال عظيم وكانت الدائرة على الامراء فهربوا بحرمهم واولادهم واموالهم ونحو ثلاثمائة نفس من رجالهم واجتمعوا في الغار غربي كسروان المعروف بغار تبيبة فوق انطلياس بالغرب من مغارة البلانة فدافعوا عن انفسهم ولم يقدر الجيش ان ينال منهم ثم بذلوا لهم الامان فلم يخوجوا فام نائب دمشق ان ببنوا على الغار سداً من الحجر والكاس وهالوا عليه تلاً من التراب وجعلوا الامير قطلوبك حارساً عليهم مدة اربعين يوماً حتى هلكوا داخل الغار، ثم احاط العسكر بتلك الجبال ووطئوا ارضاً لم يكن اهلها يظنون ان احداً من خلق الله يصل اليها ، فخربوا القرى وقطعوا الكروم وهدموا البيع وقناوا وامروا جميع من صادفوا اليها ، في والكسروان بين وغيرهم فذلت تلك الجبال المنيعة بعد عزتها ،

وكل حصن وان طالت اقامته على دعائمه لابدً مهدوم

ويقول ، ورخو لبنان : الن الافرم في هذه الجملة كان في خمسين الف فارس وراجل ، ويقول ابو الندا، وابن الوردي : ان هذه الجملة كانت على بلاد الغانديين (١) وغيرهم من المارقين عن الطاعة و كانوا بخظفون المسلمين وببعونهم من اعدائهم ويقطعون الطرق ، وفي تاريخ بيروت ان سيف الدين أسند من نائب طرابلس كان أنسب الى مباطنة الكسروانهين فافحش فيهم القلل لينفي عنه هذه التعمة اللاحقة به وان الكسروانهين بادوا ونفرقوا في البلاد واقطع هذا النائب بعضهم املاكاً من حلقة طرابلس وجازى بعضهم بالرواتب ،

وفي سنة ٧٠٥ ارسل نائب السلطنة بحلب مع تشتمر مملوكه في عسكر حلب للاغارة على بلادسيس ايضًا ، وكان ضعيف العقل قليل التدبير ، فأثرط في حفظ العسكر

<sup>(</sup>١) جبال الظنينين على ما في تاريخ بيروت هوِ الجبلِ الذي يعرف اليوم بجبلِ الضنية قرب عكارٍ ٠

ولم يكشف اخبار العدو واستهان بهم ، فجمع صاحب سيس جموعًا كثيرة من النثار وانضمت اليهم الارمن والفرنج ووصلوا على غرة الى قشتمر فالنقوا بالقرب من اياس فلم يكن للحلببين قدرة بمن جاءهم فتولوا ببتدرون الطريق • وتمكنت النتار والارمن منهم فقتلوا واسروا غالبهم واخلى من سلم في تلك الجبال •

ولم يحدث بعد ذلك من الكوائن المهمة شي يستحق الندوين حتى سنة ٧٠٨ وقد خرج السلطان الملك الناصر محمد بنقلاوون من مصر يظهر التوجه الى الحجاز، فلما وصل الى الكرك امر الامراء الذين حضروا في خدمته بالمسير الى الديار المصرية واعلمهم انه جعل السفر الى الحجاز وسيلة الى المقام بالكرك وكان سبب ذلك استيلاء سلار وبهرس الجاشنكير على المملكة واستبدادهما بالامور وتجاوزا الحد في الانفراد بالاموال والامر والنهي، ولم يتركا له غير الاسم فاشتور الامراء فيما بينهم وانفقوا على ان تكون السلطنة على ان يكون سلار مستمراً على نيابتها .

وفي السنة التالية سار جماعة من الماليك على حمية من الديار المصرية مفارقين طاعة ببدس الجاشنكير الملقب بالملك المظفر ، ووصلوا الى السلطان بالكرك واعلموه بما الناس على عليه من طاعته ومحبته ، فاعاد السلطان خطبته بالكرك ووصلت اليه مكاتبات عسكر دمشق يستدعونه وانهم باقون على طاعته ، وكذلك وصلت اليه المكاتبات من حلب ثم جاء من الكرك الى حمان وهي قرية قرببة من رأس الماء وعاد فوجع الى الكرك واستمرت العساكر على طاعته وانحلت دولة ببدس الجاشنكير وجاهره الناس واستمرت العساكر على طاعته وانحلت دولة ببدس الجاشنكير وجاهره الناس على فاخرف هار .

ولما تحقق الملك الناصر صدق طاعة العساكر الشامية وبقاءهم على طاعته وولائه عاود المسير الى دمشق فسار الى البرج الابهض من اعمال البلقاء ، فاظاعه جند دمشق وجند حماة والساحل ، وطلب نائب السلطنة الافرم الامان فأمنه ، ولما تكامات العساكر الشامية عند السلطان بدمشق سار الى مصر و بلغ بببرس الجاشنكير ونائبه ذلك فجردا عسكراً ضخاً اقاموا في الصسالحية بطريق مصر · ولما وصل السلطان الى

غزة قدم الى طاعته عسكرمصر اولاً فأولاً ثم لنابعت الأطلاب والكنتائب، وبويع له بالسلطنة للمرة الثالثة ولما تحقق بهبرس الجاشنكير ذلك خلع نفسه من السلطنة وطلب الامان واعطاه السلطان صهيون ومئة مملوك ثم قبض وقتل وكذلك فعل بسلار واكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع .

وفي سنة ٧٠٥ وقعت فينة في حوران بين اليمنية والقيسية وحشدوا وبلغت المقالة الف نفس وكانت بقرب السويداء وفي سنة ٧١٠ اقام السلطات ملكاً على حماة اسماعيل بن علي الملقب بابي الفداء وهو آخر من بتي من سلالة الملوك الاقدمين في الشام ولولا حسن سياسة ابي الفداء ما وصل الى هذا المنصب لان الدور اصبح دور الماليك والغرباء عن البلاد وجميع مواطن النيابة اصبح فيها بماليك السلطان او مماليك والده او مماليك مماليك والده و جميعهم مرتبون من الابواب الشريفة و له يكن كل ملك او قيل من هؤلاء الملوك والاقيال حراً بملكته كما زعم بعضهم ، بل كانوا حتى من تسلسل فيهم الملك في بلدان صغيرة من الشام اشبه باصحاب اقطاعات لا يزالون في حربهم وسلم تحت امر السلطان ، واذا شذ في الاحابين بعضهم وعدوا على سلطانهم خربهم لم يخرجوا عن كونهم ولاة او عمالاً خرجوا على السلطان ليس الا .

\* \* \*

الغزوات في الشمال ( وفي سنة ٢١١ قصد قراستقر كبير الامراء في حاب وظهور دعوة جديدة ( امير العرب مهنا بن عيسى وكان على مسيرة يومبن من حلب يستنصره ، وكان في ثمانمائة مملوك ، على الملاث وكان يريد أن ببطش به فركب مهنا فيمن أطاعه من أهله ، واستنفر من العرب نحو خمسة وعشرين النا ، وقصدوا حلب وأحرقوا باب قلعتها وتغلبوا عليها ، واستحلصوا منها مال قراسنقر ومن بني من أهله ولم يتعدوا الى سوى ذلك ودخلت سنة ١٢٥ فارسل السلطان محمد بن قلاوون عساكر الشام ومصر الى ملطية فنتحوها ، وسبب ذلك أن حكومتها كانت تعتدي على ابناء السببل ومن جاورها من سكان القلاع ، وان السلمين كانوابها يختلطون بالنصاري حتى انهم زوجوا النصراني بالمسلمة وثبت أنهم كانوا يطلعون التتار والارمن على أخبار المسلمين ، ثم رجع الجيش الى مرج دابق قرب حلب ، وترددت الرسل الى

صاحب بلاد سيس الارمني في اعادة البلاد التي جنوبي جيمان وزيادة القطيعة اي الاتاوة فزادت حتى جعلها نحو الف الف درهم · وصدر امر السلطان بان لا تكون بحاة وبلادها حماية للدعوة الاسماعيلية أهل مصياف ، بل يتساوون مع رعية حماة في اداء الحقوق والضرائب الديوانية وغير ذلك ·

وأغار سليمان بن مهنا بن عيسى بجاءة من التتار والعرب على التراكمين والعرب النازلين قريب تدمر ونهبهم ووصل في اغارته الى قرب البهضاء بين القريتين وتدمر وعاد بما غنمه الى الشرق و وجهز نائب السلطنة (٧١٧) بجلب عدة كثيرة من عسكر حلب وغيرهم من التراكمين والعربان والطاعة ما يزيد على عشرة آلاف فارس فساروا الى آمد وبغتوها ونهبوا اهلها المسلمين والنصارى و بالغوا في النهب الحرام فحلت آمد من اهلها و وظهر في جبال بلاطنس من عمل اللاذقية انسان من النصيرية وادعى انه عمد بن الحسن العسكري ثاني عشر الائمة عند الامامية ، وقيل زعم تارة انه المهدي المنظر وأخرى انه على بن ابي طالب وطوراً انه محمد المصطفى وان الامة كفرة . فتبعه خاق من النصيرية غو ثلاثة آلاف ، وهجم مدينة جبلة والناس في صلاة الجمعة فنهب أموال أهل جبلة ، وجرد اليه عسكر من طرابلس فلما قاربوه نفرق جمعه وهرب واخنى في تلك الجبال فتتبع وقتل و باد جمعه ولم يعد لهم ذكر ، بعد ان قتل وهير وغشرون رجلاً من رجاله .

وفي سنة ٧٢٠ نقدمت مراسيم السلطان باغارة العساكر على بلاد سيس فسار الجند الشامي من الساحل ودمشق وحماة وحلب فنازلوا قلعة سيس حتي بلغوا السور، وغنموا منها وأتلفوا البلاد والزراعات وساقوا المواشي ونهبوا وخربوا، وسار جمع عظيم من العساكر الشامية والعرب في أثر آل عيسى، وكانت منازلم في سلية، ختى وصلوا الى الزحبة فعانة فهرب آل عيسى الى ما وراء الكبيسات، وأقام السلطان موضع مهنا محمد بن ابي بكر بن علي بن حديثة بن عصبة ثم رضي السلطان (٧٢٢) على الامير فضل بن عيسى وأقره على إمرة العرب موضع محمد بن ابي بكر أمير آل عيسى وجودت بعض العساكر المصربة والشامية والساحلية الى بلاد سيس ونازلوا اياس وجودت بعض العساكر المصربة والشامية والساحلية الى بلاد سيس ونازلوا اياس

فهربت الارمن منهـــا واخلوها والقوا النار فيها فملكها المسلمون وخربوا ما قدروا على هدمه وعادكل عسكر الى بلده ·

وفي سنة ٢٣٧ مآت الملك المؤيد اسماعيل بن علي صاحب حماة وكان سلطان مصر يحبه و يستدعيه كل سنة لزيارته ومرافقته في صيوده و ينع عليسه حتى سلطنه سنة ٢٢٠ لكثرة ما شاهد من عمله وحسن سياسته ، اي انه ارسل اليسه شعار السلطنة ، وكان مؤلفًا عظيماً وعالمًا مفضلاً على العلماء ، قال ابن الوردي : ولقد رأيت جماعة من ذوي الفضل يزعمون انه ليس في الملوك بعد المأمون افضل منه ، وتملك حماة ابنه الملك الافضل ناصر الدين محمد .

وهدأت الاحوال في هذه الحقبة في البلاد ولم يحدث سوى امور طفيفة مثل قدوم مراكب فرنج جنو ية (٧٣٤) الى بيروت ، قاتلوا اهلهـــا يومين ودخلوا البرج واخذوا الاعلام السلطانية والمراكب • وكان السلطان يعنقل بعض الخوارج عليــــه او من يرى في سيرهم ما يدعو الى الشبهة ثم يظلقهم و ينع عليهم ، وربما اخر اهلاك مِن يُخافِع على السلطنة مثل أنكر نائب الشام عشر سنين ثم قتله وكان قتل خلقًا فارتاحت البلاد ، وماكانت افكار السلطنة موجهة الا الى قتسال الارمن مخافة ان يستطير شرهم ، فكانوا يغزون كل مرة وآخر ما نالهم من غزوة المسلمين غزوة عسكر حلب (٧٣٥)، وكان الارمن ملكوا مدينة سيس وطردوا من كان بها من السلمين، فخربوا في بلد أذنة وطرسوس وأحرقوا الزروع واستاقوا المواشي وغنموا وأسروا ، وما عدم سوى شخص واحد غرق في النهر ، وكان العسكر عشرة آلاف سوى من تبعهم ، فلما علم أهل اياس بذلك أحاطوا بمن عندهم من المسلمين التجار وغيرهم وحبسوهم في خان ثم أحرقوه وقلَّ من نجا، فعلوا ذلك بنحو الني رجل من التجار والبغاددة وغيرهم و بعد مدة سار العسكر من مصر والشام بقيادة ملك الامراء بجلب علا الدين الطنبغاً الى بلاد الارمن (٧٣٧) ونزلوا على مينا اياس وحاصروها ثلاثة ايام ثم قدم رسول الارمن من دمشق ومعه كتاب نائب الشام بالكف عنهم على ان يسلموا البلاد والقلاع التي شرقي نهر جيمات ، فتسلموا ذلك منهم وهو ملك كبير وبلاد كذيرة كالمصيصة وكويرا والهارونية وسرفندكار واياس وباناس ونجيمة والنقير وغير ذلك،

غرب المسلمون برج اياس الذي في البحر · قال ابن الوردي : وهذا فتح اشتمل على فتوح وترك ملك الارمن جسداً بلا روح ·

\* \* \*

سياسة الماليك مع أكبر وعزلم ولا سيا في دمشق ، فتولي في كل وقت الماليك تكثر من نصب الولاة عمالهم و فاة الناصر وتولي في كل وقت المنصور النصور نائباً جديداً ورنما في كل شهر ولم تطل مدة واحد من الولاة كما طالت نيابة أنكز فان ولايته دامت من سنة ١٢٢ الى ٧٤٠ قال الكتبي: وهابه الامراء بدمشق ونواب الشام وأمن الرعايا ، ولم يكن احد من الامراء ولاار باب الجاه يقدر ان يظلم احداً آدمياً او غيره خوفاً من بطشه وشدة ايقاعه ، قال : وكان الناس في ايامه آمنين على أموالهم ووظائفهم ، وهو صاحب الابنية العظيمة في دمشق وغيرها من بلاد الشام وكان ممن ينشط الزراعة ، ولما اخذه ملك مصر وقتله في وغيرها من بلاد الشام وكان ممن ينشط الزراعة ، ولما اخذه ملك مصر وقتله في

الاسكندرية تأسف عليه أهل دمشق .

وتوفي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ا ٢٤ بعد ان خطب له ببغداد والعراق وديار بكر والموصل والروم، وضرب الدينار والدرم هناك باسجه كا يضرب له بالشام ومصر، وتألم الناس افقده لانه أبطل المكوس وعمر البلاد وانشأ جوامع ومدارس وكانت ايامه ايام أمن وسكينة، فتولى الملك بعده ابنه السلطان الملك المنصور ابو بكر وكان تسلطن قبل موت والده، وملك النساصر محمد ابن قلاوون ثبلات مهات مدتها ثلاث واربعون سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يوما، أمل المرة الاولى بعد وفاة اخيه الاشرف سنة كاملة، والمرة الثانية بعدقتل لاجين، ومدة ملكه ثانية عشر سنين وستة شهور واثنا عشر يوما، والدولة الثالثة أقام بها ليس له منازع ولا معترض ولا من يخالف امره بخلاف المدتين الأولهين، وشأن ليس له منازع ولا معترض ولا من يخالف امره بخلاف المدتين الأولهين، وشأن قلاوون تليل سيف الملوك ان يعود الى دست السلطنة مرة ثانيسة فكيف بثلاث مرات، ومن غريب ما وقع له ايضاً انه تسلطن ثانية من أولاده لصلبه، وهذا مما يعد في باب سعادة آل قلاوون.

وفي سنة ٧٤١ فتح الامير علاء الدين ايدغدي الزراق ومعه بعض عكر حلب قلعة خندروس من الروم ، وكانت عاصية و بها أرمن وثنار يقطعون الطرقات ، وفي السنة التالية (٧٤٢) بايع السلطات الملك المنصور ابو بكر الخليفة الحاكم بامر الله ابا العباس احمد بن المستكفي بالله ابي الربيع سليان وكان قد عهد اليه والده بالخلافة فلم ببايع سف حياة الناصر فلما ولي المنصور بايعه بمصر وجلس مصه على كرمني الملك و بأيعه القضاة وغيرهم ، وكان الخليفة من اولاد العباس يقيم في مصر كعامل كبير عقرم من عمال السلطانة و ببايع السلطان عند جلوسه .

\* \* \*

خلع السلطات الملك المنصور ابو بكر فاحتبج

عليه قوصون الناصري ولي نعمة ابيسه بحجج

خلع الملك المنصور ومقتل غير واحد من اخوته الذين خلفوه

خلفوه وأفام في الملك اخاه الملك الاشرف كجك وهو ابن تأن سنين اي ان الخوارج على السلطنة بعد ان سكنوا بحسن سياسة الملك الناصر محمد بن قلاوون مدة بعد خلعه نفسه ومكثه في الكرك حتى رجع الى السلطنة بعد ان اطاعه عسكر الشام ومصر ، عادوا ببدون نواجذ الشر ويقتلون ملكهم ، وقتل الملوك من أشأم ضروب الخراب في الممالك ، فقتل الملك الجديد ونصب اخوه الصبي ليكون الحكم لقوصون الناصري كما وقع ذلك في أدوار مختلفة ، ثم أرسل قوصون مع الامير قطلبغا المخزي الناصري عسكراً لحصار السلطان الحمد بن الملك الناصر بالكرك ، وساد الطنبغا نائب دمشق والحاج ارقطاي نائب طرابلس باشارة قوصون الى قتال طشتمر الطنبغا بحلب ، لان هذا الكر على قوصون ما اعتمده في حق أخيه المنصور ابو بكر ، ونهب الطنبغا بحلب مال طشتمر وهرب هذا الى الروم ، واستمال الملك الناصر في الحكرك

قطلبغا النخري وكان ذهب لقتاله وحاصره ايامًا بامر قوصون من مصر فبايعه و بايع للناصر من بتي من عسكر دمشق التأخرين عن المضي الى حلب صحب الطنبغا، ثم سار النخري الى ثنية العقاب واخذ من مخزن الايتام بدمشق مالاً، ولما بلغ الطنبغا وطلب الكف عن القتال فقويت نفس الطنبغا وابى ذلك ، وطال الامر على العسكر فلما نقاربوا بعضهم من بعض لحقت ميسرة الطنبغا بالفخري ثم الجمنة وبقي المطنبغا وجماعته في قليل من العسكر ، فهرب الطنبغا ومن معه من القواد الىجهة مصر ، فجوز الفخري وأعلم الناصر بالكرك وقد خطب له بدمشق وغزة والقدس قلما وصل الطنبغا الى مصر ، وهو قوي النفس بقوصون تغير امر قوصون وكان قد غلب على الامر لصغر الملك الاشرف ، ثم قبض جماعة الامراء على قوصون وأرسلوه الى الاسكندرية وأهلك بها ، وقبضوا على الطنبغا وحبسوه ، وسافر الملك الناصر احمد من الحدك و وعمل أعزية لوالده واخيه ، وامر بتسمير والي قوص لقتله المنصور وخلع الاشرف وعمل أعزية لوالده واخيه ، وامر بتسمير والي قوص لقتله المنصور وخلع الاشرف على المولاة والنواب على الكرسي هو والخليفة ثم أعدم الطنبغا وغيره ، وتواتر عن الولاة والنواب على الكرسي هو والخليفة ثم أعدم الطنبغا وغيره ، وتواتر عن الولاة والنواب على الكرسي هو والخليفة ثم أعدم الطنبغا وغيره ، وتواتر عن الولاة والنواب على الكرسي هو والخليفة ثم أعدم الطنبغا وغيره ، وتواتر عن الولاة والنواب على الكرسي هو والخليفة ثم أعدم الطنبغا وغيره ، وتواتر عن الولاة والنواب واضطرابهم ما لم يجر في هذه السنة رأي ابن الوردي .

ولم يصف جو السلطنة الملك الناصر احمد في مصر وسافر الى الكرك وحصنها واتخدها مقاماً له ولما حصل بها وقال بها طشتمر والفخري قتلة شنيعة (٧٤٣) انقلب عليه عسكر الشام وهو بألكرك وكاتبوا مصر فخلع الناصر واجلس اخوه السلطان الملك التاصر بالكرك واجتمع الصالح اسماعيل ، واستناب آل ملك وحصر السلطان الملك الناصر بالكرك واجتمع عليه اخوه الملك الصالح عما اخذه من اموال بيت المال ، وخرج الامير ركن الدين ببعرس الاحمدي من مصر بعسكر لحصار الكرك وكذلك من دمشق ، فحاصروا الناصر بالكرك وذكر المؤرخون انه وردت المراسيم الى جميع ولايات الاعمال الشامية بتجويد العشران وغيرهم الى الكرك ، فذهبوا اليها سنة ٣٤٣ ووجدوا في القلعة مع السلطان احمد خلقاً كثيراً ، وقد نصبوا على القلعة في اعلاها خمسة مناجيق ومدافع كثيرة ، ونصب المحاصرون على باب القلعة منجنيقاً يرمي بجحارة وزنها خمسة وثلاثون رطلاً وخرجت السنة ولم يحصل فيها شيء يذكر واغازالتركان ممات على بلاد سيس فقالوا وخرجت السنة ولم يحصل فيها شيء يذكر واغازالتركان ممات على بلاد سيس فقالوا ونهبوا واسروا وشفوا الغليل بما فتكت الارمن ببلاد قرمان ، وعاد العسكر (٤٤٤) المجيز الى بلاد سيس وما ظفروا بطائل ، وكانوا قد اشرفوا على اخذ اذنة وفيها خلق المجيز الى بلاد سيس وما ظفروا بطائل ، وكانوا قد اشرفوا على اخذ اذنة وفيها خلق

عظيم واموال عظيمة ومجفال منالارمن فارتشى اقسنقر مقدم عسكر حلب منالارمن وثبطُ الجيش عن فتحها واحتج بان السلطان مارسم باخذها · وحاصر يلبغا النائب بحاب زين الدين قراجا بن دلغادر التركاني بجبل عسر الى جانب جيمان فاعتصم منه بالجبل، وقتل في العسكر واسر وجرح ، وما نالوا منه طائلًا فكبر قدره بذلك واشتهر اسمه وعظم على الناس شره ، وكانت هذه حركة رديئة من يلبغا ثم اوقع دلغادر بالارمن وفتح فلعة كابان (٧٤٦) وبعدفتها قصد النائب بحلب ان يستنيب فيهامنجهة السلطان فعتا ابن دلغادر عن ذلك ، فجهزوا عسكراً لهدمها ثم اخذتها الارمن . وفي سنة ٧٤٥ حوصرت الكرك ونقبت ،"وأخذ الملك الناصر احمـــد وحمل الى اخيه الملك الصالح يمصر فكان آخر العهد به ، وفي هذه السنة كانت الوقعة بين اهل البقاع ووادي التبم وقتـــل من الفويقين خلق كـثير، واحرق ابن صبح قرية من وادي التيم، وانقطعتُ السبل لا سما طريق الزيداني • وتوفي الملك الصالح اسمعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون (٧٤٦) وجلس مكانه اخوهالسلطان الملك الكامل شعبان · وفي سنة ٧٤٧ خرج نائب الشام يلبغا الى ظاهر دمشق خوفًا من القبض عليه وشق عصاالطاعة وعاضد امراء مصرحتي خلع السلطان الملك الكامل شعبان واجلسوا مكانه اخاه الملك المظفر امير حاج ، وسلموا اليه اخاه الملك الكامل فكان آخر العهد به ، وكان هذا الملك الكامل شعبان سيِّ التصرف يولي المناصب غير اهلها بالبذل ويعزلهم عن قريب ببذل غيرهم ، وكان يقول عن نفسه انا تعبان لاشعبان .

وفي سنة ٧٤٨ سافر الامير ناصر الدين بن المحسني بعكر من حلب لتسكين فانة ببلد شيزر بين العرب والاكراد قتل فيها من الاكراد نحو خمسهائة نفس وفيها عزمت الارمن على نكبة اياس ، فاوقع بهم امير اياس حسام الدين محمد بن داود الشيباني ، وقابل من الارمن خلقاً واسر خلقاً ، واحضرت الرؤوس والاسمى المحلب واقابتل سيف الدين بن فضل امير العرب واتباعه مع احمد فياض من الامراء في جمع عظيم قرب سليمة فانكسر سيف ونهبت امواله وجرى على المعرة وحماة وغيرهما من العرب اصحاب سيف واحمد فياض من النهب وقطع الطرق مالا يوصف وكانت هذه الحرب ضربة قاضية على بادية حماة فطفق البدو ينهبون القرى و يغيرون على حماة الحرب ضربة قاضية على بادية حماة فطفق البدو ينهبون القرى و يغيرون على حماة

والمعرة ففر الفلاحون ودرست القرى · وفي هذه السنة قتل السلطان الملك المظفر المبر حاج ابن الملك الناصر بن قلاوون بمصر واقيم مكانه اخوه السلطان الملك الناصر حسن ، وكان الملك المظفر قد اهلك اخاه الاشرف كجك وفتك بالامراء وقتل من اعيانهم نحو اربعين اميراً ·

本本本

احداث وكوائن وعصيان ( هرب فتبعه جماعة من عسكر دمشق فنقاتل معهم فقائل فقطعوا رأسه وحملوه الى السلطان بمصر · وفي سنة · ٧٥ دخل الاه ير جبغا فقائل فقطعوا رأسه وحملوه الى السلطان بمصر · وفي سنة · ٧٥ دخل الاه ير جبغا نائب طرابلس مدينة دمشق في جماعة كثيرة من عسكر طرابلس ، وكان ارغون شاه نائب الشام مقياً بالقصر الابلق فدخل عليه الاهير جبغا وهو نائم بين عياله وقبضه ، فلما اصبح الصباح طلب الاهير جبغا القضاة والامراء بدمشق واخرج لهم مرسوم السلطان بالقبض على ارغون شاه فسكن ماكان بين الماس من الاضطراب ، وظنوا ان ذلك صحيح فسجنه واحتاط على موجوده ، ثم وجدوا ارغون شاه مذبوحًا في السجن ان ذلك صحيح فسجنه واحتاط على موجوده ، ثم وجدوا ارغون شاه مذبوحًا في السجن وحاربوه فيرب جبغا الى المزة فلم يتبعه احد من العسكر وخافوا عقبي ذلك ، وحاربوه فيرب جبغا الى المزة فلم يتبعه احد من العسكر وخافوا عقبي ذلك ، وكاتب امراء دمشق السلطان بما وقع من الاهير جبغا فانكر ما وقع لارغون شاه ، ورسم لامراء دمشق ان يحاربوا الاهير جبغا فحرج عليه عسكر دمشق فاطبة ، وحاربوه وهو في طرابلس فانكسر جبغا وقبضوا عليه وشنقوه .

وفي سنة ٧٥١ اغار شخص من النئار اسمه هندو على مدينة سنجار وملكها،فارسل سلطان مصر والشام له تجريدة فحاصروه فطلب الامان ثم رحل عن سنجار ٠ وفي سنة ٧٥٤ قدمت على رواية ابن سباط مراكب الفرنج الى صيدا فقتلوا طائفة من أهلها وأسروا جماعة وتتل منهم خلق كثير وكسر مركب من مراكبهم ، فوصل الصريخ الى دمشق ، فاجتمعت العساكر من صفد ودمشق وأسرعوا الى فك الاسرى ، وأخذرا من ديوان الاسرى ثلاثين الفا واعطوا عن كل رأس خمسائة درهم .

وان الخلل الذي طرأ على السلطنة بمصر بعد ذهاب عظاء السلاطين من اولاد

قلاوون وسرعة قتلهم واستخلاف غيرهم منالماليك ، قد سرى من شرارته شي؛ كثير في هذه الحقبة من الزمن ، ومسألة اليحياوي مع أرغون شاه مثال منها. ومن أمثلة الخلل في تلك الدولة خروج بيبغا ازوس نائب حلب عن الطاعة واظهاره العصيان للسلطان، وكذلك الامير بحكش نائب طرابلس ، والامير احمد نائب حماة ، والامير الطنبغا برقاق نائب صفد ، ولم ببق على الطاعة الا نائب دمشق الامير أرغون الكاملي ، فأرسل يخبر السلطان في مصر بما قد جرى من النواب ، ثم اضطر نائب الشام لما رأى عينالغلبة الى الهرب تحت الليل هو ومماليكه وتوجه الى نحو غزة ، فأقام بعارالسلطان والامراء بما جرى ، والنف على الامير بيبغا اروس العربات والعشائر مع العساكر الحلببة والشامية وكانءمه نخوستين اميراً لمافتح دمشق واستعرض العساكر بها ثمأرسل الى نائب قلعة دمشق يطلب منه اطلاق اميركان مسجوناً فيها فاعتذر عن ذلك الا بمرسوم السلطان ، وحصن القلعة تحصينًا عظمًا وركب عليها المكاحل بالمدافع وارسل يقول لاهل المدينة لا نُفتحوا دكاناً ولا سوقاً ولا نبيعوا عسكو حلب شيئًا ، فلما بلغ الامير بيبغــا اروس ذلك اشتد به الغضب ، وامر عسكره بان ينهبوا ضياع دمشق والبساتين ويقطعوا الاشجار ، فلما سمعوا هذهالمناداة ماأبقوا ممكنًا من الاذي والفساد ، فنهبوا حتى النساء والبنسات والقاش ، وجرى على أهل دمشق من بيبغا اروس ما لم يجر عليهم من عسكر غازان لما دخل دمشق .

ثم أن سلطان مصر جيز عسكراً عظيماً وجعمل عليهم من امراء الطبلخانات والعشر اوات (١) نحو ثمانين اميراً وكان صحبته القضاة الاربعة والخليفة الامام احمد الحاكم بامر الله فأمر بقتال جماعة بيبغا فانهزم هذا ولحق ببلاد التراكمة ، وجياً بجماعته في القيود يرسفون ، ثم عاد السلطان الى مصر بعد ان عزل من عزل وولى

(۱) الطبلخانات من الرتب العسكرية وظيفتها الضرب بالآلات الموسيقية وكان عدة من في باب السلطان منهم أربعين أميراً و بخدمة كل واحد منهم أربعون مملوكاً ولم الطبول الصغار والزمارات والابواق - قال الظاهري : و بالطبلخانات من الكوسات ( الطبول الصغيرة ) التي تدق على باب السلطان أربعون حملاً وأربعة طبل دهول وأربعة زمور وعِشْرُون نفيراً ولها مهتار وبها عدة خدام .

من ولى · والسلطان هذا هو الملك الصالح صلاح الدين صالح وهو العشرون من ماوك الترك واولاده ، والشامن من اولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون · ثم الن نائب حلب بيبغا ونائب طرابلس بحكش ونائب حماة احمد الذيرف كانوا هربوا من بلاد السلطان الى بلاد التركاف قطعوا رؤ سهم وأرسلوها الى السلطان بمصر ·

وخلع السلطان على الامير ارغون الكاملي واستقر به نائب حلب عوضًا عرف بيبغا اروس وجرد ارغون الى قراجا بن ذي القدر امير التركمان في مرعش وحواليها ، وكان ذنب قراجا انه وافق بيبغا اروس على العصيان فلما وصل اليه الامير ارغون هرب منه فتبعه الامير ارغون الى أطراف بلاد الروم فقبض عليه وارسله الح السلطان بمصر فسيمره على حمل .

ويف سنة ٧٦٠ توجه الامير بهدمر الخوارزمي نائب حلب الى بلاد سيس وحاصر أهاما فطلبوا منه الامات فتسلما وكذلك المصيصة ، وفتح في تلك السنة عدة قلاع ثم رجع الى حلب. وفي سنة ٧٦٢ أظهر بهدمر الخوارزمي نائب الشام العصيان وملك قلعة دمشق وقتل نائب القلعة وقد وافقه على ذلك جماعة من النواب فاضطرب السلطان بمصر لحذه الاخبار ، وخرج قاصداً الشام ، ولما بلغ دمشق أرسل له أماناً فقبض عليه وقيده .

وفي سنة ٧٦٥ جاء النرنج الى قلعة اياس وحاصروها فخرج اليهم الامير منكلي بغا الشمسي نائب حلب وصحبته العساكر الحلببة ، فلا سمعوا به رحلوا عن فلعة اياس ثم قصدوا نحو طرابلس وكانوا ثلاثة ملوك وهم صاحب قبرص وصاحب رودس وصاحب الاسبتار فجاؤا في مائتي مركب حربي الى طرابلس ، وكان النائب غائباً عنها فطمعوا في أخذها ثم خرج اليهم بعض عسكرها فوقعوا معهم فانكسر عسكر طرابلس ودخل النرنج المدينة ونهبوا أسواقها وتتلوا بها جماعة من المسلمين نحو الني انسان فلا تسامع أعل البلاد بذلك جاؤا الى النرنج وحاربوهم وقتاوا جماعة كثيرة منهم فانكسرت الفرنج كسرة قوية ورحلوا عن طرابلس .

وفي سنة ٧٦٧ عما علي السلطان نائب دمشق بهدمر واحجمع اليه مقدمو البلدان

وحضر اليه ابن أكلش ومعه آلاف وقدم الزبداني ومعه الف نفس فأرسل السلطان اليه جيشًا وبعد حصار شهر بن تسلم دمشق وقبض على النائب وقتله ·

وفي سنة ٧٧١ وقع تشاجر بين الامير جبار من آل الفضل امير العرب وبين نائب حلب قشتمر المنصوري فخرج اليه نائب حلب بالعساكر الحلببة فنقائل مع الامير جبار فقويت العربان على نائب حلب فقتل في المعركة •

\* \* \*

مقتل الاشرف شعبان ( وفي سنة ٢٧٨ قتل في القاهرة الملك الاشرف والاحداث بعده ( شعبان ٠ قال ابن اياس : وكان من محاسن الزمان في العدل والحلم وكان ملكاً هيئاً ليناً محباً للناس منقاداً للشريعة محسناً وكانت الدنيا في أيامه دادئة من الفتن والتجاريد الى البلاد الشامية وفساد العرب وساس النساس أحسن سياسة ٠ وتولى الملك بعده ابنه الملك الصالح بن الحاج وله من العمر نجو احدى عشرة سنة وهذا آخر من تولى السلطنة من ذرية بني قلاوون و به زال الملك عنهم وقد أقامت السلطنة في قلاوون و به مائة سنة وثلاث سنين وأشهراً ٠

وفي سنة ٧٧٣ شدد الامير سيف الدين منجك نائب الشام وكان تولاها للرة الثانية منذ سنة ٧٧٠ على أهل اللهو بدمشق وامر بقطع الاشجار والصفصاف الذي بين المنهر بن وتخويب المكان الذي أحدث في الشرف الاعلى وأزال المذكرات من هذا المكان ومن الذي فوق الجبهة ايضاً وهدم الابنية والحوانيت المستجدة هناك وقال ابن طولون: انه فعل الخيرات وبنى المحطات في الدروب وبنى زاوية بالكسوة وعمل لها سماطاً وعن ل الطرقات وعدل في الرعايا وفي السنة التالية أرسل الجاي اخاه طقتمر الحسني الى دمشق لعرض الاجناد فيها فحصل اموالاً عظيمة ، حتى قبل ان الذي خصه خمسون الف دينار ، وأخذ من ذخائر القلعة اشياء نفيسة و بالغ في الظلم ، فاستغاث الناس الى منجك نائب الشام فكانب فيه ثم توجه المذكور الى جهة حلب ففعل في الناس الى منجك نائب الشام فكانب فيه ثم توجه المذكور الى جهة حلب ففعل في بقية البلاد أشد مما فعل بدمشق و قال ابن حجر : ولولا تلطف النائب وناظر الجيش سيفه لملكوا معه ،

وفي سنة ٢٧٦ خرج نائب حلب الى مدينة سيس هو والعساكر الحلبية وفتحب ا وكانت في أيدي الارمن . وفي سنة ٢٧٩ خامر جميع نواب البلاد الشامية وخرجيا عن الطاعة فساقت مصر تجويدة عليهم . وفي سنة ٢٨٠ خرج نائب الشام بهدم الخوارزمي عن الطاعة وقصد الهرب الى بلاد التركان ببركه ورجاله فقيفه عكر دمشق وسجنوه بالقلعة فأرسل سلطان مصر واخذه منها وسجنه ثم اطلقه بعد ثلاث سنين وأعيد الى منصبه . وفي سنة ٢٨٠ نازل النرنج طرابلس فيهم النرنج وتبعوهم فالنقاهم يلبغا الناصري فهزمهم ، ثم امم العسكر ان يتأخروا فطمع فيهم النرنج وتبعوهم الى ان أبعدوا عن البحر فرجع عليهم بالعسكر فهزمهم وقتل منهم جمع كبير قبض على أكثرهم وأقلع من بقي في المراكب . وثار اقبغا عبد الله (١٨٨) وجاعة معه على نائب الشام وكان قد تجرد مع نائب حلب في عسكر البلدين بسبب التركان فوقعت بينهم وبين اقبغا المذكور ومن معه وقعة فكسرهم نائب الشام وهرب اقبغا الى نعير امير عرب الفضل . وفي سنة ٢٨٣ نهبت طائفة من التركان بعض ضياع حلب وعاثوا عرب الفضل . وفي سنة ٢٨٣ نهبت طائفة من التركان بعض ضياع حلب وعاثوا وافسدوا و عين لم الاتابك يرقوق في مصر تجريدة وخرج اليهم ثلاثة من الامراء المقدمين وخمسائة مملوك فالنقوا مع التركان وكسروهم وقتلوا منهم جماعة كنيرة ونهبوا أموالهم وطردوهم الى ملطية .

وفي سنة ٢٨٤ حضر الى القاهرة رسول صاحب سيس و، مه كاب يخبر فيه بان الارمن الذين هناك مات كبيرهم فام روا عليهم ز ، جته فحكت فيهم ، دة تم عزلت نفسها ، فانفق رأيهم ان يفوضوا امرهم لصاحب ، صر فيختار لهم من يوليه عليهم ، فانئق لهم برقوق واحداً من الارمن الاسارى الذين يسكنون ظاهر القاهرة وبببعون هناك الخمور فاخذوه ، معهم فملكوه عليهم ، وفي السنة التالية جاءت رسل صاحب سنجار ورسل صاحب قيسارية ورسل صاحب تكريت يسألون صاحب ، مصر ان يكونوا تحت حكمه و يخطبوا باسمه فاجيب سؤلم وكتب لهم بذلك نقاليد وخلع عليهم ، وفي هاتين الواقعتين دليل على ان صاحب مصر والشام في تلك الفترة كان اقوى من جاور ، من الملوك خطب وده الاتراك والاكراد والارمن من محاور به .

وفي سنبة ٧٨٥ وقعت بين قبلاي نائب الكوك وخاطر أمير العرب بهامقالة عظيمة

فانكسر قبلاي وخلص خاطر ، وكان قبلاي امسكه قبل ذلك منهم ثم تحيل قبلاي على خاطر الى ان حضر عنده فذبحه وذبح ولديه غدراً . وفيها نازل الفرنج ببروت في عشر بن مركباً فراسلوا نائب الشام فنقاعد عنهم واعتل باحتياجه الى مرسوم السلطان فقام اينال اليوسني فنادى الغزاة في سببل الله ففر معه جماعة فحالب ببن الفرنج وبين البحر وقتل بعضهم ونزل اليه بقية الفرنج فكسرهم وقبض من مراكبهم ستة عشر مركباً فسر المسلمون بذلك مروراً عظيماً ، وكان الفرنج دخلوا صيدا فوجدوا المسلمين قد بدأوا بهم فاحرزوا اموالهم واولادهم بقرية خلف الجبل فوجد الفرنج بعض امتعتهم فنهبوها واخذوا ما وجدوا من زيت وصابون واحرقوا السوق وقصدوا ببروت فتداركهم المسلمون ثم رحل الذائب وانكسر الفرنج ثم عاد الفرنج الى مباهلة ببروت فتيقط لم اهلها المارنج ماءة من الفرنج فوجدوا بالساحل خمسة عشر نفسا فقلوهم ثم قتل من الفرنج مجاعة ،

وفي سنة ٧٨٥ وقعت فانة بين نعير بن مهنا امير العرب وابن عمد عثمان بن قارا ٤ فساعد يلبغا الناصري عثمان فكسر نعير ونهبت امواله حتى قيل ان من جملة ما نهب له ثلاثون الف بعير وفيها سار يلبغا الناصري بالعساكر الحلبة وبعض الشامية الى جمة التركان ، فنازلوا احمد بن رمضان التركاني عند الجسر على الفرات فكسر التركان وأسر ابواهيم بن رمضان وابنه وابوه ، فوسطهم يلبغا الناصري ، ثم تجمع التركان وواقعوا الناصري عند اذنة فانكسر العسكر وقلعت عين الناصري وجرح ثم تراجع العسكر ولم يفقد منه الا العدد اليسير ، فطردوا التركان الى ان كسروهم فغدر التركان بنائب حماة وبيتوه فانهزم ثم ركب يلبغا الناصري فوزمهم ،

وفي سنة ٧٨٧ توجه نواب الشام الى قتال التركمان فأنكسر العسكر وفتك فيهم التركمان وقالموا سودون العلائي نائب حماة وغيره ، وكان اصل ذلك السالطان الركان وقالم بالتوجه الى قال سولى بن دلغادر ومن معه من التركمان فوصلوا الى طيون وهي بين مرعش وابلستين فالنتي بهم سولى فقلل سودون نائب حماة في المعركة وكذا سودون نائب بهسنى فبلغ السلطان ذلك فشق عليه ولم يزل يعمل الحيلة حتى دس على سولي من قتله وقتل اخاه ،

سلطنة برقوق وحالة الماليك ( دخل الهرم في دولة الاتراك المصرية وزاد المجرية والشراكسة ( فساد العربان في البلاد ، وخام غالب النواب في الشام وخرجوا عن الطاعة ، فاجتمع الاتابك برقوق متولي الامن والقضاة ، عالجليفة وسائر الامراء في مصر فرأوا الحاجة ماسة الى إقامة سلطان كبير تجتمع عليه الحكلة ويسكن الاضطراب فتكلم القضاة الاربعة مع الخليفة في سلطنة الاتابك برقوق فخلعوا الملك الصالح امير حاج من السلطنة وسلطنوا الاتابك برقوق ( ٢٨٤ ) وهو اول ملوك الشراكسة بمصر والشام والخامس والعشرون من ملوك الترك .

وكانت هذه الدولة التركية والشركسية التي أولدتها عجبًا في ضعف الادارة وقيام الخوارج ، لان الملك على الأكثر كان ضعيفاً بُنزله عن عرشه كل من عصــا عليه ، واستكثر من الماليك وقدر ان يتسلط على عقول السذج من العر بان وار باب الناعارة والطمع من الناس « والماليك السلطانية الذين جوت العادة على انهم يفعلون الامور المشهورة عنهم من اخذ اموال الناس وهتك حريمها » · والقاهرة لا شأن لها بعد اك ينقاتل المنقاتلون على الملك او يقاتل القواد ارباب العصيان والتمرد وطفهر احد المثنازعين على السلطنة ، او الامير الذي وسد اليه اجتثاث داير العاصي ، الا ان تزين أسواقهـــا سبعة ايام او ثلاثة ايام على الاقل · لفعل ذلك لاقل حادث يحدث حتى ولو قَ بض جماعة السلطان على احد صعاليك الماليك بمن خامر عليه واستنبع أناسًا من الغاغة • وكانت دمشق في ايام الشراكسة ثم في ايام الاتواك اخلافهم تزين سبعة ايام لاقل ظفر يقع ، فيفرح السلطان وتدق البشائر . وكان من سلاطين الماليك اهل خير تغلب عليهم الرحمة وحسن السياسة ، وكان ضعفهم آتياً من جماعتهم الماليك لان لكل امير منهم جوقة ينفانون في حبه اذا تغلب عليه خصمه سجنهم او اقصاهم او نكبهم ، فلا يزالون بعملون على إثارة الخواطر حتى يطلق سراحهم ثم يعودون ألى ما نهوا عنه وهكذا دواليك · والامة من اجل هذا تخرب ديارها ، وتهاك ابناؤها وتذهب اموالها وعروضها ، حتى يسعد الطالع احدالمتخاصمين فيتغلب على من يربد التخاب عليه • وهناك خليفة في مصر يعتضد به السلاطين يوم الشدائد ، و بهايعهم يوم لنصيبهم ، وربما سجنوه واقصوه عن انظار الامة اذا شعروا بان هواه مع غيرهم او يمكن ان يكون كذلك : اتخذوه آلة كماكان خلفاء العباسهين مع المتغلبة من سلاطين السلجوقهين والبويههين وغيرهم في بغداد .

## وقائع تيمورلنك

من سنة ٧٩٠ الى ٨٠٣

بداءة تيمورلنك إلى الادارة الشركسية على حال ، والمتوثبوت على السلطنة ومناوشة جيشه إلى الادارة الشركسية على حال ، والمتوثبوت على السلطنة بكثرون ويقلون بضعف الملك وقوته ، جاء تيمورلنك من الشرق واخذ ينقدم نحو البلاد بجيوش جرارة لا قبل للمالكين زمام الامر بدفعها ان لم يستعينوا بجيوش أخرى فاصحت البلاد بين عدوين داخلي وخارجي ، كما اصبحت في اواسط القرن السابع بين عدوين احدهما من الشرق وهم الثار والآخر من الغرب وهم الصليبيون ، وتيمورلنك عوان ترغاي بن ابغاي مؤسس مملكة المغول الثانية ، ومعنى تيمورالحديد والانك الاعرج او الكسيج بلغتهم، لان راعيًا ضربه فيما قبل بسهم في فحذه ادخله به في زمرة العرجان، وفي رواية انفاصيب بسعم في الحرب في صباه ، ولد تيمورلنك في قرية خواجه ايلغار من الممال وفي رواية انفاصيب بسعم في الحرب في صباه ، ولد تيمورلنك في قرية خواجه ايلغار من الممال كش من مدن ماوراء النهر سنة ٢٣٧ ه ١٣٣١ م ( ومات في او ترارسنة ٢٨٠٥ - ١٤٠٥ كش من مدن ماوراء النهر سنة ٢٣٧ ه ١٣٣١ م ( ومات في او ترارسنة ٢٨٠٠) .

وكان تيمور ثبت بقرابة بعيدة الى آل البيت الملوكي من المغول ذرية جنكيز خان ، وذلك من جهة الامهات لا الآباء ، ورأس ابوه قبيلة يرلاس التركية وحكم ولاية كش وقد تيتم صغيراً وسلبه جيرانه امارته ، فتوسل تيمور الى امير بلاد كشغر ملك الجغتاي فانعم عليه بولاية ما وراء نهر جيحون ، ثم نزع يده من يد امير كشغر وانضم الى عمه حسين ، ولما مانت زوجته وقبل انه هو الذي قتلها بيده اصبح تيمور في حل من امره ، وداهم حسينًا وتغلب عليه واستولى على بلخ فاصبح ملكاً على بلاد الجغتاي كلها « ولما استولى تيمور على ما ورا ، النهر وفاق الاقران تزوج بنات الملوك فزادوه في القابه كوركان وهو بلغة المغول الخنن » وكان عهد تيموركا عبد حروب وفظائع في القال ، يقتل الناس بالالوف وعشرات الالوف ، اذا لم يخضعوا لسلطانه في الحال قال السخاوي وكن يقرب العلماء والسمراء والشجعان والاشراف و ينزلم منازلم ولكن من خالف امره ادنى مخالفة استباح دمه ، فكانت هبهته لاندانى بهذا السبب ، وما اخرب البلاد الا بذلك فانه كان من اطاعه من اول وهلة أمن ومن خالفه ادنى مخالفة الحبوبة وهى ، انجد تيمور احد الخانات على اوروس خان ملك قسم من بلاد روسيا الجنوبية الشرقيبة ثم فتح خراسان وهرات وطور يس وقارص وأنفليس وشيراز واصفهات وكشفر ومازندران والعراق بأمره وخرَّب حفيده محمد بلاد بولونيا وروسيا ودخل المند فنازل مملكة المسلمين حتى غلب عليها وفتح افغانستان وجلب من الهند الى بلاده المهندسين والنقاشين ، ثم حارب السلطان بايزيد العثماني (٥٠٨) وغلبه ووضعه سفي المهندسين والنقاشين ، ثم حارب السلطان بايزيد العثماني (٥٠٨) وغلبه ووضعه شفي المهناطور القسطنطينية ان يؤدي اليه الجزية ، وباستيلائه على ازمير اضطور المهراطور القسطنطينية ان يؤدي اليه الجزية ،

هذا الفاتح خرب عاصمتي الشام حلب ودمشق وكم خرب من مدن عامرة جداً في آسيا وكان ملوك اوربا بخافونه وكثيراً ما ارسلوا الوفود لتهنئته بالنصاراته .

هذا الرجل الجبار لم يحمل على الشام حملته المشؤوءة الا باسباب اوجدها النواب والامراء والملوك على الارجح ، فقد ذكر ابن حجر في حوادث سنة ٧٩٨ ان الخلش قريب تيمورلنك قبض عليه قرا يوسف القركاني صاحب نبريز وارسله الى الملك الظاهر فاعتقله ، فكانت هذه الفعلة اعظم الاسباب في حركة تيمورلنك الى البلاد الشامية ، وقال في حوادث سنة ٧٩٨ وصلت كتب من تيمورلنك فعوقت رسله بالشام وأرسلت الكتب التي معهم الى القاهرة ومضمونها التحريض على ارسال قر بهه المملش الذي اسره قرا يوسف ، فامر السلطان الحلش المذكور ان يكتب الى قر بهه كتاباً يعرفه فيه ما هو عليه من الحير والاحسان بالديار المصرية ، وارسل ذلك السلطان

مع اجوبته ومضمونها اذا اطلقت من عندك من جعتي اطلقت من عندي من جهتك والسلام ·

فالقائمون بالامر هم الذين فتحوا لتيمورلنك السبل لغزه البلاد فيابعد ، غزه ة اذات العزيز وافقرت الغني وخربت العامر ، قال ابن حجر ايضًا : لما رجع تيمورلنك الى الشرق وكان هذا دأبه اذا بلغه عن مملكة كبيرة وملك كبير لايزال ببالغ في الاستيلاء عليها الى ان يحصل مقصوده فيتركها بعد ان يخربها و يرجع ، فعل ذلك بالمشرق كله و بالهند و بالشام و بالروم .

ارسلت مصر في سنة ٧٩٠ عسكراً على تيمورلنك في سيواس فانكسو عسكر تيمورلنك وكان ذلك من الوقائع الاولى بين تيمورلنك وعسكر الشام ، ولوكان في الدولة اذ ذلك رجال عقلاء لضموا شملها حتى نقوى على عدوها الزاحف عليها ولكن شغلت البلاد بنفسها ومن الاحداث في هذه السنة منازلة الفرنج طرابلس الشام فواقعهم المسلمون فكسموهم واخذوا منهم ثلاثة مواكب .

本本本

القتال على الملك الطاعة وقتل الامير سودون المظفري الذي كان نائب حلب قبله وقتل اربعة أنفس من مماليك سودون ، وامسك حاجب الحجاب بحلب وجماعة من امرائها ، وأظهر يلبغا الناصري العصيان والنف عليه جماعة كثيرة من مماليك الاشرف شعبان ، وكان من جملة من النف على يلبغا تمريغا الافضلي المدعو منطاش مملوك الظاهر برقوق ، وعهد علمان مصر الى اينال اتابك العساكر بدمشق ليكون نائب حلب وحماً ف السلطان الامراء من الاكابر والاصاغر بان يكونوا معه كلة واحدة وعصبة واحدة على يلبغا الناصري فحلفوا على ذلك جميعهم ، وأرسل الى يلبغا تجريدة ، وانتشب القتال بين امراء الغرب الننوخية وبين عشران البر أهل كسروان والامراء اولاد الاعمى وكان النوخية ميالين الى الملك الظاهر وكاف كسروان والامراء اولاد الاعمى وكان النوخية ميالين الى الملك الظاهر وكاف الكساروة مع أرغون نائب منطاش في بيروت قاستظهر أهل كسروان على امراء الغرب وقتلوا منهم نحو ، ٩ نفراً وأمسكوا جماعة فسمروا بعضهم ووسطوا آخرين

وأحرقوا عدة قرى من الغرب وتلقبوا بعشران البر · ثم اك العساكر الظاهرية زحفت على تركمان كسروان وجرت ببن الفريةبن وقعة في الساحل فقت لوا منهم ماعة كثيرة.

ولما استولى كمشبغا على قلعة حلب عمر أسواق هذه المدينة أحسن عمارة في أسرع وقت وكانت من وقعة غازان خراباً ، فلما انفصر كمشبغا على اعدائه قتل غالب اهل محلة بانقوسا وكانوا زيادة على اربعة آلاف نفس وقتل كبيرهم احمد بن الحرامي وخربها الى ان جعلها دكاً .

ذكرالاسدي انالسبب في خراب الشام في القرن الثامن انتشار عوامل الخراب الشرور بين القيس واليمن ووقوع الحرب والقتسال بينهم ، قىش وىن والسبب فيذلك تغبير العوائد والتدليس على الماوك والحكام وولاة الامور ، بالاغراء والتسلط على الفلاحين بالظلم وطلب العاجل، والعسف في الحكم والمبل مع القوي، وانهاك الضعيف وعدم رد لهضة الملهوف ، ومع تغيير العوائد وقع الاغراء فيما بينهم والشرر والتحاسد فاضطركثير مناهل الزرع والضرع المالتمرد والعصيان والتشردعن الاوطان وتسلطت العربان والعشران (١) على الاراضي والبلدان ، وتراكت الأهوا، ووقع التحاسد والاغراء الموجبان لسفك الدماء ، فنهبت الاموال وقتلت الرجل وتخلت العشائر وعظمت الفتن بين القبائل، وصار اهل الزرع والضرع من الفلاحين على صهوات الحيول مار قين، الح،ان اوجب ذلك الخراب في كثير منرستاق الشام والقرى والبلدان، وصارت دمنًا ليس فيها انسان ، وفي ذلك ما يشهد به الديوان من اسماء القرى الني صارت مزارع وتسمى بالخراب الداثر في هذا الزمان ) والموجب لهذا حميعه سواالتدبير مم نقص القوة والامكان، ونقض سنة العدل وسوء التصريف والاخذ في جانب النقصير والنقصان الي ان صار الحكم لمقدمي الفلاحين ورؤساء العشران وصار الاعيان منهم يظهرون (١) العشران جمع عشير أطلق في الشام على بعض القبائل التي سكنت في البقاع وجبل لبنان • قال المقريزي : عشير الشام فرقتان قيس ويمن لا ينفقان قط

وفي كل مدة يثور بعضهم على بعض •

الطاعة للسلطان و ببطنون المخالفة والعصيان ، ويستخرجون الاموال بالظلم والطغيان ، ويستخرجون الاموال بالظلم والطغيان ، ويرضون ببعضها من له في الدولة كلام وامكان ، وبما يحملونه من الهدايا والاموال يرشون به الاعوان ، فيسعى لهم ويلبسون النشاريف الملوكية بين يدي الملك والامير والسلطان ، فيصيركل واحد منهم في بلده وإقايمه اذاعاداليه ذا قوة وسلطان ، وسطوة وأعوان ، وخيول وميدان ، واقطاعات ونع وديوان ،

فاذا وهذا الاختلاف الدائم بين قيس وبين كان يقوى ويضعف بحسب الوازع ، فاذا وفقت البلاد الى حاكم يقول ماكان يقوله و يعمل به السندي والي دمشق في القرن الثالث وهو يسوي بين القحطاني والعدناني : « لسنا نقد مكم الاعلى الطاعة لله عن وجل وللخلفاء ، وكاكم اخوة وليس للغزاري شي ليس للياني مثله » وكان يتغدى مع جلة الفرون و يسوي بينهم في الاذن والمجلس ، فاذا كان الحاكم من عذا الطراز تسكن نغمة القيسي والياني والا فيئقا ناون و يخربون العمران و يقتلون الانسان ، وكانت هذه النغمة شديدة في بلاد دون أخرى من ارض الشام ، فقد كانت في القديم في حمص حتى ضرب المثل بها فقالوا : « اذل من قيسي بحمص » وذلك ان حمص كلها في حموران ولبنان المين ليس بها من قيس الا بيت واحد ، ثم كانت ترى آثارها في حوران ولبنان وربما انتقلت نغمتها من حوران منذ عهد جلاء كثير من الأسر المسجية الى جبل لبنان ويقت في هذا الجبل الى القرن الماضي ثم اضمحات ،

وفي هذه الاثناء زكب عسكر طرابلس على النائب وقتلوا من امراء طرابلس على النائب وقتلوا من امراء طرابلس جماعة وركب مماليك نائب حماة سودون العثاني مع عسكر حماة وأرادوا قتله فهرب الى دمشق ، فوقعت الفئنة في سائر بلاد الشام ، ولما تحقق يرقوق النائب البلاد قد افئنت خاف على نفسه وامر نائب القلعة بمصر بالن يضيق على الخليفة ويمنعه من الاجتماع بالناس ، وكان مسجوناً بالقيد في برج بالقلعة ، وأصدرا مره بالتضييق على السادة الإد السلاطين في دور الحرم ، ووصلت التجريدة من مصر الى دمشق والمتمى عسكر مصر مع عسكر يلبغا الناصري فأوقعوا معه بظاهر دمشق واقعة عظيمة حتى جرى الدم بينهم وقتل من الفريقين ما لا يحصى عددهم ، فانكسر عسكر السلطان والنصر عليم بابغا ، ثم جيش بلبغا وساق جيشه الى مصر فالتف اكثر امراء مصر عليمه عليهم بابغا ، ثم جيش بلبغا وساق جيشه الى مصر فالتف اكثر امراء مصر عليمه عليه مصر فالتف اكثر امراء مصر عليه

وقاتل قليلاً حتى اضطر السلطان برقوق الى ترك سرير السلطنة وأعيد الملك الصالح امير حاج بن الملك الاشرف شعبان سلطاناً على مصر والشام ، وأخذ الظاهر برقوق إلى قلعة الكرك فسجن فيها واندبوا بعد حبن لقتله رجلاً فقتله الرجل الذي بخدمة الملك الظاهر ، وأراد اقارب الرجل الذي بخدمة الملك قتل نائب الكرك فاستجار بالملك الظاهر فأجاره واستولى برقوق على القلعة بعد ان قاسى من المحن والاهوال امراً عظيماً واتاه مماليكه الذين كانوا بقوص من ارض مصر وقتلوا واليها والتحقوا به والذف عليه العربان وقصد دمشق فجاءه نائب غزة في خمسة آلاف مقاتل من عربان جبل نابلس فأوقعوا مع الظاهر برقوق وقعة عظيمة انكسر فيها نائب غزة فنهب عسكر برقوق قرية شقعب خرج اليه اليه اهلها و يلاقونه ومعهم العلف والضيافة ، ولما بلغ برقوق قرية شقعب خرج اليه عسكر دمشق وأوقعوا معه هناك واقعة عظيمة فقتل بها من امراء دمشق ستة عشر اميراً ومن الماليك نحو خمسين محاوكاً وقتل من عسكر برقوق نحو ذلك ،

وصادف ان خرج عن الطاعة كشبغا الحموي نائب حاب واستولى ابناء اليوسني على قلعة صفد وهو من جماعة الظاهر، فقو يت شوكته ودخل الظاهر برقوق دمشق، ونزل في الميدان فكبس عليه اهل دمشق واخرجوه من المدينة الى ظاهر البلد، لان بعض مماليكه عبث ببعض السوقة واخذ منه شيئًا من البضائع بالغصب فاستغاث ذلك السوقي فحضر اليه جماعة من اهل دمشق وتعصبوا له فاستطال ذلك المملوك وضر بهم فرجمه اهل دمشق، فرمى الماليك على عوام دمشق بالنشاب فتكاثرت على الماليك العوام بالحجارة والمقاليع، فكسروا الماليك كسرة قوية فركب الظاهر برقوق ومن معه من الامراء وخرجوا من دمشق الى قبة يلبغا فدخل العوام الى الميدان ونهوا ترك الظاهر برقوق وأغلقت ابواب دمشق وكان برقوق اشرف على اخذ قلعة دمشق وراج امره فتعطل بسبب ذلك.

ثم جرد الملك المنصور امير حاج عسكراً من مصر وجاء انشــــام لينزع الملك من الملك برقوق ، فلما وصل العسكر الى غزة تسحب اكثر عسكر الملك المنصور الى الملك برقوق لان دواهم كان معه ، ووقعت بين عسكر الملك المنصور وعسكرالظاهر برقوق

على شقحب (٢٩٢) فانكسر الظاهر برقوق كسرة قوية فهرب برقوق في نفر قليل من العسكر ونوارى خلف الجبل الذي تحته اللك المنصور والخلينة والقضاة ، فاتى اليسم بعض العرب واخبره بان الملك المنصور تحت ذلك الجبل، وكان على يوم من دمشق فكنبس عليهم برقوق عن معه من العسكر وكانوانحو اربعين انساناً فذ عر عسكرالمنصور وغُلَتَ ايديهم عن القنال ،فنزل عليهم الظاهر برقوق كالباز على الطائر واحتوى على كل ما معهم من البرك والاثنقال والقياش والسلاح وخزائن المال ، فلما جرك ذلك تسامع به الناس فجاؤا اليه افواجًا من كل مكانب، وبلغ ذلك منطاش وحضر ومعه · عساكر دمشق وغيرهم فحصل بينهم واقعة اعظم من الواقعة الاولى وقتل بهاكئير من الخلائق فانكسرالاتابكي منطاش وعسكر دمشق فولواهار بينالي نحودمشق مواقامالظاهر يرقوق عنزلة شقحب ، ثمَّان شخصًا من الصالحين يقال له الشيخ شمس الدين الصوفي مشي بين الملك الظاهر برقوق وبين الملك المنصور امير حاج في ان يخلع نفسه و يسلم الامر الى الملك الظاهر برقوق ، فاجاب الملك المنصور الى ذلك واحضر الخليفة المتوكل والقضاة الاربعة وخلع نفسه من الملك واشهدوا عليه بذلك • ثمَّ أن الخليفة والقضاة بابعوا الملك الظاهر برقوق بالسلطنة وذلك بمنزلة شقحب واقام الظاهر هنـــاك قــعه ايام ، ثم رحل الى مصر ومعه الخليفة والملك المنصور والقضاة الاربعة ودخل مصر بلامنازع ، وكان مماليكه قد وطدوا له الامر قبل وصوله وخطبوا له على المنابر فعساد واستولى على مصر والشام .

\* \* \*

الحوارج على ( وملك منطاش (٢٩٢) مدينة بعلبك والتف عليه جماعة من ملوك مصر ( عسكر دمشق ومن عسكر صف ومن عسكر طرابلس ومن عربان جبل نابلس ونهب عدة ضياع من الشام ) وارسل منطاش شخصاً يسمى تمان تمر الاشرفي الى مدينة حلب ، وكان نائب حلب كشبغا الحموي قد ثقل امره على اهل حلب فما حدقوا بهذه الحركة فحاصروا نائب حلب اشد المحاصرة وتعصبوا لمنطاش ونقبوا القلعة من ثلاثة مواضع ، فصار كمشبغا نائب حلب يقساتلهم من داخل النقب على البرج ، واستمروا على ذلك نحو ثلاثة اشهر ، فانقصر كمشبغا نائب حلب على

تمان تمر الاشرقي الذي ولاه منطاش على حلب فانكسر تمان تمر وولى هاربائم توجه منطاش الى طرابلس فحاصرها حتى ملكها وهرب من كان بها من الامراء والنائب وهرب اكثر اهلها الى دمشق ، ثم حاصر منطاش دمشق فانفق عوامها على ان يسلموه المدينة ليلاً وكانوا بحبونه اكثر من الملك الظاهر برقوق .

فلما بلغ ذلك الامراء الذين من قبل الظاهر برقوق خرجوا الى ظاهر دمشق واوقعوا مع منطاش ومع عوام دمشق واقعة عظيمة قتل فيها من الفريقين نحوالف انسان ثم رجع عسكر دمشق الى المدينة ثم توجه منطاش الى عينشاب فالتف عليه جماعة كثيرة من التركان ، فحاصر المدينة اشد ما يكون من المحاصرة فملكها ، وهرب النائب الذي كان بها فلما دخل الليل جمع نائب عينناب جماعة كثيرة من التركان وكبس على منطاش فقتل من عسكره نحو مائتي انسان وهرب منطاش نحو الفرات ، ثم ان منطاش جمع قوته وخام على السلطان اكثر التركان والعربات والنفوا على منطاش (٣٩٣) فتوجه الى دمشق وحاصرها فخرج اليه نائبها فيرب منطاش الى جبل يقرب من طرابلس فتبعه نائب دمشق وحاصرها فرج اليه نائبها فيرب منطاش الى حمثق فلم يجد بها احداً من الامراء ولاالنائب ، ففتح له عوام دمشق باباً فدخل منه الى لمدينة ونهب الاسواق واخذ اموال التجاروالخيول ، والتف عليه جماعة من عسكر دمشق فقوت شوكته ،

بانغ السلطان في مصر ما وقع في الشام فقوي عزمه على الخروج الى منطاش ، فجاء دمشق ونادى فيها بالامان لان اهل دمشق لما خرج الظاهر برقوق من الكرك ودخل الى دمشق رجموه واخرجوه من بلدهم هائماً على وجهه ونهبوا اثنقاله وقماشه ، فضح اهل دمشق له بالدعاء وسكن ما كان عندهم من الاضطراب ، واقام اياماً فضح دمشق ، ولما توجه الى حلب جاء نعير بن جبار امير آل فضل ونهب ضياع دمشق وكان نعير عاصبًا على السلطان وهو ملتف على منطاش والحرب غالب بلادالشام ونهب ضياعها فلما بانغ نائب دمشق مجي انعير خرج اليه واوقع معه واقعة قو ية في قر ية الكسوة فالكسر نائب دمشق وقتل عدكر دمشق جماعة ثم رجع نعير الى بلاده ، اما منطاش فلا بانه محى السلطان من مصر هيه الى الاد التركان ،

ولما عاد سلطان مصر الى عاصمته هجم (٧٩٤) نحو خمسة عشير مملوكاً وقيل خمسة انفس علىنائب قلعةدمشق وتوجهوا نحوالحجنالذي بها واخرجوا منكازبه مزالمحابيس الذين من عصبة منطاش وكانوا نحو مئة مملوك ، فقورت شوكتهم بالسجنا، وهجمواعلي نائب القلعة وقتلوه وملكوا القلعة ، فقاتلهم عسكر دمشق وحاصروا من بالفلعة ثلاثة ايام فقلل من عسكر دمشق حماعة تمهجم عسكر د.شت على باب القلعةواحرقوهودخلوا الى القلعــة وقبضوا على الماليك كابهم ووسطوهم اي قطعوهم نصفين تحت باب القامة

والسكوا الثائرين فلم ببقوا منهم الامن هرب.

وعاد منطاش (۲۹٤) فحاصر حابِمع حماعة الـتركان فخرج اليه عسكر حلب وأوقعواً معدواقعة فكسروه ورجع هارباً الى النوات، ثمان منطاش ونعير بنجبار امير العربات الفقا (٢٩٥) عن معها من العسكو وحاصرًا حماة فخرج اليهم نائبها فأوقع معهم واقعمة قوية فانكسر نائب حماة وهرب، فدخل منطاش ونعير الى المدينة ونهبوا أسواقهــا وأخذوا اموال النجار ، فلما بلغ ذلك نائب حلب ركب هو وعساكر حلب وكبس على بلاد نعير ونهب أمواله واخذ اولاده ونساءه وأحرق ببوته وقتل من عربانه كثيراً فأرسل نعير يطلب من نائب حلب اولاده ونساءه الذيون أسرهم فأرسل نائب حلب يقول له: ما أطلق لك أولادك ونساءك حتى تسلمنــــا منطاش • وكان منطاش قد تزوج من بنسات ُنعير واستنسل منهم • فلما رأى نعير انالسلطان ونائب حلب عليه وقدنهبوا أمواله ومواشيه وأسروا أولاده ونساءه ، قصد ان يرضى السلطان بارمساك منطاش حتى يزول ماعنده ماجري منه في حق السلطان ، فندب نعير الىمنطاش اربعة عببد قبضوا عليه فلماوقع فيأيديهم أخرج من تكته خنجرآ شق به بطنه فغشيعليه فحملهالعببد واتوا به الى نعير فقيده وارسله الىنائب حلب ثم حمل الى القاهرة ، وجعل الموكل بحمله بعاقبهو بعصره و بقرره على الاموال التي غصبها منالبلاد فلريقو بشيء ، ودخل عليه النزع فقطع رأسه ووضعه في علمة وحمله الى الصالحان في مصر أم ارسل السلطان الى نعير خلعة وأقره على عادته امير آل فضل •

فال ابن اياس : وعنه الحَدْنَا هذه الحوادث فما صدق الناس بان فئنة منطاش قد خمدت عنهم حتى أصتونفت لم فلنة أخرى ، فوردت الاخبار بان تيمورانك اخذ تبريز وشيراز وركب الظاهر برقوق الى الشام وجاء مي خلب قاصد من عند ابن عثمان ومعه مظالمات مضمونها ان يكون هو والظاهر بداً واحدة على دفع تيمورلنك فأجابه الظاهر الى ذلك ورد له الجواب بما يطيب به خاطره ، ثم حضر اليسه قاصد طقمتش خان صاحب بسطام وعلى يده مطالعات تنضمن ماقاله ابن عثمان فأجابه الظاهر كما أجاب ابن عثمان فل القام وعلى يده مطالعات تنضمن ماقاله ابن عثمان فأجابه الظاهر تجمورلنك قد وصل الى البيرة ، ثم بلغه ان تيمورلنك رجع الى بلاده فلما تحقق ذلك عاد هو الى مصر ، وفي سنة ٢٩٩ اخذ عسكر تيمورلنك مدينة ارزنجان وقتل اهلها ونهب ما فيها فلما سمع سلطان مصر والشام ذلك ارسل الى نوابه في الشام ان يتوجهوا الى شاطيء الفرات و يحصنوا البلاد فحرجوا كلهم وإقاموا هناك الظاهر برقوق كما من جملة البلاد التي خطب فيها لصاحب مصر والشام الملك الظاهر برقوق كما خطب له في تبريز والموصل وماردين وسنجار ودوركي ، وضربت السكة باسمه يف خطب له في تبريز والموصل وماردين وسنجار ودوركي ، وضربت السكة باسمه يف خطب له في تبريز والموصل وماردين وسنجار ودوركي ، وضربت السكة باسمه يف هذه الاماكن .

وفي سنة ١٠١ تحوك ابن عثان ملك الروم على بلاد السلطان ووصات طلائعه الى الابلستين وهو قاصد حلب فوقع الانفاق في مصر على محاربت والحروج عليه ، وان يؤخذ من اجرة الاملاك شهر واحد بنقوى بها العسكر على دفع العدو ، ثم ظهر ان ابن عثان وصل الى ملطية وملكها ولم يشوش على احد من اهلها وامر عسكره بان لا ينهبوا لاحد من الرعية شيئًا ، فأقام بملطية ايامًا ثم رجع الى بلاده فبطل امر التجريدة عليه .

\* \* \*

وفاة برقوق وسلطنة ابنه بعده ابنه الناصر فرج وله من العمر نحو اثنتي الناصر فرج والحوارج بعده ابنه الناصر فرج وله من العمر نحو اثنتي على الملك عشرة سنة فكانت وفائه من سوء طالع الشام كثر طمع القريب والبعيد في اكتساح البلاد وكان من ذلك الحظ الاكبر لتجورلنك حتى انه لما بلغه موت الظاهر برقوق فرح واعطى من بشره بذلك خمسة عشم الف دينار ، وثهياً للسير الى الشاء لحجاء الى بغداد واخذها ثانية ،

وفي سنة ٨٠٢ خامر نائب الشام واظهر العصيان واطلق من كات مسجونًا من الامراء بقلعة دمشق ثم جمع النائب وكان اسمه لنم عــكراً عظيماً من الشام وقصــد نحو الديار المصرية ووصل آرائل عسكره غزة ، فجيش السلطان الماك الناصر فرج وسار الىالشام ، فلما وصل كان اقبغا اللكاش نائبغزة خرج هو ونائب حماة ونائب صفد الى فتال الملك فدهش النواب ، فكان اول من دخل تحت طاعته نائب حماة ثم نائب إصفد - فلما رأى عسكر الشــام دخول النواب تحت طاعة الـــلطان -- وكان . مع لنم نائب الشام نواب طرابلس وحلب وحماة وصفد وكثير من العربان وظن نَفُسِهُ أَنَّهُ اصْبِحِ سَلْطَانًا — خامر الجميع على ثنم نائب الشَّام وترجهوا اليه في غزة فملك السلطان غزة وبلغ ذلك نائب دمشق فخرج منها هو وبقية الامراء واتوا الى مدينة الرملة فصار السلطان في غزة وهم في الرملة ، فراسلهم السلطان في الصلح فابوا فتلاقى العسكران ( على مكان يسمى الحبتين ) فكان بينهم هناك وقعة عظيمة فوقعت الكسرة على لنم نائب الشام وامسك واحتاطوا على بركه ودوابه ، وقبض الملك الناصر فوج على حَمَلَة مِن الامراء الذين خامروا عليه وقيدهم وحبسهم في قلعة دمشق · ودخلها في موكب عظيم وقدامه لنم نائب دمشق · وهو مقيد راكب على كديش ابلقومعه عشِرة من امراء دمشق وهم في قيود فحبسهم في القلعة ، ثم قتل وخنق عدةامراء منهم وذكر ابن حجر هذه الحوادث بما نصه : وفيه (٨٠٢) توجه اقبغا اللكاش و.مه حماعة الى غزة من جهة نائب الشام فمكمها في ربيع الاول، وتوجه حلتان ومعه جماعة الى حلب فحاربوا صاحبها ثم تبعهم الامير لنم تمن تأخر معه ، فلا وصل الى حمص تسلمها وتسلم القلعة ولم يشوش على النائب بل قرر غيره في النياية ، ثم وصل الى حماة فحاصرها فاتصل به وصول البقش ومن معه فرجع منها الى دمشق ، ووصل اليه نائب طرابلس فبلغه بعد ان خرج من طرابلس ان اهاباً وثبوا على نائبه واقفلوا ابواب البلد الجدد فرجع عليهم ودخلها عنوة وقتل من اهلها مقتلة عظيمة ، حتى قيل ال اقل من قال منهم الف نفس منهم مفتي البلد وقاضياها ومحدثها وهرب اكثر اهلها ومن تأخر اما قتل واما صودر قال : واراد يونس الرماح نائب طرابلس احراق البلد فاشتريت منه بثلاثمائة وخمسين الف درهم جبيت ممن بقيبها من اهلها .

وفي هذه السنة انكسرت طليعة جيش تيمورلنك -في وقعة الحرب الاولى مع تیمورلنك \ مع صاحب بغداد القان احمد بن او پس وقرا بوسف امبر المتركَّانَ ، فلما انكسر اللئار أنوا الى ملطية وكانوا نحوسبعة آلاف انسان فأرسلوا الى. نائب حلب يقولون له عين: لنا مكاناً تنزله،فلما سمع نائب حلببذلك ركب هو ونائب حماة فتوجهوا الى عكر تيمورلنك فأوقعوا معهم وقعة عظيمة فانكسر نائب حماة وقتل من عسكر حلب جماعة كثيرة ، وكانت هذه اول الفتن الكبرى بين عسكر مصر والشَّام وبين تيمورلنك في هذه الديار ، فأمرالسلطان نواب دمشق وصفد وطرا إلى بان يجمعوا العساكر و نتوجهوا الى حلب يقيمون بها ، فأرسل تيمورلنك الى دمرداش نائب حلب يعدد بان ببقيه على نيابته بشرط ان يجسك سودون نائب الشام، فأطلع دمرداش على ذلك سودون فوثب على الرسول فضرب عنقه فلا بلغ ذلك تيمورلنك نازل حلب، ولكرن تَقِور أذا تظاهر الشراكسة بالقوة أمامه يعرُّف ما اندمج عليه نفوسهم وتصل اليـــه قرائحهم ، واذا انكسر له فيلق صغير لم يكن الا على أتم المعرفة بما عند من يريد فتح بلادهم ، وكان له « جواسيس في جميع البلاد التي ملكها والتي لم يملكها ، فكانوا ينهون اليه الحوادث الكائنة على جليتهما وبكاتبونه بجميع ما يروم ، فلا يتوجه الى جهة الا وهو على بصيرة من امرها ، و بلغ من دهائه انه كأن اذا أراد قصد جهة جمع اكابر الدولة وتشاوروا الى ان يقع الرأي على التوجه في الوقت الفلاني الى الجهة الفلانية ، فيكاتب جواسيس ثلث الجهات فتأخذ الجهـــة المعينـــة حذرها ويأمن غيرها ، فاذا ضربوا النفير واصبحوا سائر بن ذات الشمال عرَّج بهم ذات اليمين ، فالي ان يصل الخبر الثاني يكون دهم هو الجهة التي يريد واهلها غافلون » •

وذكر آبن عجر انه كات ابتدا، حوكة تيمورلنك الى البلاد الشامية في سنة اثناين وتمانمائة ، وأصل ذلك ان احمد بن او يس صاحب بغداد سائت سيرته وقتل جماعة من الامراء وعسف على الباقين ، فوثب عليه الباقون فأخرجوه منها ، وكاتبوا نائب تيمورلنك بشيراز ات بتسلما فتسلما ، وهرب احمد الى قرا يوسف التركاني بالموصل فسار معه الى بغداد فالتي به اهل بغداد فكسروه ، واستمر هو وقرا يوسف منهز مين الى قرب حاب ، وقيل بل غلب على بغداد وجلس على تخت الملك ، ثم صار

صحبة قرا أيوسف فوصلا جميعاً الى أطراف حلب وسألا ال يطالع السلطان بامرهما فكاتب احمد بناويس يستأذن في زيارته مصر، فأجيب بتفويض الامن الى النائب فخشي دمرداش نائب خلب ان يقصد هو وقرا يوسف حلب فسار دمرداش نائب حلب ومعه طائفة قليلة منهم نائب حماة ليكبس احمد بن اويس يزعمه، فكانت الغلبة لاحمد فانكسر دمرداش وقتل من عسكره جماعة، ورجع منهزماً وأسر نائب حاة ثم فدي بستائة الف درهم، ثم جمع نعير والنسائب ببهسني حماعة والنقوا مع احمد بن اويس فكسروه واستلبوا منه سيفاً يقال له سيف الخلافة وصحفاً والمائاً كثيرة و فوصلت الاخبار بذلك الى القاهرة فسكن الحال بعد ان كان امر السلطان بتجريد العساكو لما بلغه هزية دم داش وأرسل بريدياً الى الشام بالخبيز الى جهة حلب و

\* \* \*

تيمورانك على ابواب ( بالقرب من حلب وأرسل الى نائب حلب قاصداً ومعه حلب الكاتبات من تيمورانك فيها عبارة خشنة لنائب حلب وذكر ابن هجر ال كاب تيمورانك الى نائب حلب يقول فيسه : انا وصانا في العام الماضي الى البلاد الحلبية لاخذ القصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة ثم بلغنا موته يعني الظاهر ، وبلغنا امر الهند وما هم عليسه من الفساد فتوجهنا اليهم فاظفرنا الله تعالى بهم ، ثم رجعنا الى الكرج فاظفرنا الله بهم ، ثم بلغنا قلة ادب هذا الصبي ابن عثبان فاردنا عرك اذبه فشغانسا فاظفرنا الله بهم ان برسلوا من بلاده ما بلغكم ، ونحن نوسل الكتب الى مصر فلا يعود جوابها فنعلهم ان برسلوا قر ببنا اطمش وان لم يفعلوا فدماء المسلمين في اعناقهم والسلام . حتى نائب حلب وامر بضرب اعنى قصاد تيمورانك ، فاضطرب عند ذلك احوال مدينة حلب وحصنوا سورها بالمدافع والمكاخل والمقائلين ، وقد ارتكب نائب الحاب خطأ فاحشًا بقتل الرسول والرسل لا فقتل في العادة ، ظاناً وجاعته من

الحليبين ان لهم قوة نقـــاوم قوة تيمورلنك · قال بعض المؤرخين : لما كان اهل حلب وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس في حملة قوله : اننا نطير الى الآفاق اجنحة البطائق الى الاعراب والاكراد والتراكمة فيتسلطون عليه من الجوانب وفي ذلك دليل آخر على جهل امراء الشام بقوة تيمورلنك وعجزهم عن كشف اخبار جيوشه ونقد ير مبلغ قوته وذكر بعض المؤرخين ان عسكر تيمورلنك كان لما أسرسلطان العثمانهين اربعائة الف فارس وستائة الف راجل وذكر ابن حجر عن ابن الشحنة عن الخوارزمي ان ديوان اللنك اشتمل على ثماني مائة الف مقاتل، وعلى كل فعسكره كان بضع مئات الالوف .

لما بلغ تيمورلنك ما فعل الحلبهون بقصاده زحف الى قرية حيلان واحاط بمدينة حلب ونهب ماحولها من الضياع ، فحرج عساكر حلب وسائر النواب بعساكرهم، وخوج لتتسال تيمورلنك من أهل حلب حتى النساء والصبهان ، واوقعوا مع تيمورلنك فكان بينهم ساعة تشيب منها النواصي ، وقسد دهمتهم عساكر تيمورلنك كأ مواج البحر المتلاطمة ، فلم نثبت معهم عساكر حلب وولوا على أعقابهم مديرين الى المدينة ، وقد داست حوافر الحيل أجساد العامة ، وكان احتمى بالمزارات والمساجد الجم الغفير من النساء والاطفال ، فدخل النئار اليهم وأمروهم وقرنوهم بالحيال وأسرفوا في قتل النساء والرجال ، وصارت الابكار نفض في المساجد وآباؤهن يشاهدونهن ، ولم يرعوا حرمة الجوامع وأصبحت كالمجزرة من القتلى واحتمر ذلك يتزايد أربعة ايام ،

وفي كنوز الذهب ان جيش تيمورانك لما دخل الى حلب نهب وأحرق وسبى وقتل وصاروا بأخذون المرأة ومعها ولدها الصغير على يدها فيلقونه من يدها ويتعلون بها ما لا يليق ذكره ، فلجأ النساء عند ذلك الى جامعها ظناً منهن ان هذا يقيهن من أبدي الكفرة وصارت المرأة تطلي وجهها بطين او بشيء حتى لا ترى بشرتها من حسنها ، فيأتي عدو الله اليها وبغسل وجهها ويجامعها في الجامع ، قال : وحكى بعض من حضر الوقائع بان تيمور عرض الاسرى من بلاد الشام ونواحيها فكنوا ثلاثمائة الف اسير وستين الف اسير

رأى دمرداش نائب حلب عين الغلب فنزل من القلعة هو ويقية النواب، واخذوا في رقابهم مناديل وتوجهوا الى تيمورلنك يطلبون منه الامان، فلما مثلوا بين يديه خلع عليهم أقبهة مخمل احمر والبسهم تيجاناً مذهبة، وقال لهم: انتم صرتم نوابي،

ثمُ ارسل معهم جماعة من امرائه يتسلمون القلعة ، وكان فيها من الاموال والذخائر والحلى والسلاح ما تعجب اللنك من كثرته ، حتى اخبر بعض اخصائه انه قال : ما كُنت اظن ان في الدنيا قاممة فيها هذه الذخائر ، فاستزلوا من كان بها وهم في قيود. وغدر بهم بعد ان أمنهم ، واخذ جميع ما كان فيها من الاموال والمتاع ثم خربالقامة واحرق المدينة . واستمر مقيماً على حلُّب نخو شهر ، وعسكو، ينهبون القرى التي حول المدينة ويقطعون الاشجار التي بها ويهدمون البهوت ، وقد اسرقوا في القتل ونهب الاموال ، وصارت الارجل لا تطأ الاعلى جثة انسان لكثرة القتــلي ، حتى قيل انه بني من رؤوس القتلي عشرة مآذن ، دور كل مئذنة نحو عشرين ذراعًا ، وصعودها في الهواء مثل ذلك ، وجعلوا الوجوه فيهـــا بارزة تسَّمُو عليها الرياح وتركوا اجساد القتلى في الفلاة لنهشها الكلاب والوحوش · فكان عدة من قتل في هذه الواقعة من اهل حلب من صغار وكبــار ونساء ورجال نحواً من عشرين الف انسان ، عدا من هلك من الناس نحت ارجل الخيول عند اقتمام ابواب المدينة وقت الهزيمة وهالك من الجوع والعطش اكثر من ذلك — هذا ما قاله ابن تغري بردي وابن حجر وابن اياس وعنهم للخص • وقال ابن حجر : ان اعظم الاسباب في خذلات العسكر الاسلامي ماكان دمزداش نائب حاب اعتمده من القاء النشة بين المتركزن والعرب حتى اعانه بعض المتركمان على اموال نعير فنهبها فغضب نعير من ذلك وسار قبل حضور تيمورلنك فلم يُحضر الوقعة احد من العرب · وقال بعضهم : ان دموداش كان باطن تيمورلنك لكثرة ماكان تيمورلنك خدعه ومناه .

华华华

يده الى حمص فوهبها كما قال لخالد بن الوليد · قال ابن حجر : وذكر بعض من يوثق به انه قرأ في الحائط القبلي بالجامع الأ موي النوري بجماة منقوشًا على رخامة بالفارسي ما نصه : ان الله يسر لنا فتح البلاد والمالك حتى انهى استخلاص الى بغداد ، فحاورنا سلطان مصر والشام فراساناه لنتم بيننا المودة فقتلوا رسلنا ، فظفرت طائفة من التركان مجاعة من اصلنا فسجنوهم ، فتوجهنا لاستخلاص قربينا من ايدي محالفينا والفق في ذلك نزولنا بجاة في العشرين من شهر ربيع الآخرة ·

中水水

تيمورلنك على ( وجاء تيمورلنك دمشق فنزل عند سفع جبل الثلج ( الشيخ )
دمشق ( اي في غربي دمشق في غطنا واقليم البلان الى ميسنوت
وقوي عنه مع على فتحها لما بلغه ال الملك فر منها الى مصر فأرسل تيمور الى نائب
دمشتى رسولاً من قبله فقتله قبل ان يسمع كلامه ، جرى في ذلك على ما جرى عليه
نائب حاب فزاد تيمورلنك حنقاً .

ومن الغريب ان نائبي حاب ودمشق لم يقدرا قوة تبمورلنك حق قدرها وهي منها على قيد غلوة وظنا باعتصامها في قلعتي المدينة و بالقليل ممن عندهما من العسكر واحداث البدين يستطيعان ان يتغلبا على جيوش تيمورا لك المؤلفة كما قال عربشاه ، من رجال توران ، وابطال ايران ، ونمورتركستان ، وفهود بلخشان ، وصقور الدشت والخطا ، ونسور المغول وكواسر الجتا ، وافاعي خجند ، وتعابين ايدكان ، وهوام خوارزم ، وجوارح جرجان ، وعقبان صغانيان ، وضواري حصارشادمان ، وفوارس فارس واسود خراسان ، وضباع الجبل وليوث مازندرات ، وسباع الجبال وتماسيح رستمدار وطالقان ، واهل قبائل خوز وكرمان ، وطألس ارباب طيالس اصبهان ، وذئاب الري وغزني وهمدان ، وافيال الهند والسند وملتات ، وكبساش ولابات اللور وتيران شواهق الغور وعقارب شهرزور ، وحشرات عسكرمكوم وجندي سابور ،

قوم اذا الشر ابدى ناجدًا له طاروا اليه زرافات ووحداناً مع ما أضيف اليهم من اعيار الخدم ، وفواعل التراكمة والاو باش والحشم ، وكلاب النهاب من رعاع العرب وهمج العجم ، وحثالة عباد الاوثان ، وانجاس مجوس الام ، ما لا يكننفه ديوان ، ولا يحيط به دفتر حسبان اه .

غلطة ارتكبها نائب دمشق المغرور بقوة سلطانه ومن معه من المتعصبة والمتلصصة وار باب الدعارة من الشطار والاحداث الاغيار ، قضت على اعظم مدينة في الارض كانت في غابر الايام • وذكر ابن اياس : انه كان بيناهل دمشق وبين عسكر تيمورلنك في اول يوم واقعة عظيمة فقثل منعسكر تيمورلنك نحو الغي انسان ، فارسل تيمورلنك بطلب من اعيان دمشق رجلاً من عقلائهم ، يمشي بينه وبين اهل دمشق في الصلح فلما اتى قاصدتيمورلنك بهذهالرسالة اشتوراهل دمشق فيمن يرسلونه الى تيمور لنك فوقع الاختيار ان يرسلوا اليه القاضي أقى الدين بن مفلح الحنبلي فانه كان انساناً طلق اللسان يعرف بالتركي و باللسان العجمي فأرخوه من اعلا السور بسرياق ضخم ومعه خمسة انفس من اعيان دمشق ، فغاب عند تيمورانك ساعة ثم رجع منعنده فأخبر بان تيمورانك تلطف معه في القول ، وقال له ; هذه بلد فيها الانبياء وقد اعتقها لهم· وشرح من محاسن تيمورانك شيئًا كثيرًا ، وجعل يخذل اهل الشام عن قتاله و يرغبهم في طاعته ، فصار اهل البالد فرقتين فرقة ترى ما رآه ابن مفلح وفرقة ترى محاربته وكان اكثر اهل البلد يرون مخالفة ابن مفلح ، ثم غلب رأيه ورأي اصحسابه ، فقصد ان يُفتح باب النصر فمنعه من ذلك نائب قلعة دمشق وقال لهم : ان فعلتم ذلك أُحرقت البلدة جميعهـــا ، ولكن نائب القلعة لما رأى عينالغلب سلم اليهم القلعة بعد تسعة وعشرين يومًا قال: ثم قبض تيمورلنك على ابن مفلح واصحابه واودعهم في الحديد وآخر الطب الكي •

وصف افعال تيمورلنك ( وذكر ابن تغري بردي انه لما قدم الخبر على اهل في دمشق ( دمشق بأخذ حلب أنودي في الناس بالرحيل من ظاهرها الى داخل المدينة والاستعدادلقتال العدو ، فأخذوا في ذلك فقدم عليهم المنهزمون من حماة فعظم خوف اهلها ، وهموا بالجلاء فهنموا من ذلك ، ونودي من سافر نهب فعاد اليها من كان خرج منها ، وحصنت دمشق ونصبت المناجيق على قلعة دمشق ونصبت المناجل على اسوار المدينة واستعدوا للقتال ثم نزل تيمور بعساكره على قطنا ،

فملاً ت عساكره الارض كثرة ، وركب طائفة منهم لكشف الخبر فوجدوا السلطان والامراء قد تهيأوا للقتال ، وصفت العساكر السلطانية فبرز اليهم التمرية وصدموهم صدمة هائلة ، وثبت كل من العسكرين ساعة فكانت بينهم وقعة انكسرت فيها ميسرة السلطان ، وانهزم العسكر الغزاوي وغيرهم الى ناحية حوران وجرح جماعة وحمل تبور بنفسه حملة عظيمة شديدة ليأخذ دمشق ، فدفعت مينة السلطان باسنان الرماح حتى اعادوه الى موقف ، ونزل كل من العسكرين بمعسكره وبعث تبمور الى السلطان في طلب الصلح وارسال الخلش احد اصحابه اليه وانه هو ايضاً ببعث من عنده من الامراء المقبوض عليهم في واقعة حلب ، ثم هرب الملك لانه بلغه انهم يسلطنون غيره في مصر فاراً بجماعته .

وكان الجمّع في دمشق خلائق كثيرة من الحليبين والحمويين والحمصيين واهل القرى ممن خرج جافلاً من تبيور ، ما عدا العساكر الذين خلفوا بدمشق من اهل دمشق ولما اصبحوا وقد فقدوا السلطان والامراء والنائب غلقوا ابواب دمشق ، وركبوا اسوار البلد ونادوا بالجهاد ، فتهيأ اهل دمشق للقتال وزحف عليهم تبيور بعساكره فقائل الدمشقيون من اعلى السور اشد قتسال ، وردوهم عن السور والخندق ، واسروا منهم الدمشقيون من اتحم باب دمشق ، واخذوا من خيولم عدة كبيرة وقتلوا منهم نحو الالف وادخلوا رؤوسهم الى المدينة ، ولما اعبى تبير امرهم جعل يخادعهم فأرسل يريد الصلح .

وطلب تبور الطقزات اي التسعة الاصناف من المأكول والمشروب والمبلوس وغيره وهذه كانت عادته في كل بلد بنتحه صلحًا • فأجابه الدمشقيوت الى ما طلب باقناع ابن مفلح لهم و فقرر ان يجبي تبور من دمشق الف الف دينار ففرض على الناس فقاموا به من غير مشقة لكثرة اموالهم ، فلم يرض تبور وقال : ان المطلوب بحساب بلاده وهو عشرة آلاف الف دينار او الف تومان والتومان عبارة عن عشرة آلاف دينار من الذهب ، قال ابن حجر : واستقر الصلح على الف الف دينار فتوزعت على اهل البلد ثم روجع تبورلنك فتسخطها وقال : انه انما طلب الف تومان فزل بالناس باستخراج هذا منهم ثانياً بلاء عظيم ، ولما اخذه ابن مفلح تومان فزل بالناس باستخراج هذا منهم ثانياً بلاء عظيم ، ولما اخذه ابن مفلح

وحمله الى تيمور قال هذا لابن مفلح واصحابه : هذا المال لحسابنا انما هو ثلاثة آلاف دينار وقد بقى عليكم سبعة آلاف دينار وظهر لي انكم عجزتم ، ثم سلمت اموال المصر بين وكراعهم وسلاحهم واموال الذين فروا من دمشق ، ولما كمل ذلك الزمهم ان يخرجوا اليه جميع مافي البلد من السلاح جليلها وحقيرها فأخرجوه كله ، فلما فرغ من ذلك كله قبض على ابن مفلح ورفقته والزمهم ان يكتبوا له جميع خطط دمشق وحاراتها وسككها ، فكتبوا ذلك ودفعوه اليه ، ففرقه على امرائه وقسم البلد بينهم فساروا اليهما بماليكهم وحواشيهم ونزل كل امير في قسمة وطلب من فيه وطالبهم بالاموال فحينئذ حلَّ باهل دمشق من البلاء ما لا يوصف ، وجرى عليهم من انواع العذاب وهتك الاعراض شيءُ لقشعر منه الجلود ، واستمر هــــذا البلاء تسعة عشر يومًا فهلك ــــــف هذه المدة بدمشتى بالعقوبة والجوع خلق لا يعلم عددهم ، ثم امر امراء. فدخلوا دمشق ومعهم سيوف مسلولة مشهورة وهم مشاة فنهبوا ما قدروا عليه منآ لات الدور وغيرها وسبوأ نساء دمشق باجمعهن ، وساقوا الاولاد والرجال وتركوا من الصغار من عمره خمس سنين فما دونها ، وساقوا الجميع مربوطين في الحبال ، ثم طرحوا النار في المنازل والدور والمساجد ، وكان يومًاعاصف الريح فعمالحريق حميع البلد حتى صار لهيب النار يكاد ان يرثفع الى السحاب، وعملت النار في البلد ثلاثة آيام بلياليها، ثم رحل تيمور عنها بعد ان اقام ثمانين بومًا وقد احترفت كلهـا وسقطت سقوف جامع بني أمية من الحريق وزالت ابوابه ونفطر رخامه ولم ببق غير جدره قائمة ، وذهبت مساجد دمشق ودورها وقياسرها وحماماتها وصارت اطلالاً بالية ورسوماً خالية ولم ببق بها الا اطفال. قال ابن تغري بردي : ولقد ترك المصر بون دمشق اكلة لتيمور ، وكانت يوم ذاك احسن مدن الدنيا واعمرها .

قال بهاء الدين البهائي يرثي دمشق المظلومة ويصف ما حل بها من النثار في سنة ثلاث وثمانمائة ويذكر حلب وحماة :

له على تلك البروج وحسنها حفت بهن طوارق الحدثان اله على وادي دمشق ولطفه وتبدل النزلان بالثيرات وشكا الحربق فؤادها لما رأت نور المنازل ابدلت بدخات

فعجبت للجنات في النيرات والآن صرن كذائب العقبان فتخضبت منها باحمر قات فتسابقت هرباً كيل رهات فتلثمت بعوارض الزيجات جناتها في الماء منها اضرمت كانت معاصم نهرها فضية ما ذاك الا تركع ولجت بها كرهت جداولها حوافر خيلهم خافت خدودالارض من افعالهم

\* \* \*

والبركتين بحسنها الفتات ونهده المحراب والايوان دمعاحكي اللولو على المرجات فكأنهن فلائد العقيات والمغل لفلل فيذرى الاركان القوا عرابدهم على النسوات في الفتك صخر لا ابو سفيان ياليقه لو فاز بالطيرات كتبت على اللوحين من اجناني فشهيدنا عثمان ذو القرآت صارت معانيها بغير بات في ذا المصاب فانثما اختاب فاستبدلت من عنها بهوان فكا أنها الافلاك في الديران هو اول وهي المحل الثاني السبق للشهباء في الاحزاب وتحكمت فيالحور والولدان ومقام فردوس وباب جنان

لوعاينت عيناك جامع أنكز وتعطش المرجين من أورادها لاتت جفونك بالدموع ملوناً قطرات جفن ثرجمت عن حرقتي ابني امية اين مين وليدكم شربوا الخمور بصحنة حتىانتشوا لم يرحموا طفلاً بكي فقلوبهم قصوا جناح النسر بعد نهوضه الواحه اجرت دموعي اسطرآ ان انكروا يوم الحساب فعالم لهني على كتب العلوم ودرسها اعروسنا لك أسوة بحالنـــا غابت بدور الحسن عن هالاتها ناحت نواعير الرياض لفقدهم حزني على الشهباء قبل حمالناً لاتدعى الاحزان ياشقراءنا رتعت كلاب المغل في غزيلانها لهني عليك منازلاً ومنازهاً

ثم رجع ورثى دمشق فقال: لم ادر من ابكي واندب حسرة للقصر للشرفين لليدات للجبهة الغراء ام خلخالها للزة الفيحا ام اللوًات \*\*

الخراب الاعظم واخلاق ﴿ وعلى ما منيت به دمشق من قتـــل سكانها وسبي تيمور ونجاة فلسطين منه ﴾ نسائها واولادها، واحراق مصانعهـا وببوتها، واستخراج أموالها وطرائفها ، أصابتها من أيمورلنك مصيبة لا نقل عن تلك في ارجاعها القهقري واضعاف مادياتها اضعافًا لا يجبر كسره في قرون واليك ما قاله ابن عربشاه في لفصيل هذا الهول العظيم : وبيناكان رجال <sup>ت</sup>يمور يجاصرون قلعة دمشق أخذ هو يتطلب الافاضل وأصحاب الحرف والصنائع وارباب الفضائل واستمر نهب عسكر تيمور لد.شق ثلاثة ايام ، وارتحل وجماعته وقدأخذ من ننائس الاموال فوق طاقتهم ، وتحملوا من ذلك ما عجزت عنه قوى استطاعتهم ، فجعلوا بطرحون ذلك في الدروب والمنازل ، و ملقونه شيئًا فشيئًا في أوعار المراحل ، وذلك لكثرة الحمل وقلة الحوامل ، وأصبحت القفار والبراري والجبال\_ والصحاري من الامتعة والاقمشـــة كا ُنها سوق الدهشة ، وكانَّن الارض فتحت خزائنها ، وأظهرت من المعادن والنلزات كامنها ، وأخذ تيمور من دمشق أرباب النضل وأهل الصنائع وكل ماهر في فن من الفنون بارع من النساجين والخياطين والحجارين والنجارين والاقباعية والبباطرة والخيمية والنقاشين والقواسين والبازدارية و بالجلة اهل اي فن كان، وأخذ حملة من العلماء وربما أخذ أناسًا من الاعيسان والسادة النبلاء ، وكذلك كل امير من امراء، وزعيم منزعمائه ، اخذ منالفقهاء والعلماء وحفاظ القرآن والفضلاء واهل الحرف والصناعات والعبيد والنساء والصبيان والبنات ما لا يسعه الضبط.

ونقل في الضوء اللامع ان تيموركان يسلك الجد مع القريب والبعيد ولا يجب المزاح و يحبالشطرنج وله فيها بدطولى ومهارة زائدة ، وزاد فيها حملاً وبغلاً ، وجعل رقعته عشرة في احد عشر بحيث لم يكن بلاعب فيه الا افراد قال : وكان ذا رأي صائب ، ومكائد في الحروب عجبة ، وفراسة قل ان تخطي ً ، عارفاً بالتواريخ لادمانه

على سماعها ، لا يخلو مجلسه عن قراءة شي منها سفراً وحضراً ، مغرى بن له معرفة بصناعة ما اذا كان حاذقاً فيها ، أميًا لا يحسن الكتابة ، حاذقاً باللغة النارسية والمتركية والمغلية خاصة ، ويعتمد قواعد جنكيزخان و يجعلها اصلاً ، ولذلك أفتى جمع جم بكفره مع ان شعائر الاسلام في بلاده ظاهرة .

ولما رحل أيمورلنك عن دمشق ، وقد أصبحت اطلالاً لا مال ولا رجال ولا مساكن ولا حيوان ، صار من بقي فيها من عسكر السلطان ومن أهلها يجتمعون ويترافقون ويخرجون من دمشق الى الديار المصرية فيخرج عليهم العربات والعشير وينهبون ما معهم ويعرونهم ولم يتركوا لهم غير اللبساس في وسطهم ، فجرى عليهم من العربات والعشير ما لم يجر عليهم من عسكر أيمورلنك ، فذهبت حرمة المملكة ولم بن للسلطان قيمة ولا للترك حرمة ، فعزم السلطان الناصر على العود الى دمشق ثم بلغه ان تيمورلنك رحل عن دمشق وهو مريض فعدل عن حملته ، وأرسل تيمورلنك الى صاحب مصر سودون نقيب قلعة دمشق يعتذر له مما قد جرى ويطلب قربهه الذي كان أمر في ايام الملك الظاهر برقوق وانه اذا أطلقه يطلق ما عنده من الاسرى فأطلقه وكساه السلطان وأخارش وبكي واعتذر مما وقع منه وقال هذا كان مقدراً ، رحل تيمورلنك عن دمشق ولم يتعددها الى فلسطين وكان علماء القدس انندبوا الشيخ محمد فولاد بن عبد الله وجهزوه بمفاتيم الصخرة الى تيمور ولما بلغهم اخذه دمشق فلما كان بالطريق بلغه رجوعه فرجع ،

وكانت اكثر المدن الصغرى في أواسط الشام قد خضمت وصافت بحكم الطبيعة ومنها طرابلس أحضر له منها مال وقد اجتاح بعلبك ونهبها ، ولما وصل الجبول في عودته لم يدخلها وامر بتخر ببها واحراقها ، وحرق حلب مرة ثانية وهدم أبراج القلعة وأسوار المدينة والمساجد والجوامع والمدارس وقتل وأسركل من وجدهم في طريقه وأخذ من كان في قلعة حلب من المعنقلين خلا القضاة فأطلق الشرف موسى الانصارى والكال عمر بن العديم وجماعة معها واخذ بقيتهم الى بلاده فمنهم من هرب من الطريق ومنهم من وصل إلى بلاده و قفل تيمور راجعاً بعد ان أذاق الشام كأس

الذل والحمام ، وربما اذا جمعت جملة تخر بِباته لايتأتى وقوع مثلها في مثات من الاعوام ، عملها بجيشه الجرار في عشرات من الايام .

قال تيمور : ان ما فعله كان مقدراً فكأنه شعر بعظم تَبعته على عادة الفــاتحين السفاكين ، ببد انه كان مغرى " بغزو السلمين والنخلي عن غيرهم صنع ذلك في بلاد الروم وبلاد الهند وغيرها ، ولكن ما فعله لم يكن كله عن غير علم بل أخد مما يؤخذ به كل من نفانى في الوصول الى غرض، ويستحيل بعد ان فتحت عليه الاقاليم وفتح ثاث آسيا ثقر ببًا بالقهر والسيف وجعل جيشه مؤلفًا كالجيش العثماني من جميع العناصر التي كانت تحت حكمه ان لا يكون على ثهيء من العلم وبعد النظر • وكان يُصحب معه في رحلاته زمرة من العلماء المحققين • ومن جملة ما قرأته في هذا الباب وهو مما ينم عن عقله وانه كان يرمي الى ان يفتح افريقية كما فتح آسيا قوله لما اجتمع بابن خلدون في هذه المدينة على ما نقل ذلك عنه تليذه ابن الزملكاني : اين بَلدك فقالـــــ ابن خلدون : بالمغرب الجواني فقال : وما معنى الجواني في وصف المغرب فقلت : هو في عرف خطابهم معناه الداخلي اي الابعد - لان المغرب كله على ساحل البحر الشامي من جنو به فالاقرب الى هنا برقة وافر يقيــة ، والمغرب الاوسط تُلسان وبلاد زناتة ، والاقصى فاس ومُرَّا كُش ٠ وهو معنى الجواني فقال لي : واين مكان طنجة من ملك المغرب فقلت : في الزاو ية التي بين البحر المحيط والخليج المسمى بالزقاق ومنها التعدية الى الاندلس لقرب مسافته لأن هنساك نحو العشرين ميلاً فقال: وسجلاسة فقلت في الحد ما بين الارياف والرمال من جبة الجنوب فقـال: لا يقنعني هذا وأحب ان تكتب لي بلاد المغرب كليا أقاصيها وأدانيها وجيالها وأنهارها وقراها وأمصارها فقلت له : يحصل ذلك بسعادتك قال ابن خلدون : وكتب له بعد انصرافي مر المحلس ما طلب من ذلك وأوعيت الغرض فيه في مختصر وجيز يكون في ثنتي عشرة من الكراريس المنصفة القطع الى إن قال : وأقمت في كسر البيت واشتغلت ما طلب مني في وصف بلاد المغرب، فكتبته في ايام قليلة ودفعتـــه اليه فأخذه من يدي، وامر موقعه بترجمته الى اللسات المغلى • ثم هرب ابن خلدون الى مصر ناجيًا بنفسه من أيورانك مخافة أن يسقط في يده أسيراً ويحمله الى بلاده ، وكان قدم له هدية

يوم اجتماعه الاول به منها علب حلوى مصرية فتمها تميور وأطعم منها رجاله ولم يذقها ، وأهداه سجادة صلاة فوضعها الى جانب ، وأهداه مصحناً شريفاً فقبله ووضعه الى جانبه ، وكان تميور يتظاهر بالتدين والتصوف و يصدر عن رأي المتصوفة لانهم اعانوه بنفوذهم في العامة على تدويخ الاقطار وعقد القلوب على محبته .

ولو قد ر للبلاد ان يكون فيها سلطان يحسن الاننفاع بالقوة ، و يحالف ابن عثان صاحب الروم وغيره من امراء الشرق الذين فاوضوا ملك مصر والشام في امر تيمورلنك قبل انهيال جمهرة جيوشه على بلادهم ، ونظموا قواهم وهم في أرضهم وديارهم ، واستعملوا اللين تارة والشدة أخرى ، ولم يفتحوا للفاتح العظيم باباً من أبواب الحجيج التي يحجهم بها في عرف السياسة والفتح ، لكانت البلاد أمنت عادية تيمورلنك او لكان اكتنى بمعاهدة تضمن له بعض الغرامات فرحل عن البلاد بسلام ، لان تيمورلنك يعرف بان بلاده ومملكته أوسع مجالاً يثيسر بقاؤها لا له لقر بها من مهد عصبته ودار ملكه .

بهدانه لم يكن في مصر ولا الشام على ذاك العهد رجل سياسي بعيد النظر والغور في السياسة كالظاهر برقوق والظاهر ببرس مثلاً فكان ماكان لان البلاد أصبحت بلا راع يرعاها ، وأصبح الحكم لماليك الطبقة الثانية من عماله ، ولمن يتحمسون لأول وهلة ثم يقودون بلادهم بجهلهم الى الحراب ، والغالب ان السبب في مغادرة تميور البلاد انتشار الجراد فيها حتى اكل الناس أولادهم فأصبح من المتعذر عليه بعد ذلك تمو بن جيشه العظيم وبهذا الرأي قال ابن حجر فذكر ان رحيل تمورانك انماكان لضيق العيش على من معه فحشي ان يهلكوا جوعًا ،

وقيل ان تيمورلنك أراد ان يفتح مصر فأرسل جماعة من قواده يكشفوت له الطرق ، فلما عادوا قصوا عليه مارأوه وهو ساكت حتى أنوا على حديثهم فقال لهم : ان مصر لا انتح من البربل تحتاج الى اسطول لنفتح من البحر وبذلك صرف النظر عن فتحها ، وكذلك مصر وما اليها من بخر ببه وكذلك مصر وما اليها من بلاد افريقية فنجت الدولة الشركسية من عادية جيوشه .

## عهل المماليك الاخير

977 311.4

- MENT

البلاد بعد الفئنة التيمورية ١٠ خرجت حلب وحماة ودمشق خصوصاً من بين مدن ومخاص العالم العظمي لالحم ولا دم ومخاص العالل كر الشام بعد فئنة تيمور كالهيكل العظمي لالحم ولا دم وأصيبت بنقص في الانفس وخراب في الهمران، ببكي لها كل من عرف ما كانت عليه قبل تلك الحقبة المشؤومة من العمران و كثرة السكان، ولم يقيض للبلاد سلطان عاقل قوي يداوي جراحاتها فبقيت نافرة نغارة و فا رحل تيمورانك عن دمشق نصب صاحب مصر المقر السبني تغري بردي في نيابة دمشق ورسم له ان يخرج الى الشام من يومه ليعمر ما افسده تيمورلنك من عاصمة البلاد، ونصب نواباً آخرين على نيابات الشام من كانوا في أسر تيمورلنك فاطلقهم، مثل نائب الكرك ونائب طرابلس ونائب حماة ونائب بعلبك ونائب صفد وغيره، وامرهم ان يعمروا البلاد المخربة وهيهات ان يعمر في قرن ما خربه يمورلنك في ثلاثة اشهر وبهد ان الضعف المتأصل في جسم المملكة ابق تلك الاوامل اللطيفة حبراً على ورق وطمع النواب في البلاد و

رجم اهل دمشق (٨٠٤) نائب الشام تغري بردي وارادوا قتله فهرب الى نائب حلب فلما بلغ سلطان مصر ذلك ارسل ثقليداً الى المقو السهني اقبغا الجمالي بالنف يستقر نائب الشام • وخاص امير غزة وخرج عرف الطاعة واسمه الامير محرش فاطاعري فاوقع الامير جرم وعربات نابلس مع صرق ، فانكسر صرق ، وقتل

في المعركة ، وخرج ايضًا عن الطاعة نائب طرابلس شيخ المحمودي وامسك حاجب طرابلس جماعة من امرائها سجنهم اسجن المرقب واستخدم حماعة كثيرة من التركمان والعشير وعملله برك عظيم وخرج دمرداش نائب حلب الىالامير دقماق المحمدي الذي خلفه في نيابتها واوقع معه واقعةقو يةفانكسر دمرداش ونهب بركهوهرب الىملطية . وفي سنة ٨٠٦ نازل الفرنج طرابلس فأقاموا عليها ثلاثة ايام فبلغ ذلك نائب الشام فنهضاليهم مسرعًا فانهزموا فأوقع بهم وكانذلك مبدأسعادته وتم توجهالفرنج الى بيروت وكانوا في نحو من اربعين مركبًا فواقعهم دمرداش ومن معه من الجنـــد والمطوعة وقتل بعض الناس من الغريقين وجرح الكثير، وكان نائب الشام ببعلبك فجاءه الخبر فتوجه من وقته وارسل آلى العسكر يستنجد به ومضي على طريق صعبة الى ان وصل الى طرابلس ثم توجه من فوره الى بيروت فوجدهم قد نهبوا ما فيها وأحرقوها وكان أهلها قد هربوا الى الجبال الا المقاتلة منهم ، فوقع بين الفريقين مقتلة عظيمة فأمر النائب باحواق فثلى الفرنج ثم توجه الى صيدا ومعه العساكر فوصل اليها وقد أخذ النرنج من البهار الذي للكتلان شيئًا كثيرًا فوصل النائب بالعسكر فوجدهم فيالقتال مع أهل صيدا ولم ينقدمه احد بل كان معه عشرة انفس فحمل على الفرنج فكسرهم وفروا في مراكبهم راجعين الى ناحية بيروت ثم نزلوا لأخذ الماء فتبعهم بعض اصحاب النائب فغلبوه على الماء واخذوا حاجتهم وتوجهوا الى جهة طوابلس — نقلته من ابن حجر .

ودامت الفوضى في البلاد حتى خامر النواب الا قليلاً في الشام (٨٠٦) واصبح الناس فرقتين فرقة مع الملك الناصر وفرقة عليه الى ان خلع سنة ٨٠٨ وفي سنة ٨٠ اوقع نائب الشام بمرب آل فضل وكان كبيرهم علي بن فضل قد قسم بلاد الشام سنة ثلاث وثمان مائة فطمع ان يفعل ذلك هذه السنة فبلغ هذا النائب فقبض عليه ونهب بهوته وفيها وقع بين نعير امير عرب آل فضل وبين حجا بن سالم الدوكاري التركاني وقعة عظيمة قتل فيها ابن سالم وانكسر عسكره وغاب نعير وارسل برأس ابن سالم الى القاهرة وكان عسكر حجا طاف في اعمال حلب وافسد فيها الفساد الفاحش وذلك فيه بلد عزاز وغيرها وكان وقع بينه وبين نعير قتال بين جعبر

وابلستين واستمر ايامًا الى ان قتل حجا · وفي هذه السنة وقع بين دمرداش والمتركان وقعة عظيمة فانكسر دمرداش · وفي ايام الملك الناصر فرج بن برقوق نصب الامير نوروز الحافظي على دمشق والامير جكم العوضي نائبًا على حلب فلما توجها الى عملهما اظهر كل منهما العصيان والمخامرة على السلطان فتسلطن جكم العوضي بحلب وتبل الامراء الارض بين يديه وتلقب بالملك العادل ووضع يده على البلاد الملبة وكتب الى نواب الشامات فأطاعوه الا القليل منهم واخرج اوقاف الناس وجعالها اقطاعات وفرقها مثالات على عسكر حلب وصار يحكم من الشام الى الفرات فانتزعت يد الملك الناصر من البلاد الشامية والحلبة وصار حكمه لا يجاوز غزة ·

وفارق جكم حلب (٨٠٧) فثار بها عدة من امرائها ورفعوا لواء السلطان بالفلعة فاجتمع اليهم العسكر وتحالفوا على طاعة السلطان وقام بتدبير امور حلب الامير يونس الحافظي وامتدت أيدي عرب ابن نعير والمتركان الى معاملة حلب فقسموها ولم يدعوا لاحد من الامراء رالاجناد شيئًا • ومدح المؤرخون جكم بانه كان بمتحرى العدلو يجب الانصاف ولا بتمكن احد معه من الفساد •

ويف سنة ٧٠٧ حاصر دمرداش نائب حلب انطاكية وبها فارس بن صاحب الباز التركماني فأقام مدة ولم يظفر بها بطائل وكان جم مع فارس فتوجه جمكم بعده الى طرابلس فغلب عليها وطرد عنها وهو شيخ السليماني ثم توجه الى حلب فنازلها وبها دمرداش فالنقيا وجرى بينها قتسال كثير فانكسر دمرداش وخرج من حلب فركب البحر الى القاهرة وملكها جمكم ثانية ثم خرج الى جهة البيرة وغزا التركمان وأسر منهم جمعًا كبيرًا .

والذف الامير نوروز الحافظي على الامير شيخ المحمودي نائب طرابلس واظهرا العصيان والذف عليها جماعة من النواب وصاروا يأكاون البلاد الشامية والحلببة من غزة الى الفرات وليس ببد الملك الناصر سوى مصر وأعمالها · وخربت صفد واعمالها خراباً شنيعاً وذلك لان شيخ المحمودي ومن معه من النواب والتركان حاصروها مدة لان واليها بكتمر جلق لم يوافقهم على رغائبهم من جهة سلطان مصر · وخرج نعير بن مهنا الحياري البدوي (٨٠٨) على أعمال دمشق فأخرج يلبغا

العساكر وتواقعوا بالقرب من قرية عذراء خارج دمشق فانهزمت عساكر الشام وامراء غرب بيروت واستوات العرب على دمشق وزادوا سيف الجور والضرب واستولى المتركان على كثير من البلاد الشمالية وكان رأسهم اياس ووصلوا الى حماة فغلبوا عليها ثم ردوا عنها و

\* \* \*

وقائع التركان مع الناشيزين على حلب والتركان ورئيسهم فارس وبدعى اياس بن الناشيزين على صاحب الباز صاحب انطاكية وغيرها وكان قد غلب

على اكثر البلاد الشهالية ودخل حماة وملكها وكان عسكره يزيد على ثلاثة آلاف فارس غير الرجالة فواقعه جم بمن معه فكسره كسرة فاحشة وعظم قدر جم بذلك وطار صيته ووقع رعبه في قلوب التركان وغيره، ثم انه واقع نعير ومن معه من العرب فكسره ، ثم توجه جم الى انطاكية وأوقع بالتركان فسألوه الامان وان يمكنهم من الحروج الى الجبال والى مواطنهم القديمة ويسلموا اليسه جميع القلاع التي بأيديهم فنقر رالحال على ذلك وأرسل الى كل قلعة واحداً من جهته ودخل الى حلب مؤيداً منصوراً ، فسلم فارس بن صاحب الباز لغازي بن اوزر التركاني وكان بينها عداوة فقتله وقتل ولده وجملة من جماعته وكان اميراً كبيراً شجاعاً بطلاً استجد بانطاكية مدرسة بجوار تربة حبيب النجار ، وكان قد استولى على معظم معاملة حلب ومعاملة مدرسة بجوار تربة حبيب النجار ، وكان قد استولى على معظم معاملة حلب ومعاملة موابلس فصار في حكمه انطاكية والقصير والشغر وبغراس وحارم وصهيون واللاذقية وجبلة وغير ذلك ، فلما أحيط به تسلم جكم البلاد ورجعت معاملة كل بلد اليها على ماكانت اولاً .

و برز جكم الى دمشق فالنقى مع ابن صاحب الباز وجمعهم من التركمان فكسرهم كسرة ثانية وضرب أعناق كثير منهم صبراً وقتل نعيراً وأرسل برأسه الى القاهرة واستعد نائب الشام لقتاله ووصل توقيع دمرداش بنيابة حلب عوضاً عن جكم من القاهرة فتجهز صحبة نائب الشمام ثم وصل اليهم المعجل بن نعير طالباً ثار ابهه وكذلك ابن صاحب الباز طالباً ثار ابهه وأخيه ، وكان معهم من العرب والتركمان خلق كثير ٤

ووصل توقيع المعجل بن نعير بايومرة ابهه ووصل نائب الشام ومن معه الى حمص وتكاتبوا مع جكم في الصلح ووقعت الواقعة بينهم فانكسر عسكر اهل دمشق، ووصل شيخ ودمرداش الى دمشق منهزمين ، وكانت الواقعة في الرستن ثم رحل نائب دمشق الى مصر، ودخل أجكم الى دمشق و بالغ في الزجر عن الظلم وعاقب على شرب الحمر فأفحش حتى لم يتظاهر بها احد وكانت قد فشت بين الناس .

ذكر هذا ابن حجر وقال في وفيات سنة ٨٠٨ ان فارس صاحب الباز التركافي كان ابوه من امراء التركاف فلا وقعت الفئنة اللنكية جمع ولده هذا فاستولى على انظاكية ثم قوي امره فاستولى على القصير ثم وقع بينه و بين دمرداش في سنة ست وثماني مائة فانكسر دمرداش ثم جمع دمرداش لعياله بانطاكية فحاصره وكان جميم مع فارس ثم رجع عنه بغير طائل فاستولى فارس على البلاد الغربهة كلها وعظم شأنه فبني في انطاكية مدرسة حسنة واستولى على صهبون وغيرها من عمل طوابلس وصارت نواب حلب كالمحصورين معه لما استولى على اعمالهم ، فلما ولي جمكم نيابة حلب تجرد له وواقعه فهزمه ونهب ما معه واستمر جمكم ورائه الى ان حاصره بانطاكية سنة تمان وثماني ما أورت وكان عدوه فقتله وقتل معه ابنه وجماعة منهم في شوال وساله لغازي بن اورت وكان عدوه فقتله وقتل معه ابنه وجماعة منهم في شوال واستنقذ جمكم البلاد كلها من ايدي ابن صاحب الباز وهي انطاكية والقصير والشغر وحارم وغير ذلك وانكسرت بقتل فارس شوكة التركبان .

وفي سنة ٨٠٩ بعث شيخ الى نابلس جيشًا قبضوا على عبد الرحمن بن المهتار وأحضروه له الى صفد فقتل بمحضرته وكان المذكور قد عصى بأخرة على الناصر والفق شيخ ونوروز فأرسله الى نابلس فصادر أهلها و بالغ في ظلهم فكانت تلك عاقبته ووقعت وقعة بين شيخ والحمزاوي عند حلبين فقتل في المعركة أناس من الامراء وقبض على الحمزاوي و واستولى تمربغا المشطوب على حلب وذلك انه لما هرب من الوقعة التي كانت بين جكم وبين قرابلك جاء مع طائفة من المغل الى جهة حلب فوجد ابن دلغادر قد جمع التركمان وحاصرها فأوقع بهم وكسرهم ودخل البلد وعصت عليه

القلعة ولما بلغهم قتل جكم سلموها له فاستولى على ما بها من الحواصل وعلى مابحاب أيضًّ من الخيول والماليك المخلفة عن جكم ·

ثم قدم الملك الناصر من مصر فانهزمت العرب ودخل السلطان دمشق وبنى ماكان هدم وامر الناس بالرجوع · ويف سنة ١٠٨ ثارت طائفة من الماليك ومعهم عامة حلب على شركس المصارع · وهكذا كثرت الفئن في الشام في العقد الاول من القرن الناسع وكا قوي امير قتل رجال الامير الذي كان قبله ، وشأن الظلم في الرعايا عجيب والمصادرات قائمة على ساق وقدم ، وبالجملة فقد كانت الدولة التي تولت امر مصر والشام على حالة سيئة وكثير من ملوكها لم يتم لهم في الملك أشهر معدودة ، وناهيك بهذا التبدل قال ابن تغري بردي : وكثرت المصادرات بدمشق وغيرها في ايام هذه الفئن (١٨٠) وأخرجت الاوقاف عن اربابها و خربت بلاد كثيرة بمصر والشام لكثرة التجاريد وسرعة انتقال الامرا، من إقطاع الى إقطاع ·

قال ابن حجر : : وفيها كملت عمارة قلعة دمشق وكات ابتداؤها في العام الماضي وصرف على عمارتها مال كثير جداً وظلم بسببه اكثر الخلق من الشامبين وغيرهم · و بسط نوروز بده في المصادرات بدمشق فبالغ في ذلك حتى ان بعض التجار كانوا يترحمون على تيمورلك وفرض على جميع الجهات مثليها وثناول حتى الخانات والحمامات وارباب المعايش حتى الذين بببعون الخزف تحت القلعة حتى باعة الشراطين حتى الباعة في الطبالي حتى انقطعت الاسباب و تعطلت المعايش .

ونازل التركمان حلب (٨١٠) فحصرها على بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر ومعه عدة من امراء التركمات وعدة من امراء العرب ونازلوا حلب ايامًا وقاتلهم العوام ومن بها ، وكان بها يومئذ قربغا المشطوب فدخلوا ولم يظفروا بطائل ، وكان لعلى بك ولم محبوس بقلعة حلب فصانع اهل حلب اياه بارساله مكرماً فما افاد ذلك وجد في الحصار ونازل المعجل بن نعير حماة وحاصرها ، ونهب على بك ومن معه القرى التي حول حلب وجدوا في الحصار و بالغ اهل حلب بالذب عن انفسهم واشتدوا القتال وهان عليهم الامر خشية على اموالهم وحريهم مجيث انهم كانوا كل ويم لا يرجعون

الا وقد انكوا في التركمان نكاية كبيرة ، واوقع نوروز بالمعجل ومن معه منالعرب على حماة وكسرهم فرحلوا ·

وجرت في هذه السنة وقعة في وادي عقبية من كروم بعلبك بينانصار السلطان وبعض امراءالماليك الفار ين من القاهرة فكاثرهم نوروز ومن معه ثلاثة وقتل منهم وحملت رؤوسهم الى مصر • وتصافى شيخ ونوروز بعد الخلاف وتوجها بعسكرهما الى بلاد ابن بشارة فاوسعوها نهباً وهرب ابن بشارة • وقصد تمربغا المشطوب نائب حلب النزول على التركمات فبيتوه وكسروه ورجع منهزماً ، ونهب نوروز للعرب ابلاً كثيرة فكبسوا عليها واستنقذوها وحاصر شاهين دو يدار شيخ صهيون فغلب عليها فضربت المشائر بدهشق •

وقال ابن اياس: ومن الوقائع الغربية · جائت الاخبار (١١١) بان جاليش ( اعلام ) الامير شيخ المحمودي والامير نوروز قد جاء من غزة وهم في عساكر لا تحصى فلما سمع الملك الناصر بذلك خرج هو والامراء على الهجن فتلاقى العسكران على السعيدية وكان بينها واقعة عظيمة فانكسر الملك الناصر ورجع الى القاهرة وهو مهزوم فتبعه شيخ ونوروز و دخلا الى القاهرة فقوي حال الملك الناصر على شيخ ونوروز فكسرهما كسرة قوية فرجعا الى الشام مهزومين وانتصر عليها الملك الناصر ولكن فكسرهما كسرة قوية خرجعا الى الشام مهزومين والماليك · وفيها تعين نوروز لنيابة الشام أنهي هذه الحركة جاعة كثيرة من الامراء والماليك · وفيها تعين نوروز لنيابة الشام وأرسل السلطات لقليداً الى شيخ بنيابة الشام ونقايداً الى دمرداش بنيابة حلب ، ثم عين نوروز الى القدس بطالا ثم كتب الى دمرداش نائب حلب بالحضور الى مصر ورسم لشيخ بنيابة طرابلس مع نيابة حلب دمرداش نائب حلب بالحضور الى مصر ورسم لشيخ بنيابة طرابلس مع نيابة حلب غير طائل اله ورجع عن غير طائل اله .

وذكر ابن حجر ان نوروز برز الى صفد ثم انتني الى سعسع ثم انتنى الى بكتمر جلق ومعه محمد وحسن وحسين بنو بشارة فاقتنالوا فقتل منهم جماعة وحرقت الزروع وخربت القرى وكسرهم وأقام بالرملة ، ثم قصد صفد ليحاصرها فقدم عليه الحبر بحركة شيخ الى دمشق وكان قد حجع من التركان والعرب والترك حجمًا وسار من حلب فرجع

نُورُوزَ فَسَبْقَهُ الى دَمْشَقَ ، فتراسل شَيخ ونورُوزَ في الكف عن القتال ولم ينلظم لهما أمر وصم شيخ على اخذ دمشق و باتا على ان بباكرا القتال فأمر شيخ بوقيد النيران في معسكره واستكثر من ذلك ، ورحل جريدة الى سعسع فنزلها ، وأصبح نوروز فعرف برحيله وسار نوروز الى سعسع فلتي بها شيخ وهو في نفر قليل نحو الالف فالنقيا فانكسر نوروز ، و يقال انه كان معه اربعة آلاف نفس ولم يكن مع شيخ سوى ثلاثمائة نفس ، وركب شيخ أقفيتهم فدخل نوروز دمشق ورحل نوروز الى ملطية وأرسل شيخ عسكراً الى حلب لمحاصرتها ثم لحق عسكر شيخ بالتركان بانطاكية وأوقعوا بهم واستنقذوها منهم · وفيها ألزم النائب اهل دمشق بعارة مساكنهم والاوقاف التي داخل البلد وضرب فلوسًا جددًا ثم نودي عليهـــا كل مائة واربعين بدرهم • وكتب الناصر الى الشام باسقاط ما على الناس من البواقي من سنة ثمان وتسعين الى سنة ثنتي عشرة وفي السنة التاليــة الزم الناس في دمشق بعارة ما خرب من المدارس · وفيها توجه الدو يدار الى البقاع للاستعداد لبرديك لما طرق الشام فوصلت كشافة برديك الىعقبة سحورا ثم نزل هو شقحب فتأهب من بالقلعة بد.شق وخرج العسكر مع سودون بقجه وحمل هو علىعسكر برديك فكسرهم ثم انهزمبرديك على خان ذي النون فرجع الى صفد ونهب من كان معه ٠ واشتد الحصار على نوروز ودمرداش بجماة فقتل بينهما اكثر منكان معها من التركان وانضم اكثر التركان الى شيخ ووصل اليه المعجل بن نعير نجدة له بمن معه من العرب فخيم بظاهر حماة فوقع القتال بين الطائفتين واشتد الخطب على النوروز ية فمالوا الى الخداع والحيلة ولم يكن لهم عادة بالقتال يومالجمعة فببنها الشيخية مطمئنين اذ النوروزية قد هجموا عليهم وقت صلاة الجمعــة فاقتناوا الى قبهل العصر فكانت الكسرة على النوروزية ولفرق أكثر العساكر عن نوروز ولحق كثير منهم بشيخ وكتب الى دمشق فدقت بشائره وزينوا البلد وكبس اصحـــاب نوروز المعجل بن نعير ليلاً فأنجِده شيخ وكتب دمرداش الى الناصر يستنجده و يحثه على المجيُّ الى الشام والا خرجت عنه كامها فانه لم ببق ببده منها الاغزة وصفد وحماة وكل من بها من جهته في اسوإ حال ٠

قال ابن حجر في حوادث سنة ٨١٣ : انه وصل الفرنج الذين استأذنوا الناصر

في العام الماضي لما دخل القدس ان يجددوا عمارة بيت لحم فوصلوا في هذا العام الى بافا ومعهم عجل وصناع واخشاب فأخرجوا المرسوم فاستدعوا الصناع للعمل بالاجرة فأتاهم عدة وشرعوا في ازاحة ما بطرقهم من الادغال ووسعوا الطريق بحيث تسع عشرة افراس ولم تكن تسع غير فارس واحضروا معهم دهنا اذا وضعوه على الصخو سهل قطعها فلما رجع الناصر الى دمشق عرفه نصحاؤه بسوء القالة في ذلك فكتب الى ارغون كاشف الرملة بمنعهم من ذلك والقبض عليهم وعلى من معهم من الصناع والآلات والسلاح والجمال والدهن فختم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فختم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه وفي سنة ١٩١٤ ارائع الطاعون عن دمشق وما حولها واحصي من مات من اهل دمشق خاصة فكانوا نحواً من خمسين الفاً وخلت عدة من القرى وبقيت الزروع قائمة لا لتجد من يحصدها .

\* \* \*

الملك السكير وبقي الامر على ذلك في الشام مثقلقلاً لان ملك مصر على هذَّه الصورة من السخافة والضعف وهو شارب الليل والنهار وقاله تصدر الاعمال عنه مختلة كامها ، ويتسلى في خلواته بقنل مماليكه حتى قتل منهم زهاء الغي بملوك للتسلية والتخليــة ، ولماكانت سنة ٨١٣ قطع شيخ المحمودي ونوروز الحافظي اسم الملك الناصر من الخطبة بدمشق واعمـــالها ، ونفرت قلوب الماليك من الملك الناصر وصار منهم جماعة (٨١٤) يتسحبون تحت الليل ويتوجهون الى نوروز الحافظي وشيخ المحمودي ، بأنون الشام من العقبة الى غزة فتسعب من العسكر نحو النَّلْتُ ، فقويت شوكة الحافظي والمحمودي والتف عليهما سائرالنواب فيالشام وغالب عسكر مصر وكثير من العشير وعربان جبل نابلس ، واجتمع عنــــدهما من الامراء ما يزيد على اربعة وعشر بن اميراً من مصر والشام · ولما تحقق الملك الناصر ذلك جرد عليهم جيشًا فكانوا يتوجهون في كل يوم من بلد الى بلد والملك الناصر خلفهم ليلاً ونهاراً فأتعب العسكر وانقطع منهم جماعة من شــدة السوق والتعب • ووصل الملك الناصر الى اللجون (٨١٥) فتلاقى والنواب بعد العصر وكان الملك الناصر قد اصطبح وهو لا يعي من شدة السكر ، فاراد الكبس على النواب في تلك الساعة فمنعه الاهراء ذلك فابى ، فلما رأوا ذلك تسحبوا من عنده مع عسكره فلم ببق معه الاالقليل من العسكر ، فكبس على النواب فانكسر الملك النساصر وهوب بمن بقي معه من العسكر الى نحو دمشق ، واستولى شيخ ونوروز على اثقاله وخزائن المال وانفصرا عليه ، فلما دخل شيخ ونوروز الى دمشق طلعا الى دار السعادة واجتمع هناك الامراء واحضروا القضاة الاربعة ورسموا بان يكتبوا محضراً بافعال الملك الناصر بانه سفاك للدماء مدمن للخمر فكتبوا محضراً بذلك وشهد فيه جماعة كثيرة من اعيان الناس ، ثم خلعوا الملك الناصر من السلطنة واشتوروا فيمن يولونه فقال نوروز لشيخ : لا انا ولا انت نتسلطن ، ولكن اجعلوا الخليفة العباسي هدفا هو السلطان ، ويكون الامير فروز نائب الشام و يحكم شيخ اتابك العساكر ومدير المملكة في مصر ، و يكون الامير نوروز نائب الشام و يحكم على هذا وحلف جميع الامراء على ذلك وتعاهد الامير شيخ والامير نوروز ثم سلطنوا الخليفة واستمر الامير نوروز ثم سلطنوا الخليفة واستمر الامير نوروز ثم سلطنوا الخليفة واستمر الامير نوروز الحافظي نائب الشام .

واما ماكان من امر الملك الناصر فرج بعد الكسرة التي وقعت له على اللجون فانه ولى منهزاً الى نحو دمشق واقام في تربة أنم ، وارسل الى الامير شيخ يطلب منه الامان ، وكان الامير نوروز صهر الملك الناصر زوج اخته ، فلو طلب منه الامان اولا لما اصابه شيء ولكن قصد الامير شيخ فارسل اليه من قيده واحضره الى السجن بقلمة دمشق ، ثم انهم اثبتوا عليه الكفرك كا قيل ودخل عليه بعد ايام جماعة من العداوية وقتلوه بالخناجر وهو بالبرج بقلمة دمشق والقوه على مزبلة خارج البلد وهو عريات مكشوف الرأس ليس عليه غير اللباس في وسطه وصار الناس يأتون اليه افواجاً ينظرون اليه ، ولو امكن مماليك ابيه ان يحرقوه لفعلوا به ذلك مما قاسوه منه فأقام على ذلك ثلاثة ايام ثم دفنوه « وكانت الدنيا على ايامه حائلة وحقوق الناس ضائمة ، وقد خربت غالب البلاد الشامية في ايامه من تيمورلنك ومن عصيان النواب وخربت اوقاف خربت غالب البلاد الشامية في ايامه من تيمورلنك ومن عصيان النواب وخربت اوقاف يطول شرحها » و قال المقريزي : لم تزل ايام الناصر كلها كثيرة الفتن والشرور والفلاء والوباء ، طرق بلاد الشام الامير تيمورلنك خوربها كلها وحرقها وعمها بالقنل والفلاء والوباء ، طرق بلاد الشام الامير تيمورلنك خوربها كلها وحرقها وعمها بالقلل

والنهب والاسرحتى فقد منها جميع انواع الحيوانات وتمزق اهلهافي جميع اقطار الارض ثم دهمها بعد رحيله عنها جراد لم يترك بها خضراء "فاشتد بها الغلا<sup>4</sup> على من تراجع اليها من اهلها وشنع موتهم واستمرت بها مع ذلك الفتن •

\* \* \*

الخليفة السلطان ( عهد الامراء الذين قضوا على سلطان الملك الناصر بالسلطنة وسلطنة شيخ ( الى الخليفة العباسي وكان المسكين اشبه بعامل محترم من عمال الشراكسة لاعصبية له ولا جيش، الاماكان له في نفوس الرعية من حرمة بني العباس، والغالب ان ذلك العهد بالسلطنة اليه كان دسيسة سياسية من الاميرين نوروز وشيخ يوم قال الاول للثاني وهما ينفاوضان فين يوسدان اليه السلطنة « لاانا ولا انت نتسلطن » فاستولى الامير شيخ على ملك مصر بالنعل واليه قيادة الجند واستولى الامير نوروز على الشام يحكم فيها حكم الملك وبتي الامر على ذلك الى سنة المحتولى الامير الشام ان المؤيد شيخ خلع الخليفة العباسي في مصر وتسلطن عوضه فعز عليه ذلك ولم يقبل الارض للملك المؤيد شيخ واظهر العصيات واستمر نوروز يخطب باسم الخليفة العباسي على منابر دمشق واعمالها ولم يخطب باسم واستمر نوروز يخطب باسم الخليفة العباسي على منابر دمشق واعمالها ولم يخطب باسم الملك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام من غزة المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه الملك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشام المالك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً عملك الشاء ولالمين المناس المشتأثراً عملك الشاء ولا ضرب باسم المؤيد الميناء ولا ضرب باسم الميناء ولا في الميناء ول

وفي سنة ١٩١٧ خرج الملك المؤيد شيخ من مصر في العساكر قاصداً الى دمشق للقضاء على سلطة نوروز الحافظي ، وكان نوروز قد حصن دمشق وركب على سورها المدافع من كل جانب ، فحاصره الملك المؤيد شيخ حصاراً شديداً طويلاً ونصب حول مدينة دمشق عدة مناجيق حتى تخلب نوروز وسلم نفسه الى شيخ فقطع رأس نوروز في قلعة دمشق ، وكان نوروز مهاباً شديد البأس سفاكاً للدماء ماكان في عسكر الا انهزم ولا ضبط انه ظفر في وقعة قط وهو الذي عمر قاعة دمشق بعد تيمورلنك ، ومهد الملك المؤيد شيخ البلاد الشامية وعزل من عزل وولى من ولى وخلع على قانباي المحمدي واسنقر به نائب طوابلس ، وخلع على حلب ، وخلع على الامير سودون بن عبد الرحمن واسنقر به نائب طوابلس ، وخلع على حلب ، وخلع على الامير سودون بن عبد الرحمن واسنقر به نائب طوابلس ، وخلع على حلب ، وخلع على الامير سودون بن عبد الرحمن واسنقر به نائب طوابلس ، وخلع على

الامير جاني بك البجاسي واسئقر به نائب حماة ، ولم يلبث هؤلاء النواب (١١٨) ان خامروا على الملك المؤيد شيخ وخرجوا عن الطاعة فجرد اليهم الملك المؤيد ثانب وخرج اليهم بنفسه وأوقع معهم فانفصر عليهم ، وقبض على قانباي المحمدي نائب الشام وقطع رأسه ، ثم قبض على اينال الصصلاني وقتله على صدر ابهه ثم قتل الاب بعد ذلك ثم ولى جاعة من الامراء نواباً غير هؤلاء ورجع إلى الديار المصرية فلم يقم سوى مدة يسيرة حتى خامر النواب ايضاً فجرد اليهم ثالث مرة وخرج بنفسه فلما بلغ النواب مجيئه هربوا من وجهه وتوجهوا الى قوا يوسف امير التركان فنصب الملك المؤيد نواباً غيره ممن يثق بهم ومهد البلاد الدمشقية والحلببة وقطع شأفة النواب الذين عصوا سلطانه ، ومن الاحداث في هذا الدور دخول قرا يوسف التركاني من العراق الى حلب (١٢٨) في نحو الف فارس فجفل من كان خارج مدينة حلب باجمعهم ، واضطرب من بداخل سور حلب وألقوا بانفسهم من السور ولم تسكن الحالة الا بعد رحيله ،

\* \* \*

هلاك المؤيد شيخ المحلك المؤيد شيخ سنة ٨٢٤ وكان ملكاً جلياً وسلطنة ابنه في الحرب عارفاً القياط القياط وحيلها وقت النقاء الجيوش حتى ضرب به المثل فكان يقال : نعوذ بالله من ثبات شيخ ومن حطمة نوروز الحافظي وهذه رواية ابن اياس ببد ان المةر يزي يقول : انه حدث في ايام هذا الملك اكبر خراب مصر والشام لكثرة ماكان يثيره من الشرور والفتن ايام نيابته بطرابلس ودمشق ، ثم ما افسده في ايام ملكه من كثرة المظالم ونهب البلاد وتسليط اتباعه على الناس ، يسومونهم الذلة وبأخذون ما قدروا عليه من غير وازع ولا عقل ولا نام من دين وتولى بعد الملك المؤيد شيخ ابنه الملك المظفر ابو السعادات احمد وهو في القياط خام نائب دمشق جتمق الارغوني ونائب حلب يشبك المؤيدي وكذلك بقية النواب في الشام ، وكان الاتابكي الطنبغا القرشي لما توجه في العسكر المصري أوقع معهم بن معه من الامراء فهربوا الي نحو صرخد ثم ان الاتابكي الطنبغا لما توجه الى صرخد جمع العربات

والعشير ورجع الى دمشق وأوقع مع نائب الشام جقمق فانكسر جقمق وهرب منه الى نحو حلب ، فمالك الاتابكي الطنبغا دمشق وقلعتها ، فلما بلغه وفاة الملك المؤيد وسلطنة ابنه أظهر العصيات وأقام بدمشق وحصنها ونصب على سورها المكاحل بالمدافع ، والنف عليه العربان والعشير ، فلما بلغ الامراء بمصر ذلك خلعوا على ططر واستقروا به اتابك العسكر عوضًا عن الطنبغما القرشي · ثم انفق الحال على ان الاتابكي ططر يأخذ السلطان معه في محفة و يتوجه هو والعسكر الى دمشق بسبب الطنبغا القرشي والنواب فخرج ططر من القاهرة وصحبت الملك المظفر احمد في محفة والمرضعة معه وكانت امه خوند سعادات صحبة ابنها في المحفة لما خرج الى الشام لتأمن عليه مـ • القتل فدخل الملك المظفر الى دمشق وألتي الرعب في قلب الطنبغيا وجمَّمق فحضر الطنبغا وفي رقبته منديل فقبل الارض قدام الملك المظفر وهو في المحفة فلما وقعت عليه عين الانابكي ططر قبض عليه وسجنه بقلعــة دمشق ثم قبض على جقمق وامر بخنق جَقْمَق والطُّنبغا ثم قبض على حماعة من النواب وقتل منهم البجاسي نائب دمشق وقبض على اربعين اميراً من الامراء المؤيدية وسجنهم بقلعة دمشق وقبض على حماعة من الماليك المؤيدية نحو ثلاثمائة مملوك وحبسهم • ثم خلع الملك المظفر احمد من السلطنة وتسلطن عوضه بدمشق وخطب باسمه علىالمنابر وكانمعه الخليفة المعتضدبالله داود ، فكان مثل ططر في هذه الحيلة مثل اكثر عمال هذه السلطنة الشركسية مثى اشتد ساعدهم استأثروا بالملك والسلطان .

\* \* \*

وفاة ططر وسلطنة ابنه ( هلك ططر بعد ان ملك ثلاثة اشهر وايامًا وخلفه ثم ثولي الاشرف برسباي ( في السلطنة ابنه الملك الصالح محمد وله من العمر نجو من احدى عشرة سنة وجعل جأني بك الصوفي اتابكه ومدير مملكته ، فعز ذلك على بقيسة الامراء فوثب الامير برسباي الدقماقي امير دوادار كبير على جاني بك وقيده وسجنه فاجتمعت الكمة على برسباي وصار صاحب الحل والعقد فتعصب له جماعة من الامراء وخلعوا الملك الصالح وسلطنوا برسباي (٨٢٥) فيكانت مدة سلطنة الملك

الصالح ثلاثة اشهر واربعة عشر يومًا · وخلع برسباي علىالمقر السبني جانيبك البجاسي واسنقر به نائب الشام واسنقامت احواله في السلطنة وراق له الوقت ·

ويف سنة ٨٣٦ سار الملك الاشرف في حملة من مصر قبل انه غرّم عليها خمسهائة الف دينار وقصد الشام وسار منها الى آمد فحاصرها وكانت لابن قرابلك فلم ينل منها طائلاً ، فمشى بعض الامراء بالصلح على ان لا يتعدى على بلاد السلطان فلف صاحب آمد على ذلك ولما عاد الجيش المصري ادراجه عاد صاحبها الى العصيان قال ابن اياس ؛ والملك الاشرف هو آخر من جرد من الملوك وخرج بنفسه الى اللاد الشامية .

توفي الملك الاشرف برسباي سنة ٨٤١ قال السخاوي : انه ساس الملك ونالته السعادة ودانت له البلاد واهلهـا وخدمته السعود حتى مات وفتحت في ايامه بلاد كثيرة من ايدي الباغين من غير قتال ، وكذا فتحت في ايامه قبرص وأسر ملكها . قال المقريزي: وكانت ايامه ايام هدوء وسكون الا انه كانله فياشح والبخل والطمع مع الجبن والحذر وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة الثقلب في الامور وقلة الثبات أخبار لم نسمع بمثلها ، وشمل بلاد مصر والشام في ايامه الخراب وقلت الاموال بها وافئقر الناس وساءت سيرة الحكام والولاة مع بلوغ آماله ونيل اغراضه وقهر اعاديه وقتلهم بهد غيره ٠ وقد عقد برسباي معاهدة مع فرسان رودس وقهر صاحب مملكة ذي القدرية في آسيا الصغرى وكان الذي يثير عليه الفتن في الشام شاه رخ بن تيم رانك لان سفراء أهينوا في مصر كما أهين تجاره في جدة وابي عليه صاحب مصر أن يكسو الكعبة المشرفة • وقال أبن أياس : أن الملك الأشرف كان منقاداً الى الشريعة ، وكانت معاملته أحسن المعاملات من أجود الذهب والفضة ولا سيم الاشرفية البرسيبهية فانها من خالص الذهب ، وكان عنده معرفة باحوال السلطنة ، كنوءاً للملك ، كثير البر والصدقات ، وله معروف وآثار ، لكنه كان عنده طمع زائد في تحصيل الاموال محبًا لجعها من المباشرين وغيرهم قال وكان من خيار ملوك الشراكسة اه.

وكان تولي رجل عظيم مثل برسباي زمام السلطنة بعد سخافة فرج وابنه الطفل

وسخافة ططر وابنه اليافع من أحجل الموافقات للبلاد أعاد الى السلطنة عنها الذي اولاها اياه مؤسسها برقوق • و برسباي لا يقل عنه تدبيراً وحنكة وربما امتساز

تلف امر، أحاز الكمال فاكتني اذا اسنفز القلب تبريح الجوى

اذا تصفحت امور النـــاس لم عوَّا على الصبر الجميل انه امنع ما لاذ به اولو الحجي وعطف النفس على سبل الاسي والدهر يكبو بالفتي وتارة ينهضه مرن عثرة اذا كبا

الملك العزيز يوسف ( تولى الملك بعد الاشرف برسباي ابنـــه يوسف وسمى والملك الظاهر جَقْمَق ﴿ الملك العزيز وله من العمر اربع عشرة سنة وجعل الاتابكي جَقْمَق العــلائي نظام المملكة ثم خلع (٨٤٢) وجعل جَقْمَقُ سلطاناً ولم يملك الملك آلعز يز سوى ثلاثة أشهر وخمسة آيام ولقب جقمق بالملك الظاهر · وفي سنة ٨٣٧ ندب السلطان العساكر الى بلاد الارمن فملكوا مدينة اياس . وفي سنة ٨٤٣ خرج اينال الجكمي نائب دمشق عن الطاعة واظهر العصيان على السلطان وكذلك تغرى برمش نائب حاب فعين السلطان لها تجريدة من مصر وخلع على المقر السيغي اقبغا التمرازي واسنقر به نائب دمشق عوضًا عن اينال الجكمي وخلع على المقر السيغي يشبك السودوني واستقر به اتابك العساكر عوضًا عن اقبغا التمرازي فأوقعا مع النائمين العاصبين واسراهما وقطعا رأسيهما وارسلاهما الى القاهرة · وفي سنة ٨٥٢ حصل بين نائب حمص تمراز المصارع وناظره الاميني عبد الرحمن بن الديري قتال عظيم بآلة الحرب بسبب ابي طبر الساوري امير جرم •

وفي سنة ٥٥٠ طرق صور زها،عشر ين مركبًا للفرنج ونهبوامن بهافادر كهم بجموعه ابن بشارة مقدءالعشير بالبلاد الشامية وتاتلهم قتالاً شديداً حتى ازاحهم عن البلد بعدان قتل منالفريقين حجاعة وامسك منالفرنج حماعة وقطع رؤوسهم. وفي سنة ٨٥٦ ركب طوغان نائب الكوك بماليكه فكبس بعض عرب الطاعة وقاتلهم حتى ظفر بجاعة منهم فاسرف \_في فتلهم ثم نزل بمكان هناك فكهثر عليه جماعة منهم فقاتلهم ثانيًا فكسروء وقتلوه اسوأ قتلة — قال هذا وما قبله السخاوي · وهدأت البلاد من الفتن والتجاريد على عهد الملك الظاهر جقمق المتوفى سنة ٧٥٧ وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك اربع عشرة سنة وعشرة اشهر وكان ملكاً جليلاً ديناً خبراً متواضعاً كريماً ويفعل الحير وقد كانت علائقه حسنة مع سلطان العثانيين وملوك آسيا الصغرى •

\* \* \*

المنصور والاشرف والمؤيد والظاهر والظاهر الطاهر الباي والاشرف قايتباي

وخلف الملك الظاهر جقمق الملك المنصور فخر الدين عثمان فخلع بعد ثلاثة واربعين يومًا وتسلطان بعده الملك الاشرف اينال العلائي وكانت ايامه ايام

لهو وانشراً ح وقيل انه لم يسفك دماً بغير وجه شرعي فعد ذلك من النوادر وتوفي سنة ٨٦٥ وخلفه الملك المؤيد احمد وكان حسن السياسة بصيراً بمصالح الرعية قمع مماليك ابيه عماكانوا يفعلونه من الافعال الشنيعة الاان مدته لم تطل سوى اربعة اشهر وثلاثة ايام وخلفه الظاهر خشقدم ابو سعيد سيف الدين وكان اهل الدولة يريدون سلطنة الامير جانم نائب الشام فلما ابطأ عليهم سلطنوا الظاهر خشقدم (٨٦٥) وسار جانم الى مصر فارجعه الملك الجديد الى الشام ، ولما بلغها ارسل السلطان الى نائب قلعة الشام مراسيم في الدس بان يقبض على جانم نائب الشام فرمي عليه بالمدافع وهو جالس في دار السعادة فهرب الى الرها ، واستمر في هياج وعصيان وارسل عليه سلطان مصر تجريدة بقيادة الامير جاني بك وعين المقر السبني ننم المؤيدي نائب الشام .

وفي سنة ٨٧٢ تحرك شاه سوار صاحب مملكة ذّي القدر بة على بلاد حلب فرسم السلطان خشقدم للامير برديك الجمقدار نائب حلب ان يخرج اليه فخرج ثم التف عليه واظهر العصيان على السلطان وقصدا التوجه الى الشام فارسل سلطان مصر عليها تجريدة وانهزم الجند الذين ارسلتهم مصر لقتال شاه سوار ودخاوا حلب وهم في اسوا حال ثم ارسل السلطان تجريدة أخرى فهزمها سوار ايضًا ، فاحتال عليهم حتى ادخلهم في مواضع ضيقة بين اشجار نخرج عليهم السواد الاعظم من التركان بالقدي والنشاب والسيوف والاطبار فقلاوا من العسكر عدداً كبيراً وقتل من مشايخ جبدل نالمس

وعربانه والعشير والتركمان والغلمان عدد كبير جداً واشهرف سوار ان بأخذ حلب ثم خمدت نائرته · توفي الظاهر خشقدم وملكه نحو ست سنين ونصف وخانه الظاهر بلباي وخلع بعد سلطنة ستة وخمسين يوماً وبه زالت الدولة المؤيدية وخلفه الاتابكي تمربغا ودامت سلطننه ثمانية وخمسين يوماً وخلفه الملك الاشرف قايتباي ·

\* \* \*

مصائب القطر الطبيعية \ بعد ان نجت البلاد من فتن النار وتيمورلنك خاصة ووقائع الصليبين عاودتها الاويئة والمحاعات والزلازل تم السياسية فقـــد زلزلزت حلب مرات سنة ٨٠٦ غرب كثير من اما كنها ومساجدها وكانت كثبرة جداً وفي سنة ٨٢٠ كان بجلبغلاء عقبهطاءون مات فيه سبعون القاً وخلا البلد من السكان وفي سنة ٨٦٣ وقع الطاعون بحلب فار بي من هلك فيها وفي ضواحيها على مائتي الف انسان وفي سنة ٨٧٤ اشتد الغلاء والفناء بحلب وكانت الحال في البلاد كانها على ذلك فجارت عليها الطبيعة وكانت من قبل يجورعليها امراؤها. وقال الدو يهي في حوادث سنة ٨٧٥ : ومن اخبار هذا العصر يستدل على انه في دولة المقدمين واحكامهم العادلة توفرت الراحة لاهل لبنان وكثرت عندهم المدارس والكنائس. وبينا كانت الشام تدافع الخارجين على الماليك او تشترك معهم احياناً وقد غضب عليها جبار الارض وجبار السماء ظهر لها بل لدولة الماليك الشركسية فيمصر والشام عدران لدودان او حكومتان مسلمان نجت من شر الاولى ووقعت في شر الثانية ونعني بهما دولة حسن الطويل ودولة ابن عثمان ٠ ودولة حسن الطويل هي المعروفة بدولة الحمل الابهض ( أتَّى قيونلي ) استولى. حسن الطويل على ديار بكر سنة ٨٧١ وقتل في السنة النالية جهانشاه ومرزا حاكم دولة الحمل الاسود ( قره قيونلي ) وابا سعيد حفيد تيمورلنك فاصبح ملك العراقين العربي والعجمي وفارس وكرمان وتلك الانحاء وانشأ دولة كبرى جعل تبر بز عاصمتها · اما دولة ابن عثمان في الروم اي الاناضول فقد قو يت على ذاك العهد والاسما بعد أن غلب السلطات محمد الثاني حسن الطويل · ارزون حسن ) سنة ۸۷۲ .

فني سنة ٨٧٢ ارسل سلطان مصر والشام عسكراً على شاه سوارفانكسر كسرة

شنيعة وقتل وجرح كثير من امراء الماليك ونهب اثقال الامراء والعسكر قاطبة وعاد الذي سلم الى حلب في اسو إحال من العري والمشي ، وقد قوي امرسوار وتوجه الى عينناب وحاصر قلعتها وملك البلد ثم قوي عسكر سوار بما نهبه من عسكر الشام ومصر وكان جيشاً جراراً فقوي عزمه على مداهمة حلب ، فجرد سلطات مصر تجر بدة ثانية فكسرها عسكر سوار وفي هذه السنين كثر تبديل نواب حلب فقالبان الوردي :

## هذے امور عظام من بعضها القلب ذائب ما حالے قطر بلیه فے کل شهر بن نائب

وفي سنة ٥٧٥ تحرك حسن الطويل على اخذ البلاد الحلبة واظهر العداوة السلطان الشام ومصر وقد طمع سف عسكر مصر لما رأى من هزيمتهم وهزيمة الشاه بين مرتين امام شاه سوار لما فعله سوار معهم ، واستظهر عليهم فثار السلطان لهذا الخبر وقصد ان يخرج الى حلب بنفسه خصوصًا لما بلغه ان سوارًا استولى على سيس وقلعتها فان فزعه زاد ، وارسل السلطان هذه السنة الى شاه سوار الامير يشبك الدوادار الكبير وفوض اليه السلطان امور البلاد الشامية والحلبة وغير ذلك من البلاد وجعل له التصرف في جميع النواب والامراء ما خلا نائب حلب ونائب دمشق فقط ، ففل يشبك عسكر شاه سوار على نهر جيحان ، فانكسر عسكر شاه سوار وقتل منهم جمهور كبير ، وارسل سوار يطلب الصلح من الامير يشبك وان يكون نائبًا عن السلطان سف قلعة درنده وانه يرسل ولده بمفاتيج القلعة فما وافق السلطان ذلك الا ان يحضر سوار بنفسه ويقابل السلطان ، ثم قبض عليه في قلعة زمنوطو وحمل الى مصر فقئله سلطان مصر هو واخوته واقار به .

قال ابن اياس : وخمدت فئنة سوار كا نها لم نكن بعد ما ذهبت عليها اموال وارواح وقتل جماعة كثيرة من الامراء وكسر الامراء ثلاث مرات ونهب برگهم وقد انتهكت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق وغيرهم حتى ان الفلاحين طمعوا في المترك و «تبهدلوا » عندهم بسبب ماجرى عليهم من-وار وكادت تخرج المملكة عن

الشراكسة وقد اشرف سوار على اخذ حلب وخطب له في الابلستن وضربت هناك السكة باسمه .

وفي هذه السنة (۸۷۷) جمع حسن الطو بل ملك العراقين جنداً جراراً وزحف على بلاد الشام واستولى في طريقه على كريا وكركر فانندب ملك مصر الامير يشبك الدوادار لقتاله كاكن انندب لقتال سوار في السنة الفائنة · اما العسكر فما صدقوا ان خمدت عنهم فئنة سوار حتى انتشبت فئنة حسن الطويل ·

وقبض نائب حاب (٨٧٧) على بعض رجال حسن الطويل في حاب وجماعة آخرين نسبوا الى المواطأة مع حسن الطويل وكانوا يكاتبونه باخبار الهملكة ، فامر نائب حلب بصلبهم وارسل في هذه السنة الامير يشبك نائب حلب جيثاً الى البيرة لقتال حسن الطويل أفخذل عسكره بعد ما عدوا الفرات وطرقوا البلاد الحلببة من اطرافها وتلاشى امر حسن الطويل فارسل يكاتب الفرنج ليعينوه على قتال عسكر مصر ، وارسل ابن عثمان ملك الترك قاصده الى الامير يشبك بان بكون عوناً له على قتال حسن الطويل وكان حسن الطويل استعان بالنمرنج ليقاتلوا صاحب مصر والشام وصاحب الروم ابن عثمان بحراً وهو يقانلهم براً ولكنه عاد في سنة ٩٨٨ برسل الى سلطان مصر معتذراً عماكان منه حتى عفا السلطان عما بدر منه ، وفي سنة ٩٨٨ صدرت من بره ان الدين عماكان منه حتى عفا السلطان قايتباي قبائح عظيمة باهل دمشق فرجموه ورموا عليه بالسهام واحرقوا داره بالنسار وارادوا قذله فركب نائب قلعة دمشق و تلطف بالعوام حتى سكنت هذه المذة قليلاً وقد كادت ان تخرب دمشق في هذه الحركة بسبب ظالم النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجر ،

قال السخاوي: وكان النابلسي يخرب البلاد الشامية بنفسه وبولده احمد وقد وصفه حسن بن احمد عربشاه في كتابه ايضاح الظلم والعدوان في تاريخ النابلسي الحمد الخارجي الخوان ووصف مظالم ابنه بما نقشعر منه الابدان وكان طالع النابلسي احمد الحراب، صادر أهل طرابلس وهتك ستر نائبها وصادر كثيرين في دمشق، وأراد ان يعرج على حلب فهنعه صاحبها من اتيان ما عمل في دمشق، الما ابنه فاحتكر الاقوات وطفف الكيل وغش الحبوب وأدار باسمه الطواحين والافران

و تسبب في الجزية على المدارس وأنقص معاليم الطلبة وجمع من الاموال مالايجصيه العد وكثر نظلم الناس من ظلم حتى أرسل ملك مصر قاصداً حاسبه على الاموال فظهر اختلاسه فنكل به وأقام الناس عليه الشكاوي كما نكل بابه في مصر لما اتى من المساويء هناك وقبض عليهما في وقت واحد •

وذهب في هذه السنة نائب حلب تمرباي في العسكر الى التركمان وانكسر عسكر حلب كسرة لم تسبق مثلها من التركمان فعظم شأنهم. وفيها بعث ابن حسن الطويل يستنجد بنائب حلب على اببه فجهز نائب حلب معه جماعة من عساكر حلب فقساتلوا عسكر الطويل فانكسر عسكر حلب وقتل منهم جماعة .

وفي سنة ٨٨٣ خرج سيف بن نعير الغاوي وقرابته عن الطاعة فقاتله نائب حماة فكسر النائب وقتل من عسكره كثير ثم خرج اليه نائب حلب وأوقع معه فغر منه فتبعه وقد اضطربت أحوال حماة بسببذلك •

مات حسن الطويل ماك العراقين (٨٨٣) وانقرضت دولة بني أيوب على يده وكان تحرش بابن عثمان ملك الروم بان يأخذ من ملكه شيئًا فما قدر عليه ، ثم تحرش بسلطان مصر وجرى له مع الاشرف قايتباي امور وكان الاشرف يخشى من سطونه لانه كان ملكاً جليلاً عاقلاً سائسًا كثير الحيل والحداع ، وفي سنة ٨٨٥ كبس عمرو بن غانم البدري ومن معه من العرب الامير ناصر الدين محمد بن أيوب نائب القدس بار يحاء الغور وحصلت فتنة قتل فيها حجاعة ،

辛辛辛

وقعة مشؤومة ( وكانت سنة ٨٨٠ من أشأم السنين على دولة الاشرف وأحداث ( قايتباي فان الامير يشبك الدوادار كان قد ندب ايضاً من مصر لقتال الامير سيف امير آل فضل فسار ومعه جيش من مصر وكان في صحبته نواب دمشق وحلب وطرابلس وحماة مع العسكر الشامي والمصري وغير ذلك من العساكر فتوجه الى الرها والمجتمع معه نحو عشرة آلاف انسان وكان المتولي امم الرها شخص يقال له بابندر احد نواب يعقوب بك بن حسن الطويل فحصر الامير بشبك مدينة الرها أشد المحياصرة وكان يريد بعد أخذها ان بسير المتح العراق فعاد

عليه بابندر وكسر جيش بشبك وأسره مع النواب الذين في جملته وشتت شمل جيشه وأخذ يشبك وقتله وقتل من امراء الشام عدد كبير جداً وكذلك من العسكر حتى كانت حوافر الخيل لا نطأ الا على جثث القتلى من العسكر · قال ابن اياس : وكانت هذه الكسرة على عسكر مصر من الوقائع الغربية وكانت مصيبة عظيمة هائلة · وقال : وكان الامير يشبك باغياً على بابندر فانه قصد محاربته من غير سبب ولا موجب لذلك فكان كا قيل :

من لاعب الثعبان في وكره يوماً فلا يأمن من لسمته

اضطربت الشام ومصر من مهاجمة عسكر يعقوب بن حسن الطويل بلاد حلب ودمشق فان النواب قاطبة كانوا في أسره وسحق جيش سلطان مصر والشام فأعد السلطان له جيشاً آخر قال ابن اياس: ولولا فعله ذلك لخرجت من يده غالب جهات حلب وفي هذه السنة ثار عامة حلب بمحمد بن حسن بن الصوا الحلبي نائب قلعة حلب بسبب مظالم أحدثها بحلب فقتلوه وقتلوا حاجب الحجاب بحلب وفي سنة ملاء وقعت فتنة بين طائفة الدارية وطائفة الاكراد بالقدس فحصل بينها تشاجر فقتل من الفريقين ثمانية عشر نفراً واستنفر كل من الطائفتين من ينتصر لها من العشير فدخلوا المدينة ونهبوا ما فيها عن آخره الا القليل منها وخربت أماكن وكان الام عظيماً لم يسمع بمثله في هذه الازمنة وغليماً لم يسمع بمثله في هذه الازمنة و

\* \* \*

اول مناوشة مع ( وفي سنة ۸۸۹ قتل كثير من امراء حلب والشام في الاتراك العثمانيين ( الوقعة التي جرت بين المصر بين والتركان ، وفيها خرج نائب حلب في جمع من العساكر ونقاتل مع علي دولات أخي سوار وأمده ابن عثمان بجمع كثير من عساكره فلما النقي الفريقان وقعت بينهما وقعة هائلة انهزم فيهاالعسكر الحلبي وقتل نائب حلب وجماعة من العسكر الحلبي والمصري . وكانت هذه الوقعة اول فتنة تحرش فيها ابن عثمان بملك الشام ومصر . ولما حصلت هذه الكسرة لعسكر احلب ركب الامير تمراز هو والامير ازدم والعسكر المصري وتوجهوا الى علي دولات فلقاتلوا معه فانكسر علي دولات وعسكره وعسكر ابن عثمان ونهبوا جميع بركهم

وأخذوا سناجق ابن عثمان ودخلوا بها الى حلب وهي منكسة واستمرت الفتن يومئسذ بين السلطان وابن عثمان •

والشر مبدأوه في الاصل اصغره وليس يصلى بحر الحرب جانيها والحرب بلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح الى الجربى فتعديها وفي سنة ١٩٥٠ استولى على سيس وطرسوس وغيرهما من البلاد الحلبة وطمع في أخذ السنين التالية استولى على سيس وطرسوس وغيرهما من البلاد الحلبة وطمع في أخذ سائر البلاد فأخذت حكومة مصر ترسل بالتجريدة إثر النجريدة فسائت حال الشام وخربت الاصقاع الشهالية منها و ولكن الجند المصري او جيش الماليك الشركسي وقع له مصاف سنة ١٩٨ في أرض حلب مع عسكر ابن عثمان واننصر عليه وقتل منهم عماعة كثيرة قدروهم باربعين الفا وأسر احمد بك هرسك قائد جند ابن عثمان ومن أجل امرائه وصفاً دوا عدة من امرائه في الحديد ويف هذه الاثناء (١٩٩٨) فحش امر خضر بك نائب القدس وتزايد ظله وسفكه الدماء وأخذ أموال الناس ويف سنة ١٩٩٨ اسنقر الامير دقماق في نظر الحرمين ونيابة القدس والخليسل ببدل عشرة آلاف دينار للخزائن الشريفة غير ما تكلفه لاركان الدولة قال ابن ابي عذبية : وكان ذلك من أقيج الامور وأبشعها فان ناظر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيبي كان من أهل الخير والصلاح فأبدل بظالم فاجر ،

وفي سنة ٨٩٣ استولى عسكر ابن عثمان على قلعة اياس من غير قتال وبعث ستبن مركبًا من المجر مشحونة بالسلاح والعسكر الى جهة باب الملك ليقاطع بها على العسكر المصري فما تم له ما أراد • واستخلص جيش السلطات باب الملك من ابن عثمات فجاءت العاصفة وأغرقت غالب المراكب ومن طلع الى البر من العسكر العثمانية وكانت العسكر المصري • قال ابن اياس : وكانت لهم النصرة على الجنود العثمانية وكانت على غير القياس •

ووقعت (٨٩٣) معركة عظمى بين عسكر مصر وعسكرا بن عثمان في اطراف الولاية الحلببة قتل فيها من الفريقين الف وانهزم العثمانيون وشرع العسكر المصري في حصار الجندالعثماني في اذنة ودام حصارها ثلاثة اشهر قتل فيها من الفريقين خاق كثير حتى استولى عليها عسكر الماليك ثم رجع في السنة التالية فطمع عسكر ابن عثمان في الحناد الحلبة فارسل سلطان مصر تجريدة في الحال لحفظ مدينة حلب ثم جرد تجاريد اخرى على ابن عثمان و قال ابن اياس : وطال الامر بين السلطان وبين ابن عثمان في امر هذه الفتن فزحف العسكر المصري والعسكر الشامي على اطراف بلاد ابن عثمان ووصلوا الى قيسارية واحرقوها وفتكوا باهلها وكذلك فعلوا في كثير من بلادابن عثمان وفي سنة ٩٩٨ كان الفناء العظيم والغلاء الشديد في الديار المصرية والشامية ومات في بوم واحد بدمشق ٢٤٠ انساناً على ما ورد في سجل الاموات واشتد ظلم نائب القدس على من اثهم باللقصير في المهم الشريف ببلاد الروم وقبض على بني اسمعيل مشايخ جبل نابلس ومن الناس من تسعب وقبض على من يكون منسوباً على بني اسمعيل مشايخ جبل نابلس ومن الناس من تسعب وقبض على من يكون منسوباً اليه من اقار به واصحابه وجبرانه و باع بعض بنائهم بيع الرقيق وانفاحش الامر و وفي سنة ٢٩٨ حدثت في حلب فننة كبيرة بين نائبها وجماعة من اهلها فقلل سبعة عشر من اليه النائب وخمسون من اهل حلب ثم احرق جماعة من اهلها فقلل سبعة عشر من عاليك النائب وخمسون من اهل حلب ثم احرق جماعة من اهلها فقلل سبعة عشر من النائب وخمسون من اهل حلب ثم احرق جماعة من الماها فقل الماء بعلب عالم النائب وضاق الامر بالناس لان الماليك او سلاطينهم كانوا كا ارادوا ارسال حلب تجريدة على عدو له يضربون المول النائب الناحشة على الناس و يسلبون اموال التجار ومساتير البلاد و

وفي سنة ٨٩٧ اشتد الوباء بالقدس ودمشق وحلب و بلغ عدد الهالكين بدمشق كل يوم الربعائة كل يوم ثلاثة آلاف و بحلب في كل يوم الفا وخمسائة وبغزة في كل يوم الربعائة وبالرملة مئة وفي سنة ٨٩٨ ثارت فئنة كبيرة بدمشق ورجم الهلها قانصوه اليحياوي وفي سنة ٨٩٨ تغلب العربان على الكرك والشوبك وحدثت فتن هائلة وكان في (٠٠٠) وقعة بين الهل داريا وغوطة الشام فخرج العسكر وقتل ما يربو على مئة قتيل وتوفي نائب دمشق وخلت من الحكام وكثر النهب والفسق ووقع الاختلاف بين القيسية واليمنية ، ولما بلغ السلطان قانصوه خرج بالعساكر المصرية فالذقي الجمعان عنسد جب يوسف فكانت الهزيمة على المصربين ،

وفاة الاشرفقايتباي وتولى ﴿ وَفِي سَنَةَ ٩٠١ تُوفِي المَلَكُ الْاشْرِفُ قَايِتِياي ابنه ناصر الدين محمد 📗 المحمودي وخليفة الوقت بمصر الامام المتوكل على الله ابو العز عبـــد العزيز العباسي وكانت مدة سلطنة الاشرف بالديار المصرية والبــلاد الشامية تسعاً وعشرين سنة واربعة اشهر واحد عشر يوماً وهو الحادي والاربعون من ملوك المترك واولادهم في العدوالخامس عشر من ملوك الشراكمة واولاً دهم بالديار المصرية ، وكان كفو َّاللسلط:ة وافرالعقل سديدالرأي، عارفاً باحوال المملكة يضع الاشياء في محلها ، ولم يكن عجولاً في الامور بطئ العزل لارباب الوظائف يتروى فيالامور قبل وقوعها ، وكان لايخرج اقطاع أحد من الجند الابحكم وفاته ) ولا من ابناءالناس المقطعين الابحكم وفاته · قال ابن اياس : بعد ايراد ما لقدمُ ولكنه كان محبًا لجمع الاموال ناظرًا لما في ايدي الناس ولولا ذلك لكان بعد من خيار ملوك الشراكسة على الاطلاق ، ولكنه كان معذوراً في ذلك ، تحرك عليه في ايام سلطننه شاه سوار وحسن الطويل وابن عثمان وغيرهم من ملوك الشرق وجرد عليهم تجار يد وهو ثابت على سر ير ملكه ولم يتزحز ح ، حتى قيل ضبط ما صرفه على نفقات التجاريد التي جردها في ايام سلطنئه الي ان مات فكانت نحواً من سبعة آلاف الف دينار وخمسة وستين الف دينار خارجًا عما كان ينفقه عند عودهم من النجار يد. وهذا من العجائب التي لم يسمع بمثلها ، وكان مغرمًا بشراء الماليك حتى قيل لولا الطواعين التي وقعت في ايامه لكان تكامل عنده ثمانية آلاف مملوك . وكان مولعًا بالبنيان الفاخر خلف آثاراً كثيرة في ارجاء بملكته وصادر اليهود والنصاري مرتبن في ايامه ، وخلفه ابنه ناصر الدين محمد ، وبدأت امارات الضعف في اعصاب المملكة لصغر سنه وكان ابوه لاير بد سلطننه بعده ولكن عاجله النزع فعمل الامراء من عند انفسهم ، وكان الفساد مستشر بًا في مصر منذ نولي ، وكثيرًا ماكان السلطان؛ يخوف على نفسه من الامراء فيحضر لهم المصحف العثماني و يحلفهم وقد حلفهمار بع مرات وكانت ايمانيم كاذبة فاحرة:

ولا خير في امر يكون حسيكة ولا في يمين ليس فيها مخارم وكان هذا الضعف ينال منه الشام قسط عظيم حتى خرب ولا سيما شماله لكـثرة غارة اعداء البلاد عليها . قال ابن طولون في حوادث سنة ٩٠٦ وقفت حال الناس وقطعت الطرق من كثره العرب المفارجة وبني رام خارج دمشق واطرافها وكثر الظلم والاختلاف والناس مرلقبون الفتن :

واذا تأملت البلاد رأيتها لثري كما 'لثري الرجال وتُعدم وفي هذه السنة وقع قتال بين الامبرعلي الشهابي في جماعة من واديالتيم ورجال الشوف و بين الامير بكر الشهابي عمه في مرج الشميسة فنال ابن الاخ من عمه وقتله بهده مع ثلاثين من اصحابه وسار الى حاصبها فالنقاه بقية اهالي البلاد والامراء وساس الرعية احسن سياسة فصح فيه قول الشاعر :

من الناس من يغشى الاباءد نفعه و يشتى به حتى المات اقار به فات يك خير فالبعيد يناله وان يك شر فابن عمك صاحبه

\* \* \*

الملوك المتأخرون ( توفي السلطان الناصر محمد وكانت مدة سلطننه نحواً من وآخرهم النوري ( سندين وثلاثة اشهر وتسعة عشر يوماً وكانت ايامه كلها فداً وشروراً وتسلطن بعده الملك الظاهر ابوسعيد قانصوه ولم تطل مدته اكثر من سنة وثمانية اشهر وثلاثة عشر يوماً وكان ملكاً هيئاً مسلوب الارادة مع الامراء وتسلطن بعده الماك الاشرف ابوالنصر جان بلاط بن شبك الاشرفي وكانت مدة سلطننه ستة اشهر وثمانية عشر يوماً وثب عليه الامير طومان باي وخلعه من السلطنة وتسلطن عوضه وسمي بالملك العادل طومان باي بن قانصوه ابي النصر الاشرفي قايتباي وسيف سنة ٩٠٦ تولى السلطنة الملك الاشرف قانصوه الغوري .

وفي سنة ٩٠٣ عما اقبردي الدوادار وذهب الى الشام فاستولى على غزة ثم جاء دمشق وحاصوها فلم يتدر عليها فنهب الضياع التي حولها وخرب غالبها وحاصر حماة واخذ منها اموالاً لها صورة وحاصر حلب شهر بن واحرق من قراها وكان اينال السلحدار يومئذ نائب حاب وكان من عصبة اقبردي ، فقصد ان بسلمه المدينة فرجمه الحليبون وطردوه من بلدهم وحصنوها بالمدافع على الاسوار ، ثم هرب اقبردي الى على دولات ، وفي هذه السنة زحف ابن عثمان على بلاد الماليك في الشام فساءت حالما

وكثر تبديل النواب مخافة ان يتأصل نفوذهم وتسممو بهم الهمم الى شق عصا الطاعة عليهم • ولما بلغ عسكر ابن عثمان رجوع العسكر المصري طمعواً في اخذ البلاد الحلببة فارسل سلطان مصر تجريدة لحفظ حلب ، فساءت احوال البلاد وآلت الى الخراب وبطلت النجارة بين مصر والشام • ثم لفاوض صاحب الروم وصاحب مصر والشام في الصلح وحمل ابن عثمان الى صاحب مصر مع قاصد مفاتيح القلاع التي كان ابن عثمان قد استولى عليها فسلمها الى السلطان في القاهرة. وفي سنة ٩٠٤ اغار كرتباي الشركسي نائب دمشق على عرب هتيم بارض الزرقاء وكان كرنباي على رواية الغزي حسر السيرة بالنسبة الى غيره من الامراء . وقتل الناصر محمد بعد سننين وثلاثةاشهر من توليه السلطنة وكان سيئ التدبير خالعًا ماجنًا وخلفه خاله المقر السبغي فانصوه الدوادار الكبير ولقب بالظـــاهـ، ، وعاد في اول امره اقردي الدوادار وحاصر حلب حصاراً شديداً واحرق ما حولها من الضياع واشرف على اخذها والتفعليه كثيرمن العربان والتركمان وحصل منه غاية الضرر ، فجرد السلطان لقتاله حملة وزحف(٩٠٤) عسكر ابن عثمان على ارض الشام وآل الامر الى انه ارسل بقول لنائب حلب : اعزل ابن طرغل فاجابه نائب حلب الى ذلك وعزله وفي هذه السنة جرى الصلح بين الامراء المصربين وميناقبردي الدوادار وكانوا انندبوا لقتاله فوجهتليه السلطان نيابةطرابلس بعد ان ساءت حال البلاد بفئننه .

وفي سنة ٩٠٥ خرج قصروه نائب الشام عن الطاعة وافاه والعصيان جملة واحدة واستولى على قلعة دمشق واموالها وطرابلس وقلعتها وكان السلطات حاول ال يولي قصروه الشام فاخلني السلطان في الفئنة وخلفه في الملك الاشرف ابو النصر جان بلاط فلم تسلطان السلطان أرسل الى قصروه في الشام بالبشارة فلم يزدد الاعصيانا . ويف هذه السنة ولي نيابة الشام قانصوه المحمدي فأتى الى البقاع فهرب منه مقدمها ناصر الدين بن محمد بن حنش ، وجرت بينهما امور كثيرة ، ثم وقعت الفتنة بين اهل دمشق ونائبها فأحرق حي الشاغور وجرت بينهم حروب كثيرة ثم وقع الصلح عن يد ابن الكسيح شيخ الاسلام بدمشق ،

سلطنة طومان ( واندب السلطان احد المقدمين الى الكرك اقتسالُ بني لام باي ( واجتمع السلطان بالامراء وضربوا مشورة في امر قاصروه نائب الشام فأشاروا عليه بان يوسل قاصداً وكان قصروه قد استولى على غزة واعمالها والقدس وغير ذلك من النواحي فهزم السلطان على ارسال تجريدة لنائب الشام ، وكان دولات باي نائب حلب معه في شق عصا الطاعة ، ولكن لم لنفع التجريدة وأعلن طومان باي سلطنه بالشام وتلقب بالملك العادل وكان العسكر المصري نزل بسعسع بالقرب من دمشق فركب قصروه نائب الشام في نفر قليل من عسكره واظهر انه طائع فاطأن له العساكر وكان غالب الامراء من ندمائه ولما حضر اليهم دخل معهم الى دمشق واجتمعوا في القصر الابلق ثم ثارت فئنة كبيرة بالقلعة ، وامر قصروه والامير طومان باي بالقبض على جماعة من الامراء وسجنهم بالقلعة .

وحضر الى دمشق دولات باي بن اركاس نائب حلب الشهير باخي العادل فلما حضر تعصب للامير طومات باي وتكام في سلطنته فأحضر قضاة الشام وكتب صورة محضر في خلع الاشرف جان بلاط من السلطنة و بايعوا طومان باي من غير خليفة وتلقب بالملك العادل ابي النصر وأحضر له شعار الملك فأفيض عليه - فلما تم امره عين لاتابكية مصر قصروه نائب الشمام وعين لنيابة الشام دولات باي نائب حلب وعين لنيابة الشام دولات باي نائب باسمه على منابر دمشق - ثم ذهب الى مصرومن أطمعهم بالمناصب من الامراء وكان نقدم الى من في مصر من الامراء فيلم ونصبهم قبل حضوره وتسلطن فيها .

ويف سنة ٩٠٨ حدثت فننة بالشاغور بدمشق حرقت فيها المحلة وقتل أناس وضرب النائب على أهل دمشق مالاً لاجل مشاة تخرج معه الى حلب تجريدة حرمة للبلاد لما قيل من امر الحارجي حيدر الصوفي وذلك مع وقوف حال الناس من الظلم وكثرته — قاله ابن طولون · وفي سنة ٩٠٩ جيز الامير ناصر الدين بن حنش مقدم البقاع خمسة آلاف مقاتل على عبد الساتر بن بشارة في قرية شيجين فقتل من جماعة ابن حنش نحو مائتين ·

ومن الاحدات في هذه الايام تجهيز نائب دمشق العسكر على جوان بك الفرنجي

الدوادار سنة ١٩١٠ الى البقاع فقتل الدوادار عند جسر كامد اللوز وقتل معه نحو ثلاثمائة شخص وكانت الوقعة بينهم وبين الامبر فخرالدين بن عثمات بن معن امبر الشوف و كثرت بعد سنة ١٩١١ الرميات والغرامات على حارات دمشق فهاج الناس وصعد أهل القبيبات الى مأذنة الجامع الاموي وكبروا على المنسلم حتى أفرج عن المجبوسين واشتد الجور سنة ١٩١٦ في لبنان فهجر اكثر الناس مواطنهم الى البلدان المجبوسين ومن اللبنانهين من هاجر الى قبرص ثم عادوا منها بعد ثلاث سنين للضيق العظيم الذي حصل فيها بسبب الجراد وكثرة الضرائب التي فرضها الحكام على الرعبة ،

\* \* \*

القضا<sup>4</sup> على مملكة ذي القدرية وأهم ماوقع من الحوادث التي عجلت في سقوط وطبهعة دولتي الماليك البحرية الشام بعد ذلك في أيدي العثمانية استيلاء والماليك البرجية السلطان سليم سنة ١٣١ على مملكة ذي القدرية

التركمانية وكانت عاصمتها مرعش تارة والبستات تارة أخرى واستوات على بهسنى وملاطية وخربوت ، قامت هذه الدولة سنة ٧٨٠ وتولاها عشرة امراء أو لهمز ين الدين قره جه وآخرهم علاء الدولة بن سليان الذي قتله سنات باشا وأخاه وبعض اولاده في المعركة واستولى على بلادهم باسم سلطان العثمانيين ، فبذلك سقطت الانحاء الشمالية من الشام في يد عدوة الدولة الشركسية ، وكان امراء ذي القدرية ينزون الشام حتى استولوا مرة على مملكة حماة فردهم الظاهر برقوق مدحورين .

ومنها ذهاب سلطات مصر الى دمشق سنة ٩٢٢ فنتر على رأسه بعض تجار الفرنج ذهبًا وفضة ، وفرش برسيبا ي تحت حافر فرسه الشقق الحرير وخرج الى المصطبة التي يقال لها مصطبة القابون في القابون الفوناني ورسم لبعض عجاب دمشق بعارتها وأقام بها تسعة أيام ، وكان ذلك الذهب المنثور شؤمًا على السلطان ومملكته انتر بعدها سلك ملكه ،

هذه أهم الاحداث التي حدثت قببل دخول العنانهين الى الشام وخروجها من ملوك الشراكسة بعد ان ملكوها بسلطنة الانابك برقوق ١٣٩ سـ ة وكان الماليــك البحرية ملكوها منذاسنة ١٥١ ه والاختلاف لا يكاد يذكر بين روح دولة الماليك البحرية ودولة الشراكسة فكاتاها أعجميتان ونكن القائمين بهما لايخوجون في التخاطب والتكاتب والاصول عن اللغة العربية والشريعة الاسلامية ، وقد كان من تينك الدولتين الماليك والشراكسة رجال عظام مثل الظاهر بببرس وقلاوون وابن قلاوون وببرس الجاشنكير وقايتباي و برسباي ولكن جاء بعدهم ملوك قون مخروصببان آل اليهم الامر فأفسدوه او من كفلوهم فلم يحسنوا كفائهم من رجال الدولة الفاسدين وقد ظفرت هذه الدولة اي الماليك البحرية والبرجية باخراج بقايا الصليبين من الساحل واستعملت الشدة فيهم فنجحت في الننكيل بهم حتى دثرت بقاياه ، ولكنها لم أقو على انقاذ البلاد من غارات الذئار والمغول فقاست الشام منها ألوان

وكان سلطان مصر والشام متى دهمالشام مداهم عظيم يعتصم بمصر و يَدْعم و يَللْ في قصوره و يكتني بارسال تجريدة قد تكون ضعيفة او يصدر أمره لنسائب حاب ان ينجد دمشق ولنائب دمشق ان ينجد حلب ثلاً و لا يخرج الاعداء من البلاد الا اذا أرادوا ، وأتوا على الناطق والصامت وألحقوا العامر منها بالغامر ، و باتت امور السلطنة ألعوبة في كثير من الادوار بايدي ضعاف الاحلام من أسرة ذاك المملوك فتهيأت السبل لقيام دولة أخرى وهي الدولة المثانية ،

اما قانصوه الغوري آخر ملوك الشراكسة الذين حكموا الشام ومن حكمه انتقات الى العثانهين فلم يكرف بالذي ترجح حسناته على سيثاته ومع ذلك بذل جهده لدفع عادية العثانهين فلم يفلح وطال عهده نحو ست عشرة سنة فكانت ايامه فئناً وغوائل ومخاوف ، حتى قضى الله في دولته بامره واستطال عليها سلطان أفوى .



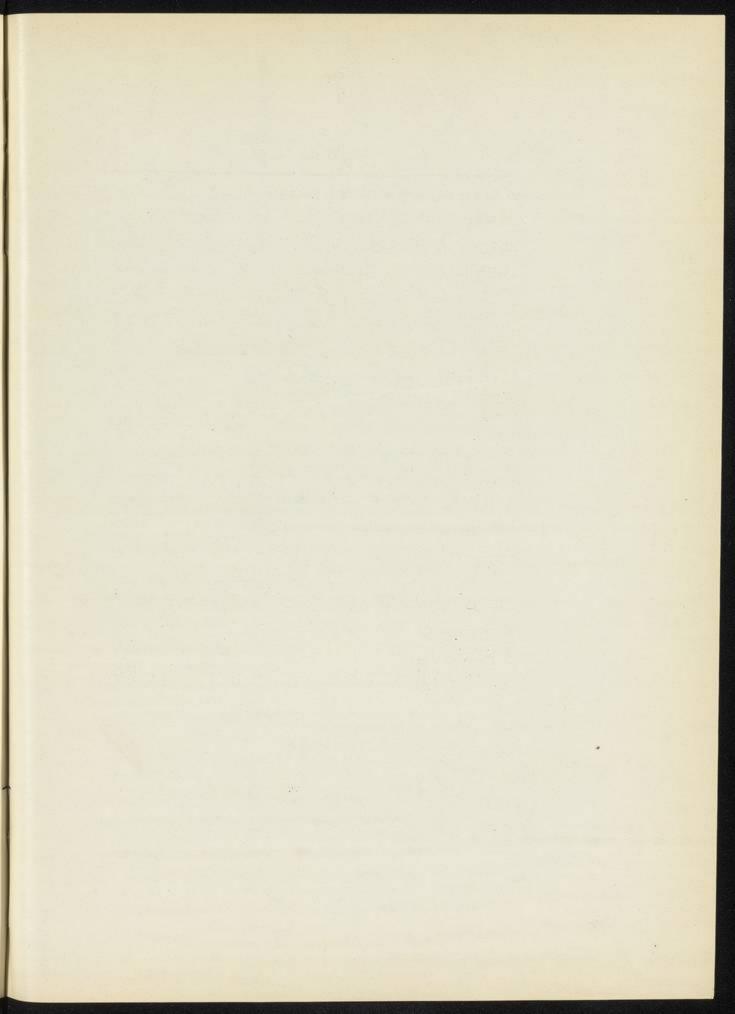

## اللولة العثانية

من سنة ٩٢٢ ه الى ١٠٠٠ ه

----

حالة الشام قببل في كانت الشام اخت مصر في آخر الدولة الشركسية نقاسها الفقح العثماني في شقاءها شق الأثبلة ، فيستبد المتغلبة من الماليك بالاحكام بحسب ضعف صاحب مصر وقوته ، والصالح في نوابها وملوكها قليل ولم تسعد البلاد بعد فئنة تجورلنك بسلطان عادل يطول عهده ليعرف مواقع الضعف فيسدخللها ، و يزيح بحسن الادارة عللها ، وشغل ملوك الشراكسة بالتجاريد على حسن الطويل وشاه سوار وابن عثمان من الملوك في شهالي المملكة وشرقها نيجر دونها فيج ردون بها الرجال والاموال ، وتد خرج الناس بعد وقائع الصلبيين والمغول وما اعقبها من الاوبئة والزلازل والمجاعات اعرى من مغزل وازمنت الفوضى في ارجائها وساءت حالتها والمقتصادية والاجتماعية ،

احس اكثر الناس بما عرض للدولة من الضعف فأخذوا يتطلعون الى الدولة العثانية ، وكانت الى الشام ومصر اقرب الدول الاسلامية الكبرى هـذا والدولة العثانية اذ ذاك في إبان شبابها وقوتها ، وقد و قرت في النفوس منذ أسس بنيانها السلطان عثمان التركم في سنة ٦٩٩ على انقاض دولة السلجوة بين ، ولاسيا بما قام به محمد الثاني فاتح القسطنطينية من الغزوات والفتوحات ، وتوفق له من فتح عاصمة الروم البيزنط بين ، بعد ان حاول كثير من ملوك العرب وغيرهم ذلك فلم يفلحوا لبعدها عن مواطن قواتهم ، ولقوة سلطان القسطنطينية في ثلك العصور والامور مهمونة باوقاتها ،

هذا والناس لافرق عندهم اذا استولى عليهم الترك الاعاجم ، بعد ان حكمهم الماليك المنوعون في اجناسهم زمنًا طويلاً ، ماداموا كلهم غرباء عن البلاد يستعبدونهم وينالهم من ضعفهم ضعف وشقاء ، ومن قوتهم بعض راحة وسعادة ، ولا فرق في الاسلام بين عربي واتجمي في الحقوق والواجبات ، واقصى ما يتطلبه الناس سلطان عادل عادل عادل عاقل في الجملة ، لان الامة كانت تهنى باسرها في سلطانها خلال القرون الوسطى ، وسلطان غشوم خير من فئنة تدوم .

\* \* \*

مقاتل الغوري ( كان السلطان قانصوه الغوري آخر من ملكوا الشام من ومقدمات الفتح ( الشراكسة على شيء من الدهاء ، لا يخلو من حسنات ولكن سيئاته اكثر ، اعدة للايام عدتها من المادبات وادرك ما يحيق مجملكته من خطر ابن عثمان ولكن ما ينفع التدبير اذا كانت المعنويات في حكومته مريضة ضئيلة ، والقوى في جيشه غير موحدة ، وداء الهرم قداستحكم منه ومن دولته ، وكان في الثمانين من عمره يوم صحت نية السلطان سليم العثماني ، رجل الارادة القوية والجيش الجرار ، على اخذ الشام ومصر ، والقضاء على دولة الماليك ، وكان الغوري على رواية كامل باشا لا بعرف على من يعتمد عليه من رجاله وامرائه غيب الاطوار في ذاته ، فكان ذلك من دواعي خروج الامر عنه ووقوع الخلل في جيشه ، وكان يعتقد بعلم الجفر ، وقد ذكر احد ادعياء هذا العلم ان الشر بأتيه من رجل بدأ اسمه بحرف السين ، فصار يتيطر من كل من بدأ اسمه بذلك الحرف ومنهم الامير سيباي كافل الشام ، ودون الغيب اقفال لا يفتحها الزجر والفال ،

ترجم للغرري احد المعاصرين من الفرنج بقوله : « انه من مماليك الغور في افغانستان كان حاجب الحجاب في حلب سنة ٨٩٣ (١٤٩٠) ورأس محكمة عسكرية ووفق الى فمع ثورة فيها فابان عن كفاءة وكان وزيراً لما حنق الماليك على طومان باي واختاروه للملك فتردد كثيراً في قبوله لانه كان تجاوز الستين من عمره واخذ مكوساً وضرائب من كل انسان حتى من البوابين وضرب نقوداً زائفة اضرت بالتجارة الداخلية والخارجية فاستلزم عمله حنق الناس وانفقاد معاصريه فعجل بخزاب مالية البلاد وذلك لوضعه

رسومًا فاحشة على البضائع ، وعلى البضائع التي تمر ببلاده وانه استعمل جزءاً من هذه الضرائب في إقامة القلاع ولا سيما في حلب وانشأ طرقًا وآبارًا في الحجاز · وكانت المكوس التي تجيي في المواني ورسوم البضائع الآتية من بلاد الهند المارة بالبلاد الي. اور با من طريق مصر آتية من عدات وجدة والسويس واسكندرية او من طريق الشَّام ذاهبة من البصرة وحلب من أهم واردات المملكة . ونفياديًّا من اداء هذه الرسوم الفادحة اجتهد البراقاليون ان يكشفوا طريقًا في البحر الى الهند مما ظفر به الاحهم فاكودي غاما وتوفقوا علىالتدريج الى النزول على شاطيء بلاد الهند ومعثوا الى اور با تواً بسفنهم النقالة الكبرى عن طو يق البحر وذلك بقطع طريق رأس الرجاء الصالح فتحاموا اداء المكوس الفاحشة التيكانت تؤخذ في المواني المصرية عن البضائع التي ينقلونها وعن نفقات النقل في البر فاسنناد البرنقاليون من ذلك ، ولم يسع الغوري ان يسكت عما يلحق المسلمين من مظالم البرنقالهين فحارب الاسطول البرنقالي غير مرة في بحري الهند والاحمر ونال منهم ونالوا منه قليـــلاً • قال وساءًت حالة الغوري حتى لم يستطع أن يدفع رواتب الماليك في أوقاتها بجيث فقدت حكومته كل معاونة قوية ، وكانت سياسته الخارجيــة تعــة لانه اضطر ات يحالف عدوه اللدود اسماعيل شاه خوفًا من السلطان سليم العثماني ولم يخف ذلك عن السلطان سليم وعرفه به احطة جواسيسه .

وبيناكان قانصوه الغوري بغوص في احلامه واوهامه، كان السلطان سليم الاول وهو التاسع من آل عثان الملقب بهاوز اي الشديد الجبار يجيش الجيوش و بعد الزحوف و يستجد السلاح فبدأ بقتل الشيعة في تخوم الاناضول وكانوا اربعين الذًا ثم زحف سنة ٩٢٠ على بلاد الشاه اسماعيل الصفوي صاحب شروان واذر بايجان وتبريز والعراق العجمي وفارس وكرمان وديار بكر و بغداد و باكو ودربند وخراسان وانفصر في وقعة جالد يران المشهورة وانهزم عسكر الثاه اسماعيل شر هزيمة وجرح الشاه في الممركة وفتح السلطان سليم ديار بكر وبلاد الاكراد فهب قانصوه الغوري من مصر لانجاده فها قيل والارجم انه هب للدفاع عن بلاده وكان نائب سلمان مصر على البيرة بجلاً اسمه علاء الدولة بن سلمان ( وهو صاحب مرعش والبستان ) فلما اجتاز السلطان

سليم بالبيرة يريد قصد الشاه الصفوي ام علاء الدولة اهل مرعش ان لا ببيعوا شيئًا لهسكر السلطان سليم فهلك كثير من رجالم ودوابهم جوعًا ، فشق ذلك على السلطان سليم كا قال بعض المؤرخين وشكاماوقعله الى الغوري فقال : ان علاء الدولة لم يصدر عن امره وانه على متابعة عمله فأحس السلطان سليم بان الغوري يكيد له وزاد علاء الدولة بان محمله على متابعة عمله فأحس السلطان سليم بان الغوري يكيد له وزاد علاء الدولة بالدولة واولاده وارسل رؤوسهم الى الغوري ، بمعنى ان سنان باشا استولى سنة ١٦٩ باسم السلطان سليم على مملكة ذي القدر بة التي كانت في مرعش والبستان وملطية وبهسنى وخربوت وما اليها ، وكانت الدولة العثمانية جعلت حكومة ابناء رمضات التركانية التي نشأت سنة ٧٨٠ ه في جهات أذنة وطرسوس وسيس تحت ظلها ، بعد ان كانت علائق امرائها الثلاثة الاول مع دولة الماليك الشركسية اصحاب الشام ومصر مسترخية ، ففتحت السبل والمنافذ الى الشام وصارت الجيوش العثمانية تأمن على مقدمتها وعلى خط رجعتها ،

ولما اضعف السلطان سليم مملكة كبرى وهي مملكة الصفوي ، وقضى على مملكة صغرى وهي مملكة ذي القدرية ، طبحت نفسه الى فتح الشام ومصر وبنزعها من دولة الماليك ليضمها الى مملكته فتدخل في طور العظمة وتكون ممالك في مملكة ، وكان ابوه وجده من قبله يقاتلان بعض حاميات الشام يتعرفان بذلك مبلغ قوة الماليك ، ويدفعان امرا الاطراف امثال امراء ذي القدرية وغيرهم الى مجاذبة ملوك الشراكسة حبل السلطة على المخوم ، وكان اولئك الامراء كثيراً ما يسيرون مع الماليك سيرة الصغير مع الكبير ، لعلمم بان اثارة العثمان بنم على الماليك لا غيرهم بل لينلقموا بهم في ينلقموا منهم و يضعفوه و يضعفوا بهم .

لابدً للصدور ات ينفثا والذي في الصدر ات ببعثا

本 辛 本

صلات العثانبين معالماليك ﴿ وَذَكَرَ مَوْرَخُو التَّرَكُ ان الصلات السياسية بين ووقعة مرج دابق ﴿ ملوك الشراكسة اصحاب مصر والشام وبين سلاطين آل عيمان كانت مسترخية منذ عهد محمد الفاتح . ولما سممت همة السلطان سليم الى فتح الشام ومصر (٩٢٢) ارسل جيشًا الى ديار بكر يو ري بانه يويد قصد ايران ، ولادفى سبب اخذ الجيش يتوجه صوب الجنوب ، فبعث قانصوه الغوري بعض رجاله يتوسطه في الصلح فقئل السلطان سليم رجال السفير واراد ان يقئل السفير نفسه فوقع وزيره على قدميه وشفع فيه ، وقال له : ان ذلك مخالف لحقوق الدول فالسفراء لايقللون ، فاكتني السلطان بحلق شعرالسفير ولحيته ، واركبه على حمار اعرج اجرب واعاده الى صاحبه الغوري جزاء ما قدمت يداه فينا يقال من امتهان الغوري رسل السلطان العثمان الغوري رسل السلطان العثمان العثمان .

وترددت الرسل بين السلطانين في مرج دابق اولاً ، وكان ابن عثمان فوض الله رسله ان يتظاهروا بطلب سيدهم للصلح ليثني بذلك عزم الغوري عن القتال ، وقد احضر سلطان العثمانيين فتاوى من علماء بلاده يجيزون له قتل الشاه اسمعيل الصفوي ، وارسل يقول للغوري انت والدي واسألك الدعاء لكن لاتدخل بيني وبين الصفوي — بينا الامر على ذلك وقد خلع الغوري على قصاد ابن عثمان الخلع السنية ، وارسل اليه ابن عثمان بطلب منه سكراً وحلوى فارسل له منها مائة قنطار في علب وارسل اليه ابن عثمان بطلب منه سكراً وحلوى فارسل له منها مائة قنطار في علب كبار عدا الهدايا والتحف ، هجم سلطان العثمانيين على ملك الشراكسة وكسره شرومن عسكر الغوري خلق كثير ، فلما تحقق الغوري انه على الفيال فالج ابطل ومن عسكر الغوري خلق كثير ، فلما تحقق الغوري انه غلب اصابه للحال فالج ابطل في فاضت روحه من شدة تهره ، واكثر المؤرخين على انه لم تظهر جثته في المعركة ، واضع بغض مؤرخي الدترك : ان جاويشاً من الجيش العثماني أمر بان بجف عن جثة ويقول بعض مؤرخي الدترك : ان جاويشاً من الجيش العثماني أمر بان بجف عن جثة قائصوه الغوري فقطع رأسه وقدمه الى السلطان سلم ، فامتعض منه السلطان وام ان بضرب عنقه ، لتزلف الى مولاه بقطع رأس الملك المقاول ولولا ان الوزراء توسطوا له لما صرف السلطان النظر عن قتل الجاويش مكتفياً بعزله ،

وذكروا ان الغوري قد خانه لاول الامر ثلاثة عشر الفاَّمن جيشه، امننعواعن الحرب عند الصدمة الاولى وابوا قتال الاتراك، ومن الامراء الذين كانوا موالسبن على الغوري و صَاْعهم مع السلطان سليم خير بك نائب حلب وجان بردي الغزالي نائب حماة فان السلطان سليماً كان فاوضها سراً ليوليها الشام ومصر على ما قيل اذا ساعداه على فتح هذا القطر ، فلما انهزمت ميمنة الغوري وقتل الاتابكي سودون المجمي وملك الامراء سيباي نائب الشام ، انهزم جانب كبير من العسكر وانهزم خير بك وهرب فانكسرت الميسرة ، وكان ابن معن وامراء الساحل صحبة خير بك والغزالي فقال الامير ابن معن لمن معه من رجاله وقومه : دعونا ننفرد لننظر لمن تكون النصرة فنقاتل معه ولما اضطرمت نارا لحرب فرالغزالي وخير بك الى ناحية عسكر السلطان سليم بن معهم من امراء الديار الشامية وبقي الغوري بعسكر المصر بين اي عسكر الشام والمعول عليهم من امراء الديار الشامية والمواتبين قد استمالهم السلطان سليم فقاتلوافي صفوفه بدلاً من ان يقاتلوه ، ونائب الشام سيباي الذي كان يتطير منه الغوري لان اسمه من ابدأ بحرف السين قد هلك دونه في المعركة بدافع عن ملك سيده لا كاكان

يفر جبان القوم عن أم رأسه و يحمي شجاع القوم من لايناسبه و يرق معروف الجنول اقاربه و يرق معروف الجنول اقاربه ومن لا يكف الجهل عمن بوده فسوف بكف الجهل عمن بواثبه

\* \* \*

قوة الغالب والمغلوب وغنائم إ ولقد اختلف نقدير المؤرخين لقوة العثمانهين الفالبين واضطراب البلاد كر والماليك فاغلبهم على ان ابن عثمان كان في اربعين الف مقاتل مجيزين بمدافع حسنة ، وروى نامق كال ان المثمانهين كانوا في ثمانين الكاوري وثمانمائة مدفع ، وان الغوري كان في خمسين النا لامدافع لهم ، وذكر الغزي ان الغوري اتى من حلب الى دابق في ثلاثين النا ، وذكر بعض المؤرخين ان السلطان سليم امر ان تعد القللي من الفريقين في مرج دابق فكان قتلي الشراكسة الف نفس وقتلي الروم اي الترك اربعة آلاف ، وكان فقدان المدافع من جيش الغوري وخيانة ربع جيشه وعدم ثقته باحد ، من دواعي القضاء عليه وعلى سلطانه ، وأهم ذلك خيانة بعض قواده ، وامنناع امراء البلاد عن الدفاع في صفوفه او يظير لهم الغالب ،

ولقد قويت نفس السلطان سليم بما أصاب جماعته من الانفصار الباهم ، وما قتل من رجال الغوري ، ثم تحول من مرج دابق ودخل حلب من غير ممانع ، ونزل في المحال الذي كان السلطان الغوري نزله ، وانتشر خبر الهزيمة وقتل الغوري في المحال الشام فوثب الناس بعضهم على بعض ونهبوا الزروع وأخذوا الاموال ، واضطرب الله أيما اضطراب ، ووثب أهل دمشق بعضهم على بعض ونهبوا حارة السمرة وقتلوا جماعة وأخذوا أموالم ، وكذلك فعلوا الجار الفرنج ونهبوا أموالم ، وكانت فننة هائلة ونهبوا بهوت أعيان الناس بدمشق من القضاة والتجار ) فخرج غالب الصدور منها بسبب ذلك و بسبب فننة ابن عثمان وفساد الاحوال بمصر والبلاد الشامية وتوجه امرا الغوري وعسكره المهزوم الى حلب ، فوثب عليهم أهل حلب قاطبة ، وقتلوا جماعة من العسكر ونهبوا سلاحهم وخيولم وأثبقالم ، ووضعوا أيديهم على ودائعهم التي كانت العسكر ونهبوا سلاحهم من أهل حلب ما لم يجو عليهم من عسكر ابن عثمان كما قال ابن العالمان من القاهرة الى حلب ما لم يجو عليهم من عسكر ابن عثمان كما قال ابن السلطان من القاهرة الى حلب فنزلوا في بهوت أهل حلب غصبًا وفسقوا في ناشهم السلطان من القاهرة الى حلب فنزلوا في بهوت أهل حلب غصبًا وفسقوا في ناسلهم وأولاده ، وآذوا الحليهين كل الابذاء ، فما صدق أهل حلب ال وقعت لم هذه الكسرة حتى بأخذوا بثأره ،

وعلى الجملة فان ما نال البلاد وأهلها في اواخر حكم الماليك مما عجل بالقضاء على الدولة المانكة وفتح القسلوب للسلطان سليم الاول ، وخدمه كثير من أهل الشأن في البلاد قبل مجيئه فكانوا يوافونه بالاخبار ثترى عن مقاتل الغوري ومواطن الضعف من دولته ، وقد بدأوا يتجسسون للمثانهين منذ اراخر القرن الماضي فكان ذلك من العوامل القوية في الفت في عضد الجيش الشركدي وامالة القوة الى الجيش المتركي ففتحت الشام في وقعة واحدة ولم ببك على دولة الماليك الا من كانوا باسمها المتمون بالخيرات وينالون مظاهرها ويسلبون نعمة الامة «وما قرعت عصا على عصا ؛ لا حزن لها قوم وسر آخرون » .

دخول السلطان سليم إ وافى السلطان سليم مدينة حلب فاسنقبله اهلها حلب ودمشى لا بالمصاحف والاعلام يجهرون بالتسبيح والتكبير ويقرأون « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » وطلبوا منه الامات فأمنهم وأنعم عليهم ثم أخذ يجمع مالا من التجار سماه « مال الامان » ورأى خلفاء ار باب الطرق الصوفية فسأل عنهم وهم يحملون أعلامهم و يرحلون الى الشام وأشار عليه خير بك بان يقتلهم وكانوا نحو الف نفس ، واستسلم نائب قلعتها فأرسل السلطان اليه شخضاً من جماءته أعور أعرج وفي يده دبوس خشب ليقول بلسان الحال انه اخذ حلب باضعف جنده ، وطلع السلطان سليم الى القلعة فرأى فيها ماادهشه من مال وسلاح وقل مؤرخو الترك انه كان فيها مليون دوكا ، ورأى السلطان سليم من انواع وقال مؤرخو الترك انه كان فيها مليون دوكا ، ورأى السلطان سليم من انواع الاسلحة وانزينة ما جمعه الغوري من الاموال من وجوه الظلم والجور والتحف التي الحرجها من الخزائن من ذخائر الملوك السالفين من عهد ملوك الترك حكام مصر والشام بعد الايوبين وذلك عدا ماكان في بهوت الامراء وغيرهم من رجال الدولة ،

ووجه ابن عثمان الجيش الى مرعش ففقها وملك معها ثلاثة عشرة قلعة من بلاد الغوري واحتوى على ما فيها من مال وسلاح · وذكروا ان العثمانهبين عثروا في خيمة الغورى في مرج دابق على مثني قنطار من الفضة ومئة قنطار من الذهب وفي رواية ان هذه الخزينة كان فيها ما قيمته مليون ليرة وقيل انه وجد في قلعة حلب ثلاثمائة الف ثوب كامل ·

وأقام السلطان في حلب ثمانية عشر يومًا و بايعه اهلها بحضور واليها، خير بك ، وتوجه اليه امير المؤمنين المتوكل على الله العباسي وكان جاء مع الغوري من مصر ومعه القضاة الثلاثة فأجلس السلطان الخليفة وجلس بين يديه وخلع عليه وانعم عليه بمال ورد و الى حلب ، ووكل به ان لا يهرب اي انه اسره بأسلوب لطيف ، وصلى صلاة الجمعة في الجامع الكبير فأطلق الخطيب على السلطان العثماني لقب خادم الحرمين الشريفين فكان ذلك كما قال راسم في تاريخه : فأل خير بان السلطان سلياً سيكون صاحب دولة اسلامية كبرى ، قال : وكان خيره باي (خير بك) احد امماء

الغوري استأمن السلطان العثماني لما لقهقر جيش مصر فأنقذ نفســـــــ • وولى السلطان على جلب قراجا باشا •

سار السلطان في جيشه الى حماة وحمص ففتحت له ابوابها ، و بايعه اهاها على الطاعة كما بابعــه اهل طرابلس والقدس · وجأه دمشق فاسنةبله اهلهـــا ورضوا به سلطاناً عليهم فكأنه بدخوله دمشق عاج ببعض بلاده القديمة . قال ابن طولون : « وفي يوم الخميس ثامن عشرين ( شعبان ٩٢٢ ) وصل منسلم ملك الروم ( الاتراك ) الى القابون الفوقاني واسمه مصلح ميزان ، ثم وجه اثنين من الخــاصكية ومعها السمرية و يونس العادلي وابن عطية التاجر الى دمشق ، ليكشفوا هل يسلمون أم يقاتلون ، وقدكانت انفقت اكابر دمشق ومشايخ الحارات على تسليم البلد فقلقت الخلق لهذين الخاصكهين ومن معها وسلوهم دمشق · وفي يوم الجمعة تاسع عشرين دخل نائب الشَّام الجديد من قبل ملك الروم واسمه يونس باشا ، وخطب في هذا اليوم في الجامع الأُ موي المولوي ابن فرفور باسم ملك الروم وكذلك في سائر الجوامع ، ثم نثابع دخول العسكر وفي يوم السبت مستهل رمضان منها وصل ملك الروم الي المصطبة السلطانية بارض برزة في عساكر عظيمة يقال الن عددها مائة الف وثلاثون الفاً وعزل ملك الروم بدمشق عن نيابة دمشق يونس باشـــا وولى مكانه الامير شهاب الدين احمد بن يخشى · وفي يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة وهو خامس شهر كانون الاول ورابع الارىعينيسات الشتونة لإسافر ملك الروم من دمشق الى مصر لاخذها من يد الشراكسة » .

本 本 本

مقابلة امراء البلاد إلى المراء البلاد السلطان سليماً ومنهم الامير فحوالدين سلطانهم الجديد المعني الاول امير الشوف فخطب امامه بالنيابة عن وتغير الاحكام المراء البرخطبة جميلة استمال بها قلب الفاتح ، فأحسن اليه وخلع عليه فسماه سلطان البروأ فضل عليه وعلى رفاقه من الامراء مثل الامير جمال الدين الارسلاني اليمني الذي جعله واليساً على بلاد الغرب والامير عساف المتركاني امير بلاد كسروان وبلاد جبهل ، وامرهم ان يحسنوا السياسة لقومهم وان

يسعوا بكل مايؤول الى عمران بلادهم ، وقدمت اليه الناس من كل جانب الا الامراء المتنوخبين القيسبين فانهم لم يأتوا لانهم كانوا من حزب الدولة الشركسية ، وقال كامل باشا: ان امير العرب ناصر الدين ( ابن الحنش ) وكان عهد اليه الدفاع عن دمشق من قبل الشراكسة قبل بالصلح الذي اقترحه عليه خير باي وخضع للسلطان سليم ، فنزل هذا في القصر الابلق فجاء محافظو قلاع سورية وامرا العرب والدروز بعرضون الطاعة له ، ويقول ابن اياس : ان الامير ناصرالدين بن الحنش امير عربان حماة لما بلغه ان ابن عثان ارسل طلائع عسكره وقد وصلت الى القابون بالقرب من دمشق لقيهم ابن الحنش وحصل بينه وبين عسكر ابن عثان مقتلة عظيمة مهولة وقتل منهم جماعة واطلق عليهم الماء من انهر دمشق حتى صاركل من دخل في نلك المياه بفرسه يوحل فلا يقدر على الخلاص فهلك من عسكر ابن عثان جماعة كثيرة ،

ولما استقرت الحال بالشام ضرب السلطان سليم المكوس على الناس وعلى الاحكام الشرعية فتعطلت الحدود • قال الغزي : ولما بلغ الامام على بن محمد المقدسي الناه العثم نهربوا الجزية حتى على المومسات لنخع الدم من كبده وتمنى الموت ، للقهر الذي اصابه وللغيرة على دين الاسلام وتغير الاحكام وقال في دخول السلطان سليم دمشق هذه الاببات :

بدعاء خالص قد سمما فعي تبكينا ونبكيها معا ظلم والجور اللذين اجتمعا غارة الله بما قد وقعا سنة الله التي قد ابدعا

ليت شعري من على الشام دعا فكان أله مع وحشة قد دعا من مسه الضر من الا فعلا الحجب دعا فالبعثت فأصاب الشام ما حل بها

هذا مارواه مؤرخ ذاك العصر ، وربما كان فيم بلغه مبالغة نشأت من تعصب للدولة الشركسية او رجاء أخفق وكان يظن انه يتم على يد ابن عثمان من اقامة الحدود ورفع المظالم شيء كثير سيف مدة قصيرة ، وما خلت دولة معما بلغ من سخفها وسخف القائمين بها من انصار لها على الحق والباطل ، وكثير من الامور اذا نظرت

\* \* \*

السلطان في دمشق وفي جبر السلطان سليم جيشه في دمشق وقضي فصل الطريق لفتح مصر ألماشتاء فيها يعمر بعض المباني وقال صولاق زاده: ان السلطان سلياً كان مدة اقامته في دمشق يخلف في الاوقات الحمسة (كذا) الى الشيخ محمد بدخشي في جوار جامع بني أمية وان السلطان سلياً لما كان يعتقد بالاستمداد من ارواح الانبياء العظام الطاهرة وارباب المقامات الشريفة لم يغفل هذا المقصد مدة اقامته في دمشق ، ولمارأى قبرالعارف بالله محيي الدين بن عربي قدتداعى وخربت تربته امر بتعميره على ما يجب وانشأ بجواره جامعًا على اجمل طرز وعمر زاوية بقر به ووقف على ذلك عدة قرى ومزارع وقال ايضًا ان السلطان سلياً صرف الامراء والجند فاخذوا دستوراً الى بلادهم ليقضوا فيها فصل الشتاء ، وجاء دمشق بعدان استراح اثني عشر يوماً في المحل المسمى المصطبة ،

وذكر ابن طولون ان النائب بدمشق الشهاب بن يخشى نادى في ٢ ذي الحجة ٩٢٢ بالامان والاطمئنان ، وان لاظلم ولا عدوان ، ولا يحمل احد سلاحًا ، وان لا يتكلم احد فيما لا يعنيه .

سأر السلطان عن طريق البرالي غزة فعصت عليه فنحما حرباً والذي جيش العثمانه بين مع جيش المصر بين في خالف يونس بين غزة والعريش ، فشتت الجيش العثماني الجيش المصري ، ثم عصت غزة والرمله فقمع ثائر الغزاة فيها ، وكانت الوقعة المعممة بين عسكر مصر وعسكر ابن عثمان على الشريعة بالقرب من بيسان اندحر فيها المصريوات وقائد جندهم الغزالي ، قال ابن طولون وفي ١٦ ذي الحجة ٩٢٢ الذي سنان باشا الوزير الاعظم لملك الروم مع جال بردي الغزالي فكسر الغزالي فدقت البشائر بقلعة دمشق وسيب بها نفط كثير ثم نادى النائب بالزينة واستمرت مدة اسبوع .

ذهب السلطان سليم في جيشه الى مصر وقتل الملك الذي كان بايع له المصريون م ٢٩ بعد هلاك السلطان الغوري واسمه طومانباي ، وشتت شمله فنتح القطر المصري على ايسر سبب ، قال ابن طولون : ولما وردت البشائر بنتح مصر زينت دمشق سبعة ايام ودارت ،بشرو الاروام على يبوت الاكابر والحارات بالطبول والنايات ثم اتبعوها بزينة سبعة ايام لما ورد الحبر بان السلطان سلياً افني الشراكسة ،

وعاد السلطان عن طريق البر الى الشام بعد تغبيه ثمانية اشير ودخل دمشق ( ١١ رجب ٩٢٣ ) وفي يوم ٢٢ منه طلبت العساكر النزول في البهوت فهجموا على النساء وتضرر الحلق بذلك ضرراً زائداً وتحقق ان السلطان عزم على الاقامة بدمشق فغلت الاسعار وعند ذلك شرع بعارة تربة ابن عربي وصرف عليها عشرة آلاف دينار ومن غريب التوفيق ان السلطان سلياً كان اعد في ذهابه الى مصر خمسين الف جمل لحمل المياه في الصحراء التي نفصل الشام عن مصر فامطرت السماء مطراً غن يراً اغنى جيشه عن ماء الروايا ، وسهل عليه قطع صحراء التيه على ايسر وجه :

واذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كابهن امان

و بينا كان السلطان سليم سائراً الى مصر تأخر من جماعته بعض اناس في الرملة ، فشاع الخبر ان إهل المدينة قتلوهم ، و بلغ ذلك السلطان فامر بقبل اهل البلد فقنلوا عن آخرهم ولم ببق فيها ديار ولا نافخ نار ، و يقول القرماني ان السلطان امر بقتل عامة اهل الرملة عندعودته من مصر وقد بلغه الثقات ان الالمها قتلوا من كان عندهم من العسكر المجروحين ، وقال ابن اياس : ان الغزالي لما تلاقى مع سنان باشا على الشريعة اشيع في غزة ان الغزالي قد انتصر على عسكر ابن عثمان وقتل سنان باشا وعسكر ابن عثمان ، فبادر على باي دوادار نائب غزة واجناده فنهبوا وطاق العثمانهين واحرقوا خيامهم وقتلوا من كان بها مريضاً ، فلما ظهر ان الكسرة على عسكر مصر وقتل من قتل من الامراء رجع سنان باشا الى غزة فوجد من كان بها قد قتل ونهب الوطاق ، فجمع الم غزة قاطبة وقال لحم : من فعل ذلك بنا قالوا : على باي دوادار نائب غزة ، اهل غزة قاطبة وقال لحم : من فعل ذلك ، فامر سنان باشا بكبس بوت غزة فوجدوا فيها قماش العثمانية وخيولهم وخيامهم ، فقال لحم سنان باشا : نحن اما دخلنا غزة هل

شوشنا على احد منكم قالوا : لا · فقال لهم : كيف فعلتم بعسكرنا ذلك ، فلم يأتوا بجواب ولا عذر ولا حجـة ، فعند ذلك امر عسكره انت يلعبوا فيهم بالسيف فقالوا منهم مالا يحصى عدده وراح الصالح بالطالح ·

ونصب السلطان واليًا على مصر خبر باي نائب حلب وواليًا على دمشق جانبردي الغزالي نائب حماة واضاف الى هذا القدس وغزة وصفدوالكرك ، واماحمص وطرابلس والمدن البحرية فجعلها بايدي عماله من الاتراك ، وبقي الحال على ذلك مدة طويلة والمدن البحرية شمس الدين سامي : ان جانبردي الغزالي كان قائداً عاماً للجيش الذي ارسله طومانباي لقنال السلطان سليم فغلب في الوقعة التي جرت في غزة وفر ثم رأى ان يستأمن السلطان السلطان سببًا لقتل طومانباي وفتح مصر ثم كان سببًا لقتل طومانباي و مكافأة لخدمته نصبه السلطان واليًا على الشام الما حلب فقد نصب عليها السلطان قروجه احمد باشا بن جعفر المكانتها ، ودام فيها واليًا ثلاث عشرة سنة لغنائه وكفايته في خدمة دولته .

\* \* \*

فتوق وغارات إلى الشام عصى عليه الامير ناصر الدين محمد بن الحنش صاحب وتأذي السكان كر الشام عصى عليه الامير ناصر الدين محمد بن الحنش صاحب صيدا والبقاعين وشيخ الاعراب (٩٢٤) ثم هرب واتهم الامير زين الدين والامير قمر قماز والامير علم الدين سليان انهم من حزبه فقبض عليهم الغزالي وبعث بوأس ابن الحنش ورأس ابن الحرفوش الى السلطان سليم في حاب واطلق مسراح هؤلا المعنقلين وكن الامير ناصر الدين كثير العصيان على نواب حاب بل وعلى سلاطين مصر ولما ملك ابن عثمان دمشق امنت من مقابلته فأخذه الغزالي وقتله وحز رأسه هو وابن الحرفوش وقبض على اربعة من مقابلته فأخذه الغزالي وقتله وحز رأسه هو وابن الحرفوش وقبض على اربعة من مشايخ عربات جبل نابلس منهم قراجا بن طراباي شيخ عربان جبل نابلس منهم قراجا بن طراباي فارسل الغزالي رؤوسهم الى السلطان ، فلما جرى ذلك اضطربت احوال جبل نابلس وصارالعربان ينه بون الضياع التي حول حاضرتها و يقتلون اهلها · وفي مدة اقامة السلطان سليم في حلب لدن عود ته من فتح الشام و مصرقتل بعض اشرار حارة بانقوسا ، ولما بلغه سايم في حلب لدن عود ته من فتح الشام و مصرقتل بعض اشرار حارة بانقوسا ، ولما بلغه

انالشاه اسماعيل الصفوي يريد ان يهاج حلب اخذ يطيب خاطو الحلببين ورفع عنهم ماكان اثـقل كواهلهم به من الضرائب والمكوس واخذ بعتني بتحصين حلب ·

ومن اعمال الغزالي استيلا العربان (٩٢٥) على الحاج الشامي فخرج اليهم ومعه نائب غزة بعسا كرغنة ونائب الكرك ، فاقلنل مع العربان وقتل منهم جماعة كثيرة وغنم الموالهم و في السنة التالية التي الفرنج ( ولا نعلم ان كانوا من البنادقة اوالبر ثقالهين ) الى ساحل بيروت و حاصروا من بها فكسروهم وملكوا مدينة بيروت و ظلوا فيها ثلاثة ايام، فلما بلغ ملك الامراء نائب الشام جان بردي الغزالي ذلك عين دواداره (١١ ومعه الجم الكثير من العساكر فتوجهوا الى بيروت واقتلوا مع الفرنج وكان بين الفريقين واقعة هائلة قتل فيها كثير من الفرنج وأسر منهم ثلاثمائة انسان وغنموا منهم اشياء كثيرة من سلاح وقماش وغير ذلك ، وقيل اسروا جماعة من اولاد ملوك الفرنج وملكوا ثلاثة من كبار مواكمهم .

وفي ذهاب السلطان الى مصر وعودته الى الشام قاسى اهل البلاد من اعتداء جنده كنيراً ، فقطع الاجناد الاشجار ورعوا الزروع واخرجوا الناس من بهوتهم في البلادالتي احتلوها وتعدوا على اعراض الناس ، فتضرر الناس بذلك وعرفوا انهم اخطأ وافي نفض ايديهم من ايدي الشراكسة لاول ما بدا لهم من قوة العثانه ن ، وخاب رجاؤهم في ان تغبير الدول قد يكون منه رحمة ، والغالب ان فيه نقمة لا نعمة ، خابت الظنون لما خاه دور العمليات وغلط في الحساب من كانوا يتوقعون من الدولة الجديدة كل الخير وان الحظ يحظهم متى خفقت اعلامها عليهم وكانوا يرقبون طاعة العثم انهين منذسنين رقبة هلال العبد ، للاستمتاع بحكهم الرشيد وعهدهم السعيد ، ولطالما ساء فأل من يهتمون للامر الجديد ويفتحون له قلوبهم وصدورهم بادي الرأي مع علهم احياناً بتهورهم ، واي فشل أعظم لمن كانوا يطلعون الدولة الخالفة على عورات الدولة الحالفة ، حبًا بان يكون لهم او للبلاد شيء من الراحة والهناء اذا تغيرت الدولة .

卒卒本

<sup>(</sup>١) الدوادار ٠

محاسن السلطان سليم ( صرف السلطان سليم سنة وشهراً في فتح الشام ومصر ومساويه ومهلكه ( وهلك بعد مغادرته البلاد بنجو ثلاث سنين (٩٣٦) وقد بالغ مؤرخو الترك في وصف فضائله خصوصاً من كتبوا بلسان الرسميات وكنبراً ما يكون في الروايات الرسمية نظر كبير اذا وضعت على محك النقد التاريخي ، وكان مؤرخو العرب أقرب الى الانصاف والثقة في وصف هذا الفاتح الذي هو بلا مراء نابغة العثانبين او من نوابغهم بعد محمد الفاتح ، ترجمه النجم الغزي في الكواكب السائرة بقوله : كان السلطان سليم سلطاناً قهاراً ، وملكاً جباراً ، قوي البطش ، كثير السفك ، شديد التوجه الى أهل النجدة والبأس ، عظيم التجسس عن اخبار الملوك والناس ، وربما غير لباسه وتجسس ليلاً ونهاراً ، وكان شديد اليقظة والوميسة والوميسة والوميسة والوميسة والوميسة والمومية ) والعربة ،

وثرجمه ابن اياس بقوله: انه لم يجلس بقلعة الجبل ( بمصر ) على مهرير الملك جلوسًا عامًا ولا رآه أحد، ولا أنصف ظائما من مظلوم، بل كان مشغوفاً بلذته وسكره، واقامته في المقياس بين الصبيان المرد، ويجعل الحكم لوزرائه بما يختارونه، فكان ابن عثمان لا يظهر الا عند سفك دماء الشراكسة، وماكان له امان اذا أعطاه لاحد من الناس، وليس له قول ولا فعل، وكلامه ناقض ومنقوض، لا يثبت على قول واحد كقول الملوك وعادتهم في أفعالم، وقال ايضًا: ان السلطان سليمًا قتل يونس باشا الصدر الاعظم وكان مقر با جدا عنده ولكن ابن عثمان ليس له صاحب والمنتفق ولا أمان منه لاحد من وزرائه ولا من عسكره ومن طبعه الرجم (الشغب والمنتفق ولا أمان منه لاحد من وزرائه ولا من عسكره ومن طبعه الرجم (الشغب والمنتفة) والحفة، ويحب سفك الدماء ولو كان لولده، ويقال انه قتل أباه واخوته، لاجل مملكة الروم، وآخر الامر انه قتل يونس باشا لكونه صار له عليه بد قديمة وفي الواقع ان السلطان سليمًا قتل وزيره حسن باشا في رحيله الى مصر لان هذا لاحظ ان في قطع الصحواء هلاك الجيش فضرب السلطان عنقه، ولما غادر والفضة قتل وزيره الآخر أبونس باشا في صحواء قطبة والسبب في ذلك ان السلطان السلطان السلطان المعلى المامه الى الاستانة ما غنه من مصر من الذهب والفضة قتل وزيره الآخر أبونس باشا في صحواء قطبة والسبب في ذلك ان السلطان السلطان المنه قتل والمنه الى الاستانة ما غنه من مصر من الناه اللهان الله قتل وزيره الآخر أبونس باشا في صحواء قطبة والسبب في ذلك ان السلطان السلطان المنه المنه المناه الى الاستانة ما غنه من مصر من الناه والفضة قتل وزيره الآخر أبونس باشا في صحواء قطبة والسبب في ذلك ان السلطان السلطان المنه المناه الى الاستانة ما عنه من هو المناه الى الاستانة ما عنه من الناه المناه الى الاستانة ما عنه من هو المناه الى الاستانة ما عنه من مصر من الناه المناه الى الاستانة ما عنه من من الناه المناه الى الاستانة ما عنه من هو الله والمناه الى الاستانة ما عنه من هو المناه الى الاستانة ما عنه من هو الاستانة والمناه الى الاستانة ما عنه المناه الى الاستانة والمناه الى الاستانة والمناه الى الاستانة والمناه الى الاستانة ولم المناه الى الاستانة والمناه الى الاستانة والمناه الى الاستانة والمناه الى الاستانة والمناه الى الاستانة المناه الى الاستانة المناه الى الاستانة المناه الى الاستانة المناه الى المناه الى المن

اقترب من الصدر الاعظم وهوسائر معه وقال له: أرأيت كيف أصبحت مصر الآن وراء نا وغداً نبلغ غزة ، فلم يتمالك الصدر ان أجاب السلطان: نعم ولكن اي تمرة حصلت من هذا النعب والمشقة ، ان لم يكن هلاك نصف الجيش السلطاني في الحروب ووسط الزمال ، وبقيت حكومة مصر بعد هذا في أيدي الحونة ، فلما قال الصدر ذلك استشاط السلطان غضباً فضرب عنق الوزير في الحال ودفن في الحان الذي كان أنشأه بين مصر والشام يونس بن عبد الله التركي الدوادار بالقرب من غزة فدفن يونس باشا في خان سميه يونس الدوادار وعهد السلطان بالصدارة الى بيري باشا .

وقال الشرقاوي: ان خير بك لما دفع الى السلطان سايم مفاتيج مصر ردها عليه وولاه عليها الى ان يموت فشاوره على ان ابناء الشراكسة يريدون الدخول في جملة الاجناد فأجازه بذلك ، وشاوره على ابقاء أوقاف الشراكسة وهي نحو عشرة قراريط من ارض مصر فأجازه بابقائها على ماكانت عليه ، فتشوش وزيره وقالف فني مالنا وعساكرنا ، وتبقى لهم أوقافهم يستعينون علينا بها ، فقال السلطان سليم : أين الجلاد وكانت احدى رجليه في الركاب فضرب عنق الوزير ووضع رجله الثانية في الركاب وقال : عاهدناهم على انهم ان مكنونا من بلادهم أبقيناهم عليها وجعلناهم امراءها ، فهل يجوز لنا ان نخون العهد و نغدر ، واذا أدخلنا أبناءهم في جندنا فهم اولاد مسلمين ويغارون على ديارهم ، وأما اراضيهم فأصلها ملك القائمين ومنهم من وقف معهم من ويغارون على ديارهم ، وأما اراضيهم فأصلها ملك القائمين ومنهم من وقف معهم من الوزير كراهة ان يغير علي علمة اعتقادي بتكرار كلامه اه .

كان القتل عند السلطان سليم أسهل أمر وألطفه ، وكان شديداً جداً على وزرائه قتل منهم سبعة لاسباب تافهة ، وقال القرماني : انه خنق أخوته وغيرهم من أهل بيته وعددهم سبعة عشر نفراً وذلك حين توليه الملك وجرى عند الاتراك في حكم الامثال قولم : من أراد الموت فليكن وزيراً للسلطان سليم ، لان لقب وزير كان شادة على الموت العاجل وقال صولاق زاده : في عصر سليم كان الوزرا البداً عرضة النخية ثم للقتل بعد شهر من لنصيبهم ، ولذلك اعتادوا الذي يحملوا معهم صكوك وصاياهم ، وكما كانوا يخرجون من مجلس السلطان يعلقدون انهم عادوا الى

الحياة بعد الموت · وقد وصفه فوسكولو المؤرخ البندقي بانه أقسى البشر قلبًا لا يخلم بغير الفتوح والحرب اه · ولم يكن السلطات سليم يراعي من جميع رجاله الا المفتي الاعظم زنببللي علي افندي ، وكان هذا قوالاً بالحق وكثيراً ماكان يرده عن مظالمه ، ويحول بينه وبين ازهاق النفوس بلاحق ، وقد انقذ بعمله من القتل مئات من البشر ، وهدذا المفتي العظيم تولى مشيخة الاسلام ستًا وعشر بن سنة على عهد ثلانة سلاطين وهم بايزيد الثاني وسايم الاول وسليمان الاول .

لم يطل عهد هذا الفاتح الجبار اكثر من ثمان سنين وثمانية اشهر ، ولم يعمل في الشام الا الن أقر القديم على قدمه في أسلوب الاحكام ، وغنم ما تيسبر من ثروة الماليك وأغنيا، البلاد ، وزاد في الضرائب والمكوس ، ونصب حكاماً بمن استأمنوا اليه او خانوا الدولة الاولى وفقر بوا اليسه من أهل البلاد ومن الحكام ، ووضع قيد الاسر منذ دخل حلب الخليفة اميرالمؤمنين المتوكل على الله محمد بن امير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب آخر خلفا، بني العباس بمصر ، وأخذه معه لما انصرف الى الاستانة ، ثم التي الاختلاف بينه وبين أولاد عمه ابي بكر واحمد ، وقال ابن اياس: ان السلطان سليماً تغير خاطره على الخليفة المتوكل على الله وأرسله الى مكان عسر المهد به فقتله وأشاع بين الملاء الله السبع قلبات ، والمطنون انه كان هنماك آخر المهك فضلاً عن الحوته وآله ، ويقول « نامق كال » : ان الخليفة العبامي قد تخلى لا ل عثمان عن حقه في الخلافة في جامع أياصوفيا علناً ،

وروى المؤرخون ان السلطان سلياً كان يريد ان ممل عملاً نافعاً للامة باسرها . كان ينوي ان يجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية بدلاً من التركية فعاجلته المنية قبل اتمام هذا العمل الجليل والغالب انه نشأ له هذا الفكر يوم افتح مصر والشام وخطب له في الحرمين الشريفين فسمي فاتح ممالك العرب ، فرأى ال العرب في عملكمته أصبحوا قوة لا يستهان بها ، وان الترك وهم عنصر الدولة الاصلي لايشق عليهم ان يستعربوا دع سائر العناصر من البشناق والارناؤد والكرد واللاز والشركس والكرج ، ولو وفق السلطان سايم الى انفاذ هذه الامنية خلصت الدولة العثمانية هـف

القرون التالية من مشاكل عظيمة ، ودخلت في جملة العرب عناصر كثيرة مهمة ولارئةت اللغة العربية فأصبحت الاستانة موطنًا لها كماكانت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة .

\* \* \*

خارجي خان ( أصبحت الشام بالفتح العثماني آمنة غزوات الشمال والشرق اولاً وثانياً ( والجنوب، اذ أصبحت بين أملاك الدولة الفاتحة فأمنت من هذه الوجهة ولكن أصبح أعداؤها في داخلها من نفسها ومن دولتها ذاتها · كانت البلاد يوم كانت فيها قوى هائلة خاضعة للقوة · وقد فتحت الشام ومصر في الحقيقة في وقعتين مهمتين وما عداهما فمناوشات لا يؤبه لها · فلما رحلت القوة وخلا الجو لجان بردي الغزالي نائب الشام حدثنه نفسه بالخروج عن الطاعة وصعب على طبعه الاان يخون سيده الثاني كما خان سيده الاول:

ومن يتعود عادة ينجذب لها على الكره منه والعوائد املك

ففاوض بعض امراء لبنان والعربان فوعدوه ان بالؤه على عمله ، ودعا لنفسه بالسلطنة في دمشق و بابعه الناس على ذلك طوعًا او كرمًا ، ووافقه على عصيانه جميع العربان ومقدمي الماليك ولقب نفسه بالملك الاشرف صاحب الفتوحات ، وزينت له دمشق ثلاثة ايام واوقدت له الشموع على الدكاكين ، وقبل له الامراء الارض وقد جميع العسكر الكثير ، وخطب باسمه على منابر دمشق وضربت السكة باسمه على الذهب والفضة ، وارسل الى اميرالامراء بمصر ليقوم معه قومة واحدة وينزع حكم العثانبين عن مصر والشام فنمَّ عليه للسلطان ، فقام الغزالي وحده مدفوعًا بتنشيط أهل البلاد والماليك والعربان والاكراد اتباع كل ناعق للنهب والغنيمة ، وكثر الملافون عليسه حتى تسحب الماليك اليه من مصر وكثروا سواده ، وذكروا ان من اجتمع عليه من الجند كان خمسة عشر الفاً من الماليك والتركان وثمانية آلاف ممن يضربون البنادي ، ولما بلغ قراجه باشا والي حلب موت السلطان سليم كان بعسكره في حيلان فرجع الى حلب وحصنها واستخدم خلقاً كل انسان بثلاثمائة درهم ، وأنفق عليهم من مال السلطان شهوين ، واعطى الانكشارية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الما السلطان شهوين ، واعطى الانكشارية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الما المالية والعربية كل واحد المالية والاسهانية كل واحد المالية والعربة على واحد المالية والعربة كل واحد المالية والعربة كل واحد المالية والعربة كل واحد المالة كل واحد المالية ك

زيادة على الجامكية ، وخرج الى قرية سرمين وقرية داريخ ونهبهما فخرج اليه في الطريق الهير شيزر من جهة نائب الشام الغزالي فأخذ منه جميع المكسب وغنم منه جماعة وجهز رؤوسهم الى دمشق ، ودخل نائب حلب اليها مكسوراً ووصل عسكر الغزالي الى الانصاري وخرج اليه عسكر حلب · فأرسلت الدولة على الغزالي فرهاد باشا في ثمانية آلاف انكشاري عدا من انضم اليه من قوى الاناضول وكات معهم ثمانية عشر مدفعاً كبيراً ·

سار الغزالي الى حلب ليستولي عليها فحاصرها مدة ولم يقدر عليها الصدق أهلها في قتاله ، وداهمه الجيش العثاني بما أتاه من المدد فانكسر ، وجاء الى حماة فتبعه العسكر العثاني واقندلوا معه فهرب منهم ، وقصد التوجه الى دمشق وخرب في طريقه قناطر الرستن على العاصي فتبعوه فكانت بين الفريقين معركة عظيمة خارج دمشق قتل فيها نحو عشرة آلاف انسان وقيل اكثر من ذلك ، بينهم عربات ومماليك وجماعة من عوام دمشق وفيهم أطفال وصغار من أهل الضياع وغيرهم بمن حضر الوقعة ، قال ابن اياس : وكانت هذه الوقعة نقرب من وقعة تيمورلنك لما ملك الشام وجرى منه ما جرى من قتل ونهب وسبي وحرق ضياع وما أبقوا في وقائع الغزالي وليس الخبر كالعيان ، ثم نودي في دمشق بالامان سنة ٢٢٨ وخرب في وقائع الغزالي فيو ثلث دمشق من ضياع وحارات وأسواق وبهوت ، وأصاب حلب وحماة وحمص من خراب القرى وهلاك الانفس وذهاب الاموال شيء كثير ،

وكان الغزالي لماجاء دمشق مهزوماً من الجيش العثماني قتل خمسة آلاف انكشاري كان السلطان سليم جعلهم حامية لدمشق عندما فتحها ، وذلك مخافة ان بلتحقوا بجيش فرهاد باشا فأولم لهم وليمة وقتلهم على بكرة أبيهم شر قتلة ، ثم دارت الدائرة عليه وتشتت جيشه فقتله خازت أمواله وجاء برأسه الى القائد التركي ، فذهب ودولته الموهومة لم ينل الشام منه الا الضغط والشدة بعدها :

فما هو الا خائض الوحل كما تحرك منه ناهضًا راح راسخًا قال المقار : انالغزالي استولى على دمشق وطرابلس وحمص وحماة وحلب وخطب له

الجامع الأهوي بانه سلطان الحرمين الشريفين ولقب بالاشرف، وانالدولة أرسلت

عليه جيثًا مؤلفًا من ثلاثين الفًا وأربعة آلاف انكشاري ومعهم مائة وتمانون عربة ، فالنقى عسكره وعسكرها عند قربة الدوير شرقي قربة برزة ، وتواصل العسكر الرومي وركب السلطان من المصطبة ببقية عسكره فما كان لحظة حتى انكسر وقطع رأسه ، ثم تلاحق العسكر الرومي ببقية العسكر الهاربين الى الصالحية ونواحي دمشق وارتجف الناس رجفة عظيمة وقتل من شباب الصالحية نحو الخسين ومن كل حارة نحو المائة وكذا من الترى وقبل ال عدد القتلى ٧٠٧، وهج العسكر على الصالحية وجميع الحارات والقرى فكسروا الابواب وحواصلها وبوتها ودكا كينها وغير ذلك وآذوا النساء فضلاً عن الرجال فلم يحترموا صوفيًا ولا فقيهاً ولا كبيرًا وكانت النساء قد اجتمعن بجامع الحنابلة ومدرسة البي عمر وغيرهما فهجموا عليهن وعروهن وأخذوا بعض نساء وجوار وعبهد وصبهان ، وجهز البائسا رأس الغزالي ومعه نحو الف اذن من المقتولين الى السلطان سليان .

وبعد هذه الوقعة الهائلة اقتسم العثمانيون نيابات الشام فجعل آياس باشا في دمشق وفرحات بك في طرا بلس وقره موسى في غزة · اما فرهاد باشا فاتح الشام ثانية ومنقذها من الغزالي فقد ضج الناس من شدته و بأسه وتمثيله بالبريء والمجرم على السواء ·

## \* \* \*

طبهمة الدولة إ وقد بتي ارباب المقاطعات في الدولة العثانية كما كانوا في العثانية لا دولة الماليك بضمنون الخراج مقابل أموال بتعهدون بها ، وبعرقون اللحم والعظم بعد ذلك لحسابهم ، مثل امير عرب النسام مدلج بن ظاهر من آل جبار وكانت منازل قومه في سلية وعانة والحديثة والامير فخرالدين المعني الاول حاكم الشوف والامير جمال الدين الارسلاني حاكم الغرب وبني شهاب في وادي التيم وبني الحرفوش في بعلبك وبني ساعد امراء البر وحوران وعجلون وغيرهم في عيرها وكلهم أشبه بامراء صغار يخضعون الخضوع التام لحكام المدن ، والمقتدر منهم الذي كان على صلات حسنة مع الوالي المتركي القريب من عمله ، ومن يجعل له وكيلاً يرجع اليه في اعماله في دار السلطنة ، واذا غضب الوالي على الامير المتغلب يرسل

عليه جيئًا من الانكشارية كما فعل والي دمشق سنة ٩٣٠ مع امير الشوف ، فيخرّب العسكر قراه و يستصفي امواله و يأسر اهله ورجاله و يسبي نساء ، فعلوا ذلك مرات في لبنان والبقاع وبعلبك ووادي التيم وغيرها من البلاد وينشأ هذا الغضب من تأخرهم عرف تأدية الخواج ، اما المظالم التي ننزل بالنساس فحدث ما شئت ان تحدث عنها .

كان من قواعد الدولة العثانية اذا فتحت البلاد ان تولي امورها الكبرى لولاتها وقضاتها والصغرى لابناء البلاد ، وتلتي حبلها على غاربها لا ثهتم لننظيمها اهتمامها المنح بلاد جديدة ، واذ كان الولاة ببتاعون مناصبهم على الاغلب بالمزاد في دار الملك ، كان المزايدون في الاكثر من الساقطين في اخلاقهم ، لا يتأخرون عن ارتكاب كل محرم ليسلبوا الرعية ما امكن فيملا وا خزائنهم وخزائن من حملوهم على رقاب الامة وساعد على ايغال العمال في الفساد قلة المواصلات وبعد دار السلطنة عن اكثر الولايات فبين دمشق والاستانة منسلاً ۱۱۰۰ كيلومتر و۲۸۳ ساعة من المسافة ، وان قد ر لار باب الظلامات فوصلوا العاصمة رغم هذه المصاعب وتعذر الاسفار في تاك لار باب الظلامات فوصلوا العاصمة رغم هذه المصاعب وتعذر الاسفار في تاك فيما دون ذلك ، الامصار ، لبث شكواهم الى السلطان كان بعض اصحاب الشأن يحولون دون ذلك ، فكانت ديار الشام كله يستأثر بها وال او واليان يحكمان فيها بحسب مزاجعا بدون مراقب الا من ذمتها ، فاذا كانا ممن تجردا منها فهناك البؤس وانحس ، وضياع مراقب الامقاد النظام ،

قال جودت في تاريخه ؛ ان الدولة العليمة لما انتقات من دور البداوة الى دور الحضارة لم يتخذ رجالها الاسباب اللازمة لهذا الانتقال ، وحصروا اوقاتهم في حظوظ انفسهم وشهواتهم ، يقيمون في العاصمة القصور المخدمة ويفرشونها بانواع الاثاث والرياش مما لا يتناسب مع رواتبهم ، فاضطروا الى الارتشاء وبيع المناصب بالمال وتلزيج البلاد واقطاعها بالاثمان الفاحشة ، فضاق ذرع الاهلين ، واضطر كثير من اهل الذمة ان يهجروا الارض العثمانية الى البلاد الخارجية ، وترك غيرهم القرى وجاء الاستانة فراراً من الظلم فلم ببق مكان في الاستانة ، وتلاصقت الدور وتضايقت انفاس الناس وكثر الحريق والاوبئة ، وصعب تدارك ما يلزم هذه المدينة الفخمة

من الحبوب فأصبحت الحكومة تأتي بهـا من القاصية ، والتجارة ليست من شأن الحكومة اه ·

من امثال الترك السمكة لفسد من رأسها، وحقيقة انفساد الولايات كان ينبعث من العاصمة ايام كان يقبض فيها على زمام الاحكام غالبًا جهلاء ظلام وصموا بسلب الناس بكل حيلة ، حتى ينعموا بما يجمعون في قصورهم ومصايفهم على ضفاف الخليج والمضيق في فروق ، واذا صادفت العناية ان تولى الصدارة رجال عظام على شيء من حسن الادارة وقوة الارادة وبعد النظر ، فال رئاسة النظار كثيرًا ما تولاها في السلطنة العثانية الندما والسخفا بل الطباخون والطبالون والمزينون والبسائنة وغيرهم من المقربين من نساء القصر الملوكي ، او الزنوج الخيصيان الذين كانوا بولون و يعزلون كا يشاؤن و يشاء ضيق عقوله .

ولا عجب في حكومة هذا شأن نصب الرئيس فيها اذا كان الوزراء والعال على هذا النحو ، فلطالما ولي المشيخة الاسلامية في المترك اغببيا ادنيا في منشام ومساكهم ممن ليس لهم من العلم الدبني الاقشوره وشارة اهله من جبة وعمامة ، وعلى نسبة وسائط بعضهم وكثرة ما يعرف من المقربين من السلاطين كان ارئقا احدم الى المناصب العليا ، فكان الوالي الذي يحكم الشام على الغالب اشبه بالقاضي ، وهذه الطبقة لا نقرب من اهل البلاد الامن كانوا على شاكاتها من الجهل والفساد بالطبع ، ومثل هؤلا الرجال اذا كان لهم قوة يستندون اليها وهي جيش الانكشارية فهناك الخراب بلفظه ومعناه ، فان هذا الجيش الذي خدم الدولة لاول امره خدمات جلى وفتحت به الفتوحات ووصلت الى فينا وحاصرتها عاد فمحق باختلاله واعتدائه على الرعايا كل حسنة سلفت ودم كل بلد فتحت ،

ولئن خلف السلطان سليماً ابنه السلطان سليمات القانوني وهو العاشر من ملوك آل عثمان سنة ٩٣٦ وكان على جانب من العقل وحب القانون ، الا ان الشام اصبحت في ايامه الطويلة التي دامت ٨٤ سنة في معزل لان السلطان مشغول بنتوحاته حارب اثنتي عشرة مرة وخرج في أكثرها ظافراً ، فلا بعمه كا كثر اجداده واحناده من كل بلاد منتوحة الا ان تضرب السكة ونقاء الخطبة باسمه ، فكانت الشام جزءاً

صغيراً بالنسبة لضخامة ملكه ، فلم بنلها منه شيء من العدل والاشراف ينسيها .ا لاقته في القرن السالف من الـتردد والانحلال .

وكان السلطان سليمان بطاشاكا أبه ولكن لم يشتهر شهرته، هاج مرة اهل حاب في اوائل حكمه وقتلوا في الجامع القاضي والمفتي فصدرت ارادته السنية بقتل جميع اهل حلب لولا ان كان في الصدارة اذ ذاك رجل عاقل اسمه ابراهيم باشا، فألغى هذا الامر البربري واكتفى بقتل زعما، الثورة • وابراهيم باشاكان على جانب من الاخلاق الحسنة والذكاء تولى الصدارة من سنة ٩٢٩ — ٩٤٢ اي ١٧ سنة وقام باصلاحات الحسنة والذكاء تولى الصدارة من سنة ٩٢٩ — ٩٤٢ اي ١٧ سنة وقام باصلاحات مهمة ثم قتله السلطان وندم على قتله ، ولا عجب اذا استسهل سليمان القتل فقد قتل ابنه الاكبر مصطفى وحفيده وابنه بايزيد واولاده الخمسة على افظع صورة ،

\* \* \*

كوائن داخلية إ ومن الاحداث في الشام بعد فئنة الغزالي ما وقع في سنة وامراء المقاطعات كر ٩٣٧ من ثورة جماعة من عربان دمشق على نائب الشام اياس باشا ، فلما خرج اليهم ووقع معهم انكسر وجرح ورد الى دمشق وهو مكسور وقتل من عساكر الشام كثير ومن عربات جبل نابلس ايضاً ، وكانت فئنة هائلة بدمشق ، وفي سنة ٩٣٨ كان مقتل حسن وحسين اولاد الامير عساف في بيروت ، وذلك لما كان من الاختلاف بينها و بين اخيها الامير قائد بهه على الحم فتوسط بينها حتى طلبا الصلح ونؤلا على اخيها قائد بهه فغدر بهما وقتاها فحكم قائد بهه بلاد كسروان حتى مات سنة ٩٣٠ وخلفه الامير منصور ابن اخي الاميرحسن وامتدحكم الى بلاد عكار ، وكانت طرابلس بهد النواب يستأجرها محمد اغا شعيب من اهل عرقة و يستأجر الامير منصور بلاد جبهل والبترون وجبة بشرة والكورة والزاو ية والضنية ، وفي سنة ٩٣٠ جهز والى دمشق خرم باشا حملة لقتال الدروز في الشوف عرقة ما واحرق قر ية الباروك وثلاثاً واربعين قوية ، وارسل الى دمشق اربعة احمال من رؤوسهم فعلقت على القلعة ورجع ومعه مجلدات من كتب الدروز ، أسل اربعة احمال من رؤوسهم فعلقت على القلعة ورجع ومعه مجلدات من كتب الدروز ، من النبق والجمال والغنم وغير ذلك ،

وفي سنة ٩٣٥ وقع قتال بين اولاد شعيب واولاد سيفا امير التركان وقتل علي الشعبي في عرفة وتولى اولاد سيفا عكار ثم قتاوا محمد اغا شعيب حاكم طرابلس قدام القاضي فاعطاهم القاضي فتوى بانهم ابرياء من دمه وانه هو الزمهم بذلك وفي سنة به وقعت فئنة اهلية في جهات العاقورة وجبة المنيطرة في المبتان نشأت من خصام بين مالك البيني وهاشم المجمي من مشايخ العاقورة وكثرت الدسائس بين بني الحرفوش امراء بعلبك وآل سيفا حكام طرابلس واخذابنا الم يقالون اولاد عمهم للاستئثار بالامارة وخربت بعض تلك الديار واحرقت ومنها ما نزح سكانه عنه والله الشهابي وكبر قدر بني حيش عند ابن سيفا وصاروا متصرفين في تدبير حكمه وبقيت الشهابي وكبر قدر بني حيش عند ابن سيفا وصاروا متصرفين في تدبير حكمه وبقيت واستحصل اليمنية امراً من نائب دمشق ورجعوا فبنوا العاقورة ثانية وفي سنة اه واستحصل اليمنية امراً من نائب دمشق ورجعوا فبنوا العاقورة ثانية وفي سنة اه وبنايات وقلاعًا عظيمة واستراح الناس في حكمه واطاعته العرب وخلفه ولده الامير فر الدين بن عثمان بن معن الذي حكم من حدود يافا الى طرابلس وبنى وفاة الامير فر الدين امتد حكم الامير منصور بن عساف من نهر الكاب ببيروت الى حدود حمص وحماة وقوي بماله ورجاله و

本本本

مهلك السلطان سليان إنوفي السلطان سليان القانوفي سنة ٩٧٤ ولا شأن و تولي سليم السكير للشام في عهده الا ان تظير شعورهاباخبار انفصاراته وغاراته ، وفتح قلاعه ومعاقله التي كان يملاً وها بجند الانكشار بةو يفرق قوى الدولة ، ولاجل ان يكون له جيش دائم على استعداد للحرب كل ساعة كان بقنضي له من النفقات الباهظة ما ننو به قوة ابناء البلاد ، وكان اهل الاسلام يودون بعد تكبير رقعة الملك في آسيا ان تصح ارادة الدولة على فتح فارس وقد بدت امارات الهرم فيها فلنصل بالهند ، وذلك خير من ان تفتح المجر وتحارب امبراطور المانيا وتؤلب عليها دول اوربا ، ذكر ضيا باشا ان الاتراك بددوا شملهم في الحروب والقلاع والبلاد البعيدة وجعلوا انفسهم في اور با وراء سور من المرابطين يقلي عمم وتربيتهم يوماً فيوماً ، وفيه ام من الحرواتهين والبلغار والروم من لم يقبلوا الاسلام ، وفي آسيا العرب

والاكواد والزيدية والشيعة الذبن نشأوا وكبروا ببذر الفساد الذي بذره الشاه اسمعيل ، فكان الاولون خصاء للاسلام والآخرون خصوم الاتراك ، وما كانت مناداتهم بنصر السلطان الامن الالسن لامن القلوب اله .

خلف السلطان سليان ابنه السلطان سليم الثاني ، وهذا لم يذكر اسمه في الشام الا على منابرها فقط لانه كان شر ببًا خميراً حتى لقب بسليم السكير ( مست سليم ) وله من اعمال الخلاعة مايخيل منه ، ولم يخرج من الاستانة للغزاة وهو اول ملك من آل عثمان تخلى عن الحرب بنفسه ، ومات على سريره في قصره ، على حين كان اجداده كلهم يموتون في الحرب وفي طريق الغزو والفتح وفي إيام السلطان سليم الثاني فتحت قبرص وكانت للبنادقة وهلك واسر من اهلها نحو ثلا ثمائة الف انسان في بعض الروايات .

هاك السلطان سليم الثاني سنة ٩٨٢ بعد ان حكم ثمان سنين وستة اشهر وخنقوا اولاده الخمسة يوم دفنه على ما جرت بذلك عوائدهم القبيحة وفي ايامه جاء امثال محمد باشا الصقالي من الصدور العظام ٤ الذي تدارك بعماه الدولة من السقوط بما قام به من الاصلاحات ٤ واهمها اثخانه في العصاة وار باب الدعارة ، وجاء غيره من الرجلل الذين يعدهم الاتراك من العظام بحسب عرفهم ولكن الشام لم تر طلعة هذا الملك كا انها لم تشهد من والده من قبل شيئاً من خطط الاصلاح ولا من القوانين النافعة ، ولا شاهدتهم او وكلاء هم يشرفون على البلاد ليرفعوا الضيم عن الناس ، وفي عهده (٩٨٠) وزع القشلق (اي العساكر المشتية ) على بلاد الشام ونهب عسكر الدولة بلاد لبنان وما اليها وسلبوا سائمتها واسرفوا في الظلم ، حتى كادت الناس تسأل الموت لنفوسها ، واقفرت في لبنان قرى كثيرة وفي الدر المنظوم انه قتل من الموارنة في تلك المعمعة نحو واقفرت في ابنان قرى كثيرة وفي الدر المنظوم انه قتل من الموارنة في تلك المعمعة نحو منة الاثين الفا (؟) عدا الذين قتلوا في لياسول من بلاد قبرص حين حاصرها الاتواك سنة ٨٥٨ م وفتحت ٩٨٨ م

本本本

عهد السلطان مراد الثالث ( وفي سنة ٩٨٢ تولى الملك السلطان مرادالثالث وحملات على ارباب الدعارة لـ فقتل الخوته الاربعة وكانت همته مصروفة الى توسيع حدود مملكته ايضًا وفي ايامه (٩٩١) وجه عسكراً الى لبنان لحوب الموارنة

وذلك لانه قدمت اليه شكاوى من طائفة الروم القاطنين فيسواحل مدينة طرابلس بانهم اخربوا تلك الكوّر . وفي سنة ٩٩٣ ولى السلطان خسرو باشا ايالة الشام وجاء دمشق وتخاصم مع محمد علي باشا الوند الوالي السابق مدة شهر ، ووقع بينها الجدال\_ واستقرت الحال على تولية علي باشا وانفصل خسرو باشا ، وكانت مدة ولايته سبعة اشهر فعزل ثم خلفه جامورجي محمد باشا وبتي في الولاية اربعة اشهر ثم خلفه على باشـــا مرة ثانية وبقى واليًّا اربعة اشهر · وفيها سرقت الخزينة السلطانية بيناكانت محمولة من مصر الى الاستانة في جون عكار فوجهت الدولة ابراهيم باشا وضربت على ايدي المعتدين وسار جعفر باشــا حاكم طرابلس واحرق بلاد عُكَار ، ونقدمت الشكايات من حاكم طرابلس ضد الامير محمد بنءساف وضد امراء الدروز بانهم همالذين سلبوا الخزينة ، فسار اليهم ابراهيم باشا ولما وصل الى عين صوفر حضر اليه عقال\_ بلاد الدروز فغدر بهم وقتل منهم نحو ستائة رجل . و يقول كامل باشا : ان ابراهيم باشا لما جاء من مصر الى الشام كان في عشرين الف جندي ودعا امراء الدروزُ الى المعسكر فأبى ابن معن ان يجيب الدعوة لان والي دمشق مصطفى باشاكان استدعى اباه وغدر به وقتله فأقسم هو ان لا يجيب دعوة احد من رجال العثمانهين ، فأحرق الجيش العثماني ٢٤ قرية من قري ابن معرــــ وقتل الدروز القائد او يس باشـــا مع خمسمائة من جنده ، وطلب ابراهيم باشا ترحيلة فأرسل اليه ابن معن مئة الف دوكا و ٤٨٠ بندقية وخيلاً واشياء ثمينة ، وبعـــد ان تسلمها الوزير العثماني امر باحراق ١٩ قرية من قرى ابن معن وأعدم ثلاثمائة من رجاله ، وفي خلال ذلك كان الاسطول العثاني آخرج الى صيدا اربعة آلاف جندي وضرب جميع الساحل واخذ ثلاثة آلاف اسير • وقال البور بني : ان ابراهيم باشا لما خرج من مصر خرج بالموالــــ عظيمة وتحف كثيرة منها انه جعل للسلطات مراد تختّا من الذهب مرصعًا بالجواهر العظيمة ورجع ومعه عساكر مصر ، وجمع عساكر الشام وحاكمها اذ ذاك او يس باشا وكبس جبل الشوف فقتل ونهب وحرق واخذ منهم اموالاً جمة وحاصرهم محاصرة عظيمة حتى ان اميرهم قرقماز بن معن مات قهراً •

وفي سنة ٩٩٤ أراد جماعة من اقارب الامير علي الحرفوش صـــاحب بعلبك ان

إنزعوا حكومتها من يد ابي علي الشهير بالافرع بن قنبر لانه ليس من اولاد الامراء ، وحكومة بعلبك موروثة لبني الحرفوش ، فعرف ابن الاقرع ما دبر له فجاءه الف رجل جمعهم بنوا حرفوش من كسروان والشوف وعين داره وارادوه على ان يخرج بعياله وين يلوذ به حيث شاء فابي الاقتالم ، واسلخجد بالامير قرقماز بن الفريخ امير بلاد البقاع وبغيره من التركمان والعرب فاجابه من طلبه فخرج اليهم ، فلما اللقي بهم النصر عليهم وولى الدروز هاربين فتبعهم اهل بعلبك يقللونهم ، وقتلوا منهم الفاوتمانين فتيلاً في لحظة واحدة ولم يقلل من جماعته سوى شخص واحدة — البور بني ، فال : وكان اصلح له ولجماعته طعاماً قبل المعركة فقاتل اعداءه ورجع والطعام لم ببرد وارسلت وكان اصلح له ولجماعته طعاماً قبل المعركة فقاتل اعداءه ورجع والطعام لم ببرد وارسلت الرؤوس لدمشق لتعرض فيها ، ثم قتل الاميرعلي بن الحرفوش ابن الافرع وندم على قتله واخذت الدولة بعد ذلك الامير علياً الى دمشق بالامان وغدرت به وقتلته وقتلته وقتلت عسافاً الكذاب الذي ادعى انه ابن الامير طرباي امير بلاد اللجون ،

本本本

بنوعساف وبنو سيفا وابن و في سنة ٩٩٩ جمع الامير محمد بن عساف الرجال فريخ و خراب البلاد كر وسار لطود يوسف باشا بن سيفا من بلاد عكار فلما بلغ يوسف باشا ذلك جمع رجاله و كمن له في العقبة بين البترون والمسيلحة وقتله هناك ولم يكن له ولد فانقطع نسله وكان لبني عساف في كسروان ٢٣٢ سنة فانقرضت دولتهم تلك السنة ٠ ذكر المؤرخون في حوادث سنة ٩٩٩ : ان منصور بن فريخ أعيد الى لواء صفد واعطى قرقماز لواء نابلس وصاحبه الدالي على لواء عجلون ، وذلك بالتزام مال لجهة السلطنة قدره ثمان كرات كل كرة مائة الف دينار غير ما ينو بها من الكلف ٠ وقد خرب ابن فريخ هذا بلاداً كثيرة وقتل خلقاً كثيراً وكان في اول امره بدوياً من خدام ابن الحنش فترقى به الحال الى السالة م مالاً عظيماً على لواء صفد ولواء نابلس وامارة الحج وعمر عمارات عظيمة بالبقاع بقرية قب الباس وشرع صفد ولواء نابلس وامارة الحج وعمر عمارات عظيمة بالبقاع بقرية قب الباس وشرع في عمارة دار عظيمة خارج دمشق واستعمل فيها العملة بالسخرة وقد منتق في عمارة دار عظيمة خارج دمشق واستعمل فيها العملة بالسخرة وقد منتق في وبلاد صفد وبلاد جبل نابلس ه

وفي سنة ١٠٠٠ امر قاضي الشام مصطفي بن سنان بقيام النواب كلهم من المحاكم واغلاق ابوابها كلها فاغلقت ثم اغلقت اسواق البلد كلها ، وسبب ذلك ان الدفتردار محمود ارتشى من ابن الاقرع بخمسة عشم الف دينار وولاه على بعلبك بدل ابن الحرفوش فادى ذلك الى خراب بعلبك ظاهرها و باطنها ، ورحل اكثر اهلها حتى تعطلت الاحكام الشرعية بها وعتا بها ابن الاقرع واتباعه وصادر الناس مصادرة عظيمة ليوفي بها المال الذي التزم به لجهة السلطنة ،

وكان المكس في هذه الحقبة حتى على الخمور والخمارات ينقاضاه كل من كان باشا الشام يلتزمه صاحب الشحنة وهو من كبراء الانكشارية بمال كبير يدفعه للباشا و يحرق الاخضرين في جبايته وكان من الولاة في ذلك الدور ببلاد الشام الصالح والطالح مثل سليان بن قباد باشا الذي تولي نيابة القدس وقطع دابرالمفسدين ثم تولى محافظة دمشق (٩٩٠) وكان ينوع العذاب للسراق وقطاع الطريق .

ومنهم من خلفوا آثاراً مثل خسرو باشا وعادلي محمد باشا و بهرام باشا من ولاة حلب فانهم بنوا مدارس وجوامع فحمة في الشهباء ومنهم لالا مصطفى باشا الذي ولي دمشق سنة ٩٨١ خمس سنين وقد مدحه ابن بدير والمقار ووصفه هذا بانه صاحب الخيرات والحسنات وانه عمر تجت القلعة بدمشق الخان والحمام اللذين لانظير لهما واثنى ابضًا على مراد باشا الذي تولى دمشق سنة ٩٧٦ وعمر جامعًا في السويقة المحروقة وهو صاحب خيرات وحسنات أيضًا ٠

وأثنى المؤرخون ايضًا على الامير احمد بن الامير قانصوه الغزاوي الساعدي الذي تولى أمارة عجلون وما والاها من بلاد الكوك والشوبك بعد وفاة ابهه الامير قانصوه و باشر الامارة في هاتيك النواحي في زمن سلطنة المرحوم السلطان مراد بن السلطان سليم وقالوا: انه كان قليل الاذى للرعايا وهو من قوم لهم قدم في الامارة في هاتيك البلاد كانوا في زمن الشراكسة امراءها وكان من اجداده الامير محمد بن ساعد اميراً في جبل عجلون و ومنهم درويش باشا نائب دمشق وصاحب الجامع المنسوب اليه وخان الحرير (٩٤٧) ومن ظبتهم والي حلب حسين باشا المتوفى (٩٤٩) كان كثير القتل بغير سجل شرعي سفاكاً للدماء على صورة قبيحة من تكسير الاطراف والاحواق

بالنار والمحرق حي وغير ذلك منساولاً للرشى لا نفع له سوى مضرة اللصوص ، ومن سفاكيهم العظام سنان باشا فاتح اليمن وصاحب الجامع المنسوب اليه بدمشق تم انشاؤه سنة ٩٩ وقد ذكر ابن المقار جريدة مخلفاته التي أرسلت الى الاستانة بعد موته فاذا هي تساوي مئات الالوف من الدنانير لما حوت من الاعلاق والنفائس ، فمن أبين لسنان هذا المال ? • وقد قال مؤرخو المترك ان الخيرات التي قام بها سنان باشا في ممالك مختلفة من جوامع ومدارس وتكايا وخانات نقدر نفقاتها بمليوني ليرة ذهب بسكة زمانها ، وان ما عمره من المعاهد والمباني المخدمة في الاقطار التي نزلها نناهن المئة • لاجرم انه من العتاة الطغاة الذين يجيزون خراب البلاد ليعمرواجيو بهم وخزائنهم • وأعمالهم الخيرية قد تأتي بالعرض اولحب الشهرة • وأقبح بصدقة اوعمل خير يكون أصل ما أنفق عليه من المحت وقتل الانفس ويخريب البلاد لاستصفاء أموال أهلها •

لا تظلمن لتعطي فالشحيح على ما فيه اعذر ممن خان او ظلما

حالة البلاد في إ حكم الشام في هذه الحقبة من الزمن اي مدة ٧٨ سنة اربعة الحكم العثاني أ من ملوك آل عثان وهم السلطان سليم خان الاول والسلطان سليم خان القانوني والسلطان سليم خان الثاني والسلطان مماد خان الثالث، وبقيت روح الدولة في البلاد واحدة لم تنغير ولئن جاء فيهم واضع القوانين السلطان سليمان القانوني وطال عهده على ما لم يقع له مثال في تاريخ هذه الدولة، وكان معروفاً بجب القوانين في الجملة وضع بعضها حتى أطلق عليه اسم القانوني، فان الشام كانت حاله بعد الفتح العثماني ننتقل من سيئ الى اسو إ والوالي او الولاة في هذه الديار هم الكل في الكل و يكونون على الاغلب عن لا ذم لهم ولا قدرة الا على جلب المغانم لانفسهم وازهاق الارواح في ذاك العصر من الامور الحينة التي لا تستغرب و

بعد الفتح العثماني واندحار الماليك في مرج دابق والضرب على أيدي العصاة في فلسطين ، كان الرجاء معقوداً ان تخلد البلاد الى الراحة و يرفوف عليها طير السعد والرغد ، فزادت المكوس والضرائب على وجه ِ قاس ٍ ، وكثر فساد جيش الدولة من

الانكشارية والسباهية ، فكان يأتي على الاخضر واليابس في المدت والقرى ، خصوصًا اذا جاء البلاد منهم فوق حاميتها كتائب أخرى لتشني فيها ، وهناك يزيد الاعتداء على ببوت الناس وأموالهم وأعراضهم ، وربما تخطفوا النساء والاولاد في الازقة رابعة النهار ، وفي اول حكم السلطان سليان اي بعد اربع سنين من الفتح كان ما كان من عصيان الغزالي فهلك كثير من الابرياء في دمشق وحلب ، وارتكب الوزير فرهاد باشا لتسكين الفئنة والضرب على بد الثائر من الشدة ما ضافت به الارض عا رحبت .

ويمكن حصر مصائب هذا الدور في مصادر ثلاثة ، وهي ظلم الوالي اذا كان عاتباً مرتشياً ، وظلم الجند في حلهم وترحالهم ، وشقاء البلاد بصغار الامراء من اهلها ، في الجبال والسهول وكبار ارباب النفوذ في المدن ، وهذه الطبقة تطورت تطوراً جديداً في عهد العثمانهين فكانت من اكبر الاسباب في فياد البلاد ، ولوصلحت وسلمت من ظلم بعضها بعضاً لما استطاع الوالي التركي والقاضي التركي والقائد التركي ان بعملوا مباشرة في هذا القطر عملاً مضراً ، واهم من هذا وذاك ان الدولة العثمانية على عهد عنها لم نفكر الافي الفتوح وفي حرب من يجاورها من صغار الامراء والملوك حتى اذا كانت ايام إدبارها وهي تبدأ من اواخر سلطنة سايمان القانوني ، كانت همتها مصروفة الى قمع الفتن الاهلية ، ورد عادية اعدائها عن بلادها الواسعة ،

آن ابن الشام لا يهتم كثيراً اذا بلغت جيوش الدولة العثمانية اواسط اور با يف فتوحها وفتحت فينا وبودابست ، واذا فتح السلطان سليان زهاء ثلاثمائة حصن وقلعة ، واصبح اسمه في الغرب مضرب الامثال في الرهبة ، فكانت بعض الامهات يخوف ابناءهن باسمه اذا أرادوهن على الرقود والكف عن البكاء ، ولا يهتم ابن الشام ايضاً اذا كثرت الخيرات على العاصمة بما يصرف فيها من اموال المغانم والمغارم ، ما دامت طرق الجباية في بلاده مختلة منهكة لقواه ، وما دام الولاة يسنون لان بأخذوا المكوس لانفسهم من الحانات ومن المسكرات ، وما دامت الضرائب تستوفى حتى من المغنيات والمومسات ، وما دامت الناصب الكبيرة دع الصغيرة يتوصل اليها بطرق دنيئة على سببل الضمان والايجار ، وما دام الامن مختل النظام وأهل البادية بطرق دنيئة على سببل الضمان والايجار ، وما دام الامن مختل النظام وأهل البادية

ولصوص الاعراب على عاداتهم في السلب والنهب ، ومن المتعـــذر ان يننصف المظلوم من الظالم وان تعمل الدولة في باب العمران جزءاً مما تأتي في تخر ببه .

وضع السلطان سلمان قوانينه وما ندري اذاكانت وصلت الى هذه الديار ، وهب انها انتهت اليهـ فهي في السجلات محفوظة على الاغلب لم يطبق منهـ ا الا ما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل بمضامينه · وما دام القانوت السياوي الذي عملت الشَّام به منذُ الفتح الاسلامي غير نافذ على مايجب فما الحال بقانون يعمله رجال قد يغيرون من الغد اجتهادهم وهو غير مطبق المفاصل او يتعذر تطبېقه وانفاذه ٠ بدأت الدولة منذ دور سلمات بالرسميات وأخذت تلتى الشغب بين العلماء ، وذلك برتب اخترعتها لهم وجرايات أدرتها عايهم ، فزادت لاجل هذه النفقات الضرائب والخراج على الامة وكثر اللنافس بينهم، وقلَّ القوالون بالحق من رجال العلم، وانشــأ معظمهم يدلسون و يوالسون و يتمدحون السلطان معما ضل وغوى ، وارتكب اغلاطاً في ادارته وسياسته · وسهل بعد ربط العلاء بروابط الرتب والرواتب ان يستصدر السلاطين كما قال ضيا باشا فتاوي بقتل الابرياء من تغضب عليهم الدولة ، وكان الذين يقتلون كل سنة على هذه الصورة عدداً من الناس لا يستهان به وفيهم العاقل والدراكة ، وكل من في قتله راحة للدولة او مصلحة يتوهمها السلطان وبعض الزبانيــة الطغاة في الولايات · وقد تعاقب على دمشق خلال القرن العاشر اي مدة ٧٨ - خمسة واربعون واليًا وعلى حلب سبعة عشر ولم يحس الناس بتبدل نافع في حكم العثانبين عن عهد الماليك حتى بعد ثمانية عقود من السنين .

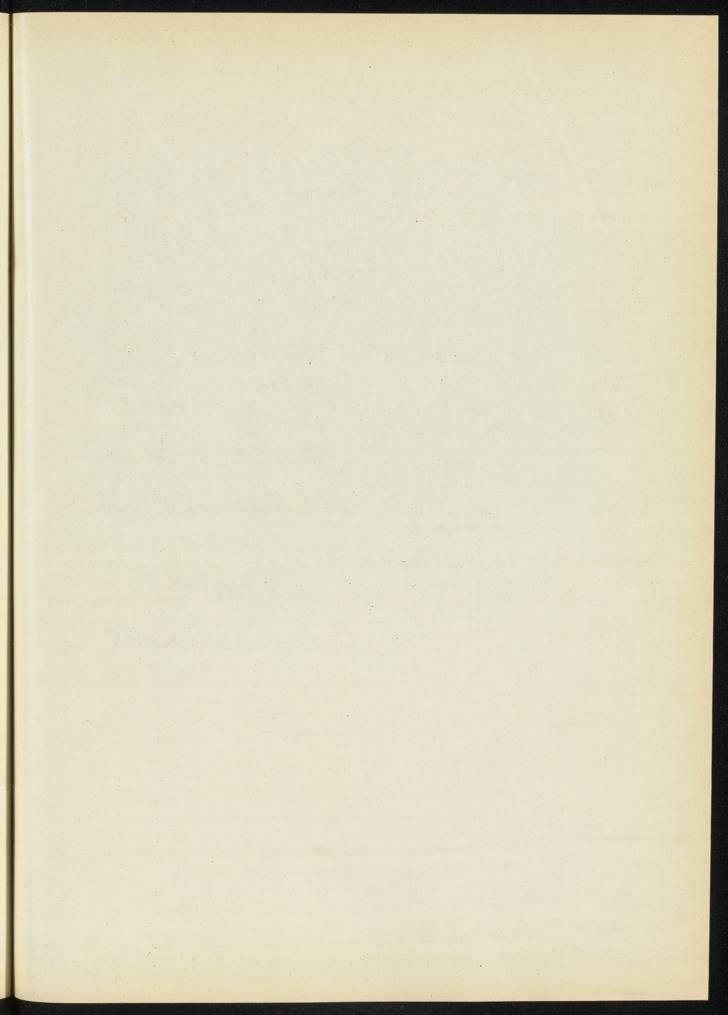

## العهل العثاني

من سنة ١٠٠٠ الى ١١٠٠

GN SONO

عهد محمد الثالت وامراء وخل القرن الجديد والبلاد في حالة شدة تسير من الاقطاعات وفتن أل بؤس الى بؤس، وتعاقب تبدل الولاة على الشام والسعيد منهم من كان يحول عليه الحول، واكثرهم يقيمون فيها اشهراً ثم يصرفون ويستبدل غيرهم بهم، ومنهم من كان يقيم اياماً ومنهم سبعة ايام ومنهم ثلاثة، وتعاقب على دمشق خلال هذا القرن واحد وثمانون والياً وعلى حاب تسعة واربعون والياً، فكان الوالي من ثم لائتمكن من الاصلاح ان اراده وقابة متعلق ابداً بثبات منصبه والغالب انه لايتوفر على غير جمع المال بالطرق المنوعة ليوفي ما عليه من المقرر لجماعة الاستانة من الاموال وكان الولاة ببتاعون الولاية ابتياعاً والمزايد الأكبر هو الذي توسد اليه قالب راسم في تاريخه: امم السلطان مماد ان يكتب الى احمد باشا كوجك والى الشام بان يدفع الى السلحدار باشا عشرين الف ليرة و ببتي في منصبه فاضطر الوالى ان يؤدي المبلغ والله ان يؤدي المبلغ والمنافي الولاية الولاية المالية المنافية المبلغ والمنافية الولاية الولاية المنافق المبلغ والمنافق الولاية المبلغ والمنافق المبلغ والمنافق الولاية الولاية المبلغ والمنافق الولاية الولاية الولاية الولاية المبلغ والمنافق الولاية الولاية الولاية المبلغ والمنافق الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية و ببتي في منصبه فاضطر الوالى ان يؤدي المبلغ والمنافق الولاية الولاية الولاية المبلغ والمنافق الولاية و ببتي في منصبه والمنافق الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية و ببتي في المبلغ والولاية الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية الولاية و ببتي المبلغ والولاية الولاية الولا

ومن اهم ادوات التخريب في هذا القرن خروج جند الانكشارية عن حد الاعتدال وكثرة اعتدائهم على الرعية ، يستطيلون على اموالها واعراضها و يثملون شرفها ويذلون اعزيتها ، وهم القوة القاهرة في البلاد لاينالهم من الناس اذى وكل اذاهم لاحق بالكبير والصغير ، وكثيراً ما حاول الولاة ان يخففوا من غلوائهم ليستأثروا بالقوة دونهم او يرفعوا عن عاتق الامة التعسة بعض شرورهم ، فيسفر قتالهم عن زيادة

ايصالــــ الشرور الى رؤوس الناس على ما يأتي الفصيله في هذا الفصل المغموسة حوادثه بالدماء •

كان المتغلبون على اكثر البر في اوائل القون ، الامير شديد بن الامير احمد حاكم العرب من آل جبار وكان كلقبه واسمه ظالماً جباراً عنيداً ، قال كاتب جلبي : وما زال آل عثمان يعطون لواء سلمية لامراء العرب وامراؤه هم عرب آل جبار وهم قبيلتان آل حمد وآل محمد نمتد حكمهم الى جهات حلب والرقة ، وكان الامير قرقماز المعني في لبنان ، والامير احمد بن رضوان في غزة بعد الامير قانصوه امير عجلون وما والاها من بلاد الكرك ، والامراء بنو الحرفوش في بعلبك ، والامراء بنو شهاب في وادي التيم والامير احمد بن طرباي الحارثي امير الحجون في نابلس ، والامير منصور بن فريخ البدوي على البقاع تغلب عليه بعد ابن الحنش وحكم نابلس وصفد وعجلون وانحاز اليه جماعة من جند دمشق واشتهر واخاف الدروز ثم شن الغارة وقتل منهم مقالمة عظيمة وقد خرب بلاداً كثيرة وقتل خلقاً حتى اخذه وزير دمشق وقتله منهم مقالمة عظيمة وقد خرب بلاداً كثيرة وقتل خلقاً حتى اخذه وزير دمشق وقتله منه النفوس منهم والاموال العظيمة ، حاصرها والي دمشق ونازل قلعتي الشقيف وقلعة بانياس ،

وفي سنة ١٠٠٣ توفي السلطان مراد الثالث وخلفه ابنه محمد خان الثالث فقال يوم جلوسه تسعة عشر اخاً له وعشر جوار حاملات من اببه ثم ابنين له وكان مع ذلك على رواية المحبي صالحاً عابداً ساعيًا في اقامة الشعائر الدينية واوصافه كلهاحسنة وهو مظفر في وقائعه عالى الهمة ٠ لم ينل الشام شيء من تدين محمد الثالث وطالبت الحكومة الاهلين باموال سننين فلقوا شدة وعننًا ٠

ذكر المقدسي في حوادث سنة ١٠٠٤ انهجاء ساع من الباب العالي يأمر بات يجتمع العلماء والصلحاء والمشايخ والفقراء واولاد المكاتب في الجامع الأموي ، ويقرأ وا القرآت ويدعوا لعساكر الاسلام بالنصر ، وما اعجبها من قضية جمع فيها بين ظلم المذكورين وطلب الدعاء منهم ، فليت شعري باي لسان يدعوت وقد اشتهر انهم يطالبون الرعايا بعوارض سننين جديدة وعتيقة وطالبوا اليهود بمال عظيم اه ،

وقال ايضاً في حوادث سنة ١٠٠٥ انه استقر في دمشق كيوان بلك باشي ( رئيس سرية ) منشي الظلم بالشام سرداراً ( قائداً ) بباب صاحب الشحنة ، فشرع يصادر الناس و يسلبهم باطناً وظاهراً ، و كثرت القتلي في ازقة دمشق والطرق والاسواق ، وكان الانسان يمشي فلا يسمع الا من يقول غرموني اربعين قرشاً ومن يقول سبعين قرشاً وألا أين وعشرين واكثر واقل ، واصطلم الناس من كثرة الظلم وبتي من يخشى الفضيحة يحمل الجربمة الى كيوان المذكور قبل ان يرسل اليه ، هذا ماكان يجري في انحاء عاصمة الشأم على مرأى ومسمع من التريب والغريب ، فما بالك بماكان يجري في انحاء البلاد حيث نقل المراقبة وتضعف قوة المقاومة ، ولكن تهيأ لاخبارها هنامن دونها او بعضها على عهدها الحديث ، وظهر في ايام احمد مطاف باشاكافل حلب (١٠٠٠ ا – ١٠٠٨) فلمناه فساد كثير من العوبات في انحاء حلب فأرسل عليهم ابنه درويش بك فاقتللوا فساد كثير من العوبات في انحاء حلب فأرسل عليهم ابنه درويش بك فاقتللوا فنام و بغير ، عسكر حلب مع انهم كانوا الف فارس واخذ عرار امير العرب يتبعهم ويقتل منهم و بغير ،

وفي سنة ١٠٠٧ كانت الواقعة في نهر الكاب بين ابن معن وابن سيفا بسبب بلاد كسروان فانكسر ابن سيفا وقتل ابن اخيه علي وتشتئت جيوشه وتولى الام غو الدين المعني على بلاد كسروات وبيروت ويوسف باشا سيفا كردي الاصل استولى على جهات طرابلس لما اهلك رؤساء عصاة ابن جانبولاذ التركاني ، واسئقل بها واخرج بواسطة عسكرالسك بان جند الانكشارية من بلاده ونكل بهم وصار له بذلك نفوذ وسلطان ،

وقال نعياً في حوادث سنة ١٠٠٨ ان عسكر الانكشار بة في دهشق جاؤا حلب بحجة جباية اموال الدولة ، وتسلطوا على فقرائها وعملتها وتجاوزوا الحدود في الاعتداء، واساءوا استعال سلطانهم في الرعية ، فقطع والي حلب أس سبعة عشر رجلاً منهم ، ودام الشقاق بين الاهالي والانكشار ية مدة طويلة ادى الى سفك دماء كثيرة بغير حق اه ، ومن ذلك اعتداء خداويردي سردار حلب على الناس وفتكه ونهبه وتعديه حتى ضجر منه اهاليها وحكامها حين قامت الحرب بإنه وبين نصوح باشا وبينه وبين

ابن جانبولاذ ، وكان هو واحفاده قد عاثوا في البلاد وفلنوها ومنه نشأ طغيات العكر الشامي .

ومن فتن هذه الايام خروج عبد الحليم اليازجي رأس جماعة الامير درويش الرومي حاكم صفد ، وارسال خسرو باشا نائب الشام عسكراً الى الامير درويش ليسلم الولاية الى آخر ، فقاتل عبد الحليم اليازجي عن مخدومه بالسيف فاخذ الامير درويش الى دمشق وصلب بامر السلطان ، اما عبد الحليم وجماعة درويش فساروا على ساحل البحر الى طرابلس ثم الى جانب حلب ثم دخلوا مدينة كاز فننبه لهم نائب حلب وارسل جيشاً نحاربتهم ، فقناوا من اصحاب عبد الحليم مقنلة عظيمة ، وخرج عبد الحليم بمن بني معه من اصحابه المفلولين ، وما زال يحارب جيوش السلطنة في الاناضول حتى هلك سنة ١٠١٠

وفي سنة ١٠١١ باغت الامير يونس بن الحرفوش جبة بشري ، فلما بلغ ذلك ذلك يوسف باشا بن سيفا جمع السكبان الذين عنده واهل البلاد وهاجم مدينة بعلبك فاجتمع بيت الحرفوش في القلعة ، ونهب بنو سيفا بلاد بعلبك وحاصرها قلعة حدث بعلبك خمسين يومًا وملكوها وبعدان قتلوا بعضهم ثم نادوا بالامان ، وفي سنة ١٠١ كانت وقعة جونيه بين يوسف باشا سيفا وبين الامير فخرالدين المعني فانكسر عسكر ابن سيفا ،

عهد احمد الاول وفئنة إلى وفي سنة ١٠١ توفي السلطان محمد الثالث وخلفه ابن جانبولاذ وغيرها كر السلطان احمد الاول ولم يتغير شيء من حالة البلاد وغاية الامر إن الخوارج في ايام السلطان الجديد اشتدت شوكتهم فنالب الامة منهم كل حيف و دخلت في هرج و مرج من ذلك ، وفي ايامه اظهرت الخوارج في جهات حلب ومازالت الامور في تخبط حتى خرج جانبلاط وادعى السلطنة واضطربت الاحوال على ما سيجيء ، قال القرماني : وفي ايام هذا السلطان قام الطغاة والبغاة ، وانحوت من الوجود امهات الامصار وشملها البوار ، اما القرى والقصبات والرسائيق والمزدعات فاكثر من ان تحصر ،

قال العرضي : كأن من قديم الزمان في دولة بني عثمان يرسلونشرذمة من عساكر

دمشق وعليهم شور بجي بحوالات اموال السلطنة فيحصل لهم الانتفاع و يخدمون عند الدفتردار وسيف دار الوكالة وفي باب القنصل الفرنجي وفي كل مدة يرسلون غيرهم وعليهم شور بجي ، حتى قطن بحلب اعداد كثيرة منهم واتسعت اموالم وكبر جاههم ، واستولوا على اغلب قرى السلطنة يعطون مال السلطنة عن القرية و يأخذون من اهلها أضعافاً مضاعفة ، وتبقى أهل القرية جميعاً خدمة لهم جميع ما يجمعونه لغيرهم لا لانفسهم .

ومن الكوائن ان خارجيًا من السكبانية اسمه رستم جاء الى كاز ومعه من البغاة أجناد كثيرة ، وكان ضابط كاز عزيز كتخدا من جماعة حسين باشا بن جانبولاذ الكردي امير الامراء يجلب ، فبعث واستنجد بعسكر حلب ومنهم العسكر الجديد غرجوا لنصرته ، فنقابات الاجناد وقامت بينهم سوق الحوب والضرب فاننصر رستم على عسكر كاز وحلب وقتل عزيز كتخدا وقتل من العسكر ين كثير وولوا منهز مين فنهب الخارجي كاز وصادر أعيان القرى .

ولما ولى نصوح باشا نيابة حلب — وكان متغلبًا في حكمه عسوفاً قوي النفس شديد البأس كما قال المحبي — كان لجند دمشق اي الانكشارية الغلبة والعتو فيذهب منهم في كل سنة طائفة الى حلب وينصب عليهم قائد من كبارهم وكان بعض كبار الجند قد نقووا في حلب وفتكوا وجاروا خصوصًا طواغيتهم خدا ويردي وكنعان الكبير وحمزة الكردي وأمثالم ، حتى رهبهم أهلها وصاهمتهم كبراؤها ، واستولوا على اكثر قراها ، فلما رأى نصوح باشا ما فعلوه بحيث قلت أموال السلطنة ، وصارت أهالي القرى كالأرقاء لهم رفع أبديهم عن قراها ، وجلاهم عن تلك البلاد ووقعت بينه وبينهم فلنة بل فتن وعجز عن اخراجهم فاستعان بحسين بن جانبولاذ فيعت هذا ابن اخيمه الامير علي بعسكر عظيم ، فاستولى نصوح باشا على قلعة حلب ووضع متاريس تحتها واستعد للقتال ، فأخذ العسكر الدمشتي باب بانقوسا واستعدوا وجعوا جموعهم ، وهم لا يعملون ان حسين باشا جانبولاذ بعث عسكره ، ودخل الامير علي في اليوم التالي بالعساكر المتكاثنة فتبعهم نصوح باشا ومعه الامير علي الى قرية كفرطاب فوقع بينهم حرب فانهزم الدمشقيون بعدما قتل منهم جم غفير ، ثم خرج

نصوح باشا في عسكره الى كاز فقابل حسين باشـــا بعسكره والنقت الفئنان فانكسر نصوح باشا وقتل اكثر عسكره ودخل حلب منهزمًا وأخذ في جمع الاجناد وبذلــــ الاموال لتكثير العدد والاعتاد · وبينا هو على ذلك جاء الامر بان حسين باشا عين كافلاً للمالك الحلببة وعزل نصوح باشا ، فلبس نصوح باشا جلد النمر وامننع من تسليم حلب لحسين باشا ، وأقبلت بعد اسبوع عساكر الوالي الجديد حسين باشـــا الى قرية حيلان فاستقبلهم نصوح باشا بالحرب ثانيًا فانكسر ايضًا ، ونؤل حسين باشـــا بعساكره في أحياء حلب خارج السور وأغلق نصوح باشا أبواب المدينة وسدها بالاحجار ، وفتح باب قنسر بن وحرسه ، وقطع حسين باشا الماء عن حاب ومنع الميرة والطعام عن المدينة ، ونصب نصوح باشا المتاريس على الاسوار وصف عسكره عليها مع الكاحل، وقامت بين الوالمبين حرب شعواء، وأخذ حسين باشا في حفر اللغوم والاحتيال على اخذ البلدة ، وانشأ نصوح باشـــا يحفر السراديب لدفع اللغوم ، وعم الحلبهين البلاء من المبيت على الاسوار وحفر السراديب ، ومصادرةالفقراء والاغنياءُ كل يوم وليلة لطعام عسكر السكبان وعلوفاتهم، وأغلقت الذكاكين وتعطلت الصناعات ؛ وحرقت الاخشاب للطعام والقهوة ، وأشتد غلاء الحاجيات وعدم القوت للحيوان والانسان ، واستمر الحصار نحو أربعة أشهر وايامًا ، ثم تصالح نصوح باشا وحسين باشا فخرج الاول واستولى حسين باشا على الديار الحلبهة ، وشحنها بالسكبان وصادر الاغنياء والفقراء لاجل علوفة السكبان •

ولما قتل حسين باشا خرج ابن اخيه الامير علي عن طاعة السلطنة ، وجمع جمعًا عظيمًا من السكبانية حتى صار عنده منهم ما يزيد على عشرة آلاف ، ومنع المال المرتب عليه وقتل ونهب في تلك الاطراف ، الى الت تعهد الامير يوسف بن سيفا صاحب عكار للسلطنة بازالة الامير على عن حلب فجمع له الجند من دمشق وطرابلس والثقى بابن جانبولاذ ( جانبلاط ) قرب حماة فكانت الغلبة على ابن سيفا ، فاستولى ابن جانبولاذ على مخيمه ومخيم عسكر دمشق ، وبعث ابر جانبولاذ فاستولى على طرابلس ، واستخرج الاموال من أهلها وأخذ دفائن كثيرة لحم ، ولم يستطع فتح قلعتها ثم سار مع حليفه ابن معن صاحب لبنان وكان هو وابن شهاب صاحب وادي التيم

وابن الحرفوش صاحب بعلبك خرب بعلبك وأحرق قراها ، وخرب ابن جانبولاذ البقاع ووصل الى دمشق ، واقتثل ابن جانبولاذ مع العسكرالشامي فانفل العسكر الدمشق ، وأرضوا ابن جانبولاذ بمال حتى فرج عن دمشق ، واستمر النهب في أطرافها ثلاثة ايام ، ثم سار الى حلب وجاءته الرسل من السلطنة نقيج عليه فعله في دمشق ، فكان تارة ينكر فعلت ، وطوراً يجيل الامر على عسكر دمشق ، ويشرع بسد الطرق ويقتل من يعرف انه سائر الى أطراف السلطنة لابلاغ ما صدر منه ، حتى أخاف الخلق ونفذ حكمه من أدنة الى نواحي غزة ، وصاهر ابن سيفا فامنثل هذا امره ، وانقطعت أحكام السلطنة عن هذه الديار نحو سنذين ، وكان ابن سيفا بعد ان غلبه ابن جانبولاذ على دمشق ونهب ولايته التجأ الى الامير احمد بن الامير طرباي بن الامير على الحارثي امير لواء اللجون ،

وقال القرماني: أن ابن جانبولاذ لما ولي حاب جمع كل شتي من القبائل والعشائر، ليأخذ ثأره من حجاعة الانكشارية فالنقوه في مدينة حماة ومعهم محمد باشا الطواشي نائب الشام وعامة الجيوش من الكاة، فانهزم عسكر الدولة واستمر ابن جانبولاذ في أثرهم الى حدود دمشق فاسنقبله الامير فخر الدين بن معن بمن معه من الدروز وطائفة السكانية، ثم النقى ابن جانبولاذ مع العساكر الشامية فاستولى على أموالم .

ولما حدث ما حدث في البلاد من الفتن والغوائل عهد السلطان الى مراد باشا ان يعيد الشام الى حكم الدولة اذ قد ثبت انه خرج عن حكمه ، فجاء في عشر بن الف فارس وعشر بن الف راجل وقيل في أكثر من ذلك ، فبرز اليه ابن جانبولاذ في أربعين الفا في أنه المستانة وأفنع السلطان بحسن حاله ، أربعين الفا في ماد باشا بعد ان كسر ابن جانبولاذ في سهل الروج قرب المعرة وقتل من جاعته احد وعشرين الفا وتسلم قلعتها بالامات ، و بالغ في قطع شأفة الاشقياء والسكانية ، وكان على باشا جانبولاذ لما انكسر مع مراد باشا حصن قلعة حلب ورفع اليها عياله واسبابه وولى عليها اطلى طوماش باشا وأمره بحنظها لمدة ثلاثة اشهر ربيًا يرجع اليه بالنجدة من سلطان العجم ، ثم تجهز للسفر وحال خروجه من اراضي حلب وصل مراد باشا الوزير ومعه احمد باشا حافظ الشام و يوسف باشا ابن سيغا

وشددوا الحصار على حلب وافنتحوها ، بعد ان نصب مراد باشا المنجنيقات على قلعتها ، ووعد اطلي طوماش بالنيابة على حلب فاطباً ن وسلم القلعة ثم قبض عليه وقتله وضبط القلعة ، وباع عيال علي باشا جانبولاذ ببد الدلال فببعت والدته بثلاثين قرشاً ، ثم وقعت المناداة على المحافظين وكان عددهم فيما قيل نحو ثمانين الفاً ، فقتلوهم في اماكن مختلفة واتوا برؤوسهم الى الوزير ولم بننج منهم الا القليل ، وكان الرجل بقتل العشرة منهم ، ومهد الوزير امور حلب وخدمت عميع امراء العرب ، وقالوا ال الامير غو الدين المعني فراً الى البادية في جماعة الدروز والعربان بعد تلك الوقائع : لانه أعان الخوارج على السلطنة ، وللقيم محفوظ الدمشتي مرتجلاً ومؤرخا واقعة دخول السكبانية مع ابن جانبولاذ الى دمشق في اوائل سنة ست عشرة بعد الالف نقلها في التذكرة الكالية ،

دخل الشام جيوش كجمال قد رغوا كل كردي غبي بهم الناس لغوا ودروز ولئام لمقال ما صغوا نهبوا الشام وآذوا وعلى الناس بغوا نهبوها في جمادي أفحشوا أرخ طغوا

ولم القنصر فلنة ابن جانبولاذ على دمشق وحلب بل انساولت بعلبك والبقاع وطرابلس وغيرها من البلاد · قال النجم الغزي : ان كافلي الشام وطرابلس دخلا على أهل حماة وحمص وأمرا اهلها باخلاء المدينيين وكان ابن جانبولاذ في أثرها ، فدخل هو وعساكره حماة وحمص ونهبوهما ونهبوا قراهما ، والفق كيوات رئيس مرية دمشق مع ابن معن على العصيان وعلى مساعدة ابن جانبولاذ ، فذهبااليه واجتمعا به في الجون بالقرب من نهر البارد من معاملة طرابلس ، فاستولوا على بلاد حماة وحمص وعكار وجباة واللاذقية والحصن وطرابلس وغنير وبيروت ، ثم اجتمع ابن جانبولاذ وابن معن وكيوان وحاصروا دمشق على ما نقدم قال : وكان الامر مهولاً واجتمع اكثر الناس بدمشق .

وقال ابن المقار في حوادث ١٠١٦: انه ظهرت طائفة من الخوارج يقالــــ لهم السيمانية نناول ضررهم البلاد والعباد ، وأظهروا في الارض أنواع الفساد ، وحدث بين امراء الشام حروب وفتن عظيمة ع فيها النهب وخربت اكثر البلاد .

ومن الاحداث في تلك الايام ما رواه مؤرخو لبنان في حوادث سنة ١٠١٦ من ان الجند المشتى « وقيشاق » السلطاني نفرق على البلدان من حلب الى بلاد الشوف ، وكان عدده نحو اربع كرات والكرة مئة الف ٠ كذا قالوا وهو عدد مبالغ فيه جداً ، وما نخال عدده بلغ الاربعين الفيَّا ، قالوا : وكانت الناس في ضيق،عظيم من الغلاء ومن الضرائب التي كانت على الضياع والاديار · ووقع في زمن تولية كوجك سنان باشا كفالة دمشق وكان يتولاها سنة ١٠١٧ انفرقة منعرب آلجبار المعروفين باولاد ابي ريشه نفروا من العراق فوصلوا الى تدم ، وانضم اليهم قوم من طائفة السكبانية الذين هربوا من وقعة الامير على بنجانبولاذ • فعاثوا في تلك البلادوقطعوا الطريق، ولما ورد من حلب العسكر المصري الذي كان قد طلب لقتال كبير السكبانية محمد بن قلندر والاسود سعيد ، اللتي جيش السلطان مع جيش البغاة فغُلب عسكر السلطان وهرب منهم جمع ، ومنجملة الهاربين الجماعة المذكورون وكانوانحواربعائة سكباني، فلما انضموا الى العرب المذكورين كان السكبان يضربون بالبندق والعرب يضربون بالرماح والسيوف ، واخذوا قلعة القسطل وقلعة القطيفة ونهبوا المعصرة وقتلوا من بها من الرجال والنساء . فلما بالغوا بالقلل والنهب والغارة والعدوان قصدهم سنان باشا ومعه العسكر الدمشتي ، وانضم اليهم عرب المفارجة وكبيرهم عمرو بن جبير فادركوا العرب والسَّكبان في نواحي قلْعة القطرانة ، فقناوا من السكبات نحو ثلاثمائة رجل وامسكوا منهم نحو خمسين رجالاً ، ودخلوا بهم الى دمشق على متون الجمال وعلى كتف كل واحد منهم خشبة طويلة وهي وتد ( خازوق ) وفي اليوم الثاني اتلفوهم وفرقوا اجسادهم على احياء دمشق .

\* \* \*

الامير فخر الدين المعني ﴿ تَخُوفُتُ الدُولَةُ مِنَ الاميرِ فَحُرِ الدِينَ المعني النَّالَيُ وآل شهاب وفتن ﴿ لَتَحْصِينَهُ القَلاعُ وامتَــدادُ سَلَطْتُهُ فِي اصْقَاعُ الشَّامُ ، فارسلت عليه في سنة ١٠٢٠ الحافظ احمد باشا كافل دمشق في جيوش دمشق و كافل حلب وكافل ديار بكر وكافل طرابلس وامراء الاكراد في جيوشهم ونحو النصف من الفرسان في جيش مؤلف من ثلاثين الفا ، وحاصر ابن معن تسعة اشهر فلم يقدر ان يأخذ قلعة من القلاع ، فلما اعيته الحيلة ارسل رجلاً من جماعته لمن في القلاع يقول : أنا مالي عند كم غرض بل ان للوزير الاعظم شأناً مع الامير فقولوا له ان ينزل الى خيامنا وعليه امان الله و ونأخذ منه دراهم للسلطان وللوزير و نقر " ، في اماكنه فقالوا : الامير ذهب في المركب الى بلاد الفرنج فلما تحقق ذلك رضي بنزول ام فحر الدين فقالت : فحر ما ضبطنا بلداً بغير اذن السلطان ، ولا انكسر عندنا مال ، فعند ذلك اعطت السلطان مائة الف قرش واعطت الوزير خمسين الفاً والحافظ احمد باشا مثلها وانفصل الام على ذلك .

هرب الامير في الدين الى ايطاليا تاركاً الحكم في لبنان وما اليه لابنه الامير على واقام فيها خمس سنين وشهرين تعرف خلالها الى ملوك طسقانه من أسرة ميديسيس المشهورة في فاورنسة ، واطلع على طرف من المدنية الاوربية ثم عاد الى بلاده بعد مهلك خصمه والى دمشق فاستلم زمام الاحكام ولا سيا المسائل الحربية ، بقوة اعظم وتدبير احكم ، مستصحبًا معه كثيراً من المهندسين لبناء القلاع وعمل الذخائر الحربية كما صرح كثير من المؤرخين ، وكان ابنه الحاكم في الظاهر وهو الحاكم في الحقيقة ، واخذ يحصن بلاده و يكثر الصلات الحسنة مع الغرنج ولا سيا مع الطليان ، وعقد معاهدة دفاعية هجومية مع اصحاب طسقانه كأنه ملك مسئقل ، فخافت الدولة منه وكانت تعده من قبل عاصيًا قوي الشكيمة ، واخذت تحاذره ولنظر اليه نظرها لعاص عارف بمقاتلها ، وانه لابد له يومًا ان يقلب لها ظهر المجن و يسئقل كل الاستقلال عارف بمقاتلها ، وانه لابد له يومًا ان يقلب لها ظهر المجن و يسئقل كل الاستقلال عنه فقط على الشوف وجبل عاملة بل تعداهما الى عجلون والجولان وحوران وتدمر والحصن والمرقب وسلية ، وسرى حكمه من صفد الى انطاكية وملك نحو ثلاثين حصنًا مثل صفد ونيحًا وشقيف تيرون وعجلون وقب الياس وبعلبك والمرقب والمبترون وعبلون وقب الياس وبعلمك والمرقب والمبترون و

وفي سنة ١٠٢١ خرج احمد باشا بالعساكر من دمشق الى وادي التيم ونزل في

خان حاصبها وهرب بيت شهاب اصحاب واديالتيم منها فهدم دورهم واتلف املاكهم ونهب حاصبها ( ١٠٢٢ ) وفي سنة ١٠٢٣ خرج الحافظ احمد باشا من دمشق الي. قب اليساس واجتمع اليه حكام صفد وصيدا وبيروت وغزة وحماة وعشائرهم وامراء الغرب وبعلبك ووادي التيم ، فوقع بين اهل الجرد والغرب والمتن واهل الشوف قتال بقرب نهر الباروك انكسر فيه آهل الغرب والجرد والمتن وعسكر الدولة كسرة عظيمة ، فاحرق احمد باشا قصر بيت معن في دير القمر وكان رئيسهمر اذ ذاك الامير يونس وقريةعبهه ثنم جرت وقعة بينجماعته وجماعة منحزب المعنبين علىقلعةالشقيف فانكسر حماءة احمد باشا وقتل منهم نحو خمسمائة قتيل واكثرهم من السكبان وكان عسكر الدولة نيفًا وعشر يزالفًا ثم امننع (١٠٢٤) يوسف اغا مزان يتسلم حصن الشقيف وحصن ارنون الى ان يخرج منها اولادمعن اولاد العرب و بتصرف بها الاتراك تمام التصرف فشق ذلك علىالامير يونس واخذ في هدمها، ولما انتهى الخبر الىالوز ير فرح جداً وامر بخرابها ولبت المسلمون في تخر بنهما ارىعين يومًا • وجرت (١٠٢٥) وقائع بين اولاد ابن معن واصحاب المقاطعات في لبنان وحرق الشوف والجردوالغرب والمتن وهلك كثيرون وكانت النصرة للقيسية خربت ببت معن وكان بنو أنبو خامرا الغرب منذ سنة ٤٤٠ بميلون الى بني معن ، فلما حاربتهم الدولة انتهز على بن علم الدين اليمني والي الشوف الفرصة وقبض على اعيان المعنهين وقتلهم واستصفى اموالهم ، ثم سار الى قرية عبه فدعاه الامراء الننوخيون الى مأدية في سرايتهم فاغتاله وقتلهم كلهم صغاراً وكباراً فانقرض الننوخيون بموتهم ٠

\* \* \*

عهد مصطفى الأوَّل ( وفي سنة ١٠٢٦ توفي السلطان احمد الأول وخلفه وعثمان الثاني كَ السلطان مصطفى الأول المعروف بالابله فخلع بعد ثلاثة اشهر وخلفه السلطان عثمان الثاني ولم يجر في ايامه ما يستحق ان يدون في الشام اللهم الا ماكان من حرب بين ابن معن وابن سيفا (١٠٢٨) فخرب ابن معن قرية عكار وسرايا بيت سيفا في طرابلس وخرب هذه كما خرب قاءة جبهل م عاد السلطات مصطفى الأول سنة ١٠٣١ فتولى الملك اربعة عشر شهراً وخلع بعدها اذ لم يعد في مصطفى الأول سنة ١٠٣١ فتولى الملك اربعة عشر شهراً وخلع بعدها اذ لم يعد في

الامكان ستر نقصه الذي كان يتولاه العلماء ليحكموا باسمه فأبرزوه في صورة ولي من الاولياء وما هو الا ابله من البلهاء · فزادت الدولة خلال هذه الحقبة تغاضيًا عن الشام حتى قو وت شوكة المتغلبين وار باب النفوذ في المدن والقرى والسهول والجبال ، واصبحت البلاد بلا راع خصوصًا بعد الضعف الذي ظهر من الدولة في العقد الثاني من هذا القرن في فئنة ابن جانبولاذ وحصار الدولة لحصون ابن معن ، وتجلى لاذكياء المتغلبة موقف الدولة معهم ، فأصبحوا يزدادون في ارهاق الرعية بالظلم ، والولاة الكبار ليسوا دونهم في العدّ والتخريب والقلل والنهب .

وكان نائب حلب محمد باشا (١٠٣١) ظلومًا غشومًا اخذ اموالاً كنيرة من كل قرية من غير سبب، وقضى ان لاتباع البضائع كلها الا لمن عينه من جماعته ثم تباع من السوقة بعد ذلك، فكان ظله مزدوجًا على المدني والقروي، وفي هذه السنة خرب صاحب الشرطة جميع قرى القنيطرة وفي السنة التالية (١٠٣٢) خرب الامير فخر الدين ابن معن كرك نوح وسرعين نكاية ببني الحرفوش .

\* \* \*

عداء على الفرنج إوبيناكان ابن معن يهي السبل للفرنج حتى تزيد متاجرهم وفتن داخلية كرمع اهل الساحل ويكتر سوادهم في مدنها ولاسيا في موانيها ويرخص لهم بتأسيس قنصليات ويدخل رجال الدين في ايامه الى لبنان ارتكب ابن سيفا حاكم طرابلس سنة ١٠٣٢ امراً عظياً نفر الفرنج من غشيات المواني لاستبضاع القطن والحبوب افضبط مركبين فرنساو بين كات معها ثمانون الف قوش لابنياع بضائع افأرسل ابن سيفا وامسك ولدين صغيرين من المراكب وعلمها ان يقولا ال المركبين للقرصات اوانها اخذا في طريقها مركب تجارة للسلمين اوزع انه وجد في المركبين اسباباً لمداخلة المسلمين اولم يكن ذلك صحيحاً ولكن جعل ذلك طريقة لضبط حميع ما في المركبين من البضائع والاموال اوامسك المركبين بثلاثة عن فيها من التجار والنوتية وقتلهم جميعاً ويعد ذلك باع المركبين بثلاثة المدف قرش قال الشهابي : ومن حين حدوث هذه الفعلة لم يدخل ميناء

طرابلس من تجار الفرنج احد ، وتوجه اناس من الفرنج الى الباب العالي للشكوى على ابن سيفا ، ولكن لكثرة اختلاف الاحكام وعزل الوزراء لم يلتفت احد اليهم وراحت على من راح .

ومن الفتن الاهلية ما حدث سنة ١٠٣٢ من دخول الامير احمد الشهابي والشيخ حسن الطويل بلاد عجلون ومقابلة أهل القرى لها وتجمع أهالي بلاد نابلس وعربها، وحرقت من القرى قرية فارا وقرية الخربة وقرية حلاوى وكانت من اكبر قرى عجلون ، وحرق الامير علي الشهابي قرية مسرعين في البقاع وجميع قرى بعلبك وتحصن أهل بعلبك في الفلعة ، وجرت فننة بين عساكر دمشق والامير يونس الحرفوش وكان هذا ظالمًا متجاهراً بالظلم – وكود حمزة سنة ١٠٣٣ فاغنتم الانكشارية الفرصة وأغاروا على المستضعنين من الاهلين وتعاقب لغبير الولاة وانحاز بعض الخوارج اليهم ونقل الناس أمتعتهم وأشقالهم من خارج مدينة دمشق الى داخلها مراداً ، وحارب العسكر الدمشق اولاد الحرفوش لاخراجهم من بعلبك .

وكان كيوان أحد كبراء الاجناد في دمشق خلال هذه المدة ينزع الى التعدي ولا شكيمة ترد جماحه ولا وازع يكف من غربه ، فأخذ الناس بالتهمة وتطاول الى أخذ أملاكهم حتى استولى على اكثر بساتين الربوة والمزة من ضواحي دمشق وضم بعضها الى بعض ، وكان اذا أخذ حصته في مكان احتال على الشركاء فيه حتى بأخذ حصهم طوعًا او كرهًا ، وكان نواب محكمة الباب وأعيان شهودها يساعدونه على عدوانه حتى أهلك الحرث والنسل ، وذكر الغزي ان كيوان الطاغية أعيا أهل الشام ظلمًا وفئنة ، وكانت بداية كيوان نهاية او يس ثم تجاوز عنه بمراتب ، فطمع هو وقائدالصالحية الاحدم حتى يوقعه في مخالب صاحب الشحنة ولو بالتهمة والاستنباع ، وقد اقترف يوسف السقا من الاجناد الدمشقهين ضروب المظالم ، وصادر الناس في أموالهم وعقاره ، وقبض على غالب أعيان دمشق وشيوخها وهرب بعضهم ، واغتصب من تجارها المشاهير وبعض أهلها الضعناء مالاً جزيلاً أناف على مائتي الف دينار من تجارها المشاهير وبعض أهلها الضعناء مالاً جزيلاً أناف على مائتي الف دينار ومن التحف والاقشة ما لا يحصى ، ومثل هذه الشؤون كانت تجري على مشهد من

الولاة في عاصمة الشام ويتغاضون عنها لانها قد تكون بايعازهم وهم لا محالة شركاء اولئك الزعماء ؛

\* \* \*

حملات على الامير ﴿ أُدركت الدولة ال خطر الامير فخر الدين المعنى على حياتها في هذه الديار زاد عن سنة ١٠٢٠ وانه تأصلت فخر الدين المعنى ﴿ أحكامه بعد عودته من ايطاليا ، وما كانت في حملتها وغيره الاولى والثانية لتغضي عن تخرب بلاده الا اضطراراً ، فساق هذه المرة مصطفى باشا والى دمشق (١٠٣٣) جيشًا على الامير فخر الدين فاستظهر هذا بالامير محمدالشهابي حاكم وادي التيم كما استظهر حاكم الشام بابن سيفا حاكم طرابلس وابن الحرفوش صاحب بعليك فهلك جمهور من عسكر الشمام قدر مائتي قتيل ولم بقتل سوى رجال قلائل من حماعة ابن معن ، وكانت الوقعة في عين الجر ( عنجر ) من عمل البقاع · وقبض جماعة ابن معن على والي دمشق فجا ۗ الامير فخر الدين وقبل ذبله ، وقبل شفع بالوالي علماء دمشق وكبراؤها لدى ابن معن ، ورجع عسكر دمشق مفلولين وفي روآبة انهم خامروا على الوالي وأطلق الامير فخر الدين وألي دمشق مكرمًا ، فعاد الى الفيحاء يننقم ممن كان السبب في غزو ابن معن · وهذه الوقعة زادت في مكانة امير لبنان في نظر الدولة والامة ، ودلت على انه كان مع قوته عاقلاً بعيدالنظر ، وانها عاجزة عن أخذه الا بتجهيز جيش عظيم لانها حاوات غير مرة ذلك فرجعت بالخببة خصوصاً وقد عملت محالفته لكوسموس النساني كبير دوجات طسقانه ، وان فخر الدين لما استظهر باسطول فرديناند الطسقاني استولى على ساحل الشام وغلب جيش الدولة غير مرة ٠

وفي سنة ١٠٣٣ ايضًا جلس حجاعة الوالي بدمشق على الطرق ومعهم الريش يضعونه على رأس كل من يرونه و ينادون عليه « مستاهل لم يقدر ان يرفعها من شدة الخوف » قال المقار : فلما كملوا أرسلوهم الى اليمن فقتلوا كلهم هنساك · ومعنى ذلك انالدولة كانت تريد تجنيد أناس لترسلهم من الشام الى اليمن فلم تر أظرف و لااعدل من هذه الطريقة في التجنيد · وفي سنة ١٠٣٨ عبن والي دمشق شرذمة من

العسكر لمنازلة بني شهاب الذين يسكنون وادي تيم الله بن ثعلبة فنهبوا بلادهم وأحرقوا قراها ·

وقد وزعت الدولة عسكرها على بلاد الشام ليشني فيها سنة ١٠٤١ وكان جيشًا كبيراً فخص دمشق منهما ثناعشرالف جندي ماعدا اتباعهم، وكان مأكلهم ومشربهم من اهل دمشق أقاموا بها اربعة اشهر ، فلما عن موا على السفر أخذوا ترحيلة من اهل دمشق خمسين قرشًا من كل دار فاضطرب أهل دمشق اضطراباً عظياً ، وقال شيخ الادب في عصره ابو بكر العمري من قصيدة وصف بها سنة «القشلق » :

قوم من الاتراك عانوا بها على خيول ضمر سبق من جهة الشرق لقد اقبلوا والشر قد يأتي من المشرق في رقعة الشام غدت خيلهم وذلت الأرخاخ للبهدق الجلوا اهالي الدور عن دورهم بالسيف والدبوس والبندق واتخذوها مسكناً دونهم بالفرش من خز واستبرق وحملوهم كافاً أعزيت غنيهم جهداً فكيف الفقي

قال المحبي: ان القشلق من عسكر السلطان مراد بن احمد كانواً عينوا لمحار بة شاه عباس فدهمهم الشتاء دون الوصول الى خطة العجم فأمروا ان يشتوا في دمشق وأطرافها من القرى وضيقوا على الناس امر المعيشة و بالغوا في التعدي ونهب أموال الناس وكان قاضي القضاة بدمشق احمد بن عوض العيننابي تولى هذا المنصب سنة ١٠٤١ فسعى بقمعهم وكف شرهم •

وفي سنة ١٠٤٣ جاء السردار الأعظم محمد باشا الى حلب يحمل موسوماً سلطانياً بقتل نوغاي باشا لانه تهامل في قتل من يجب قتام من الاشقياء واكنفي منهم بمصادرة أموالهم ، فقتل وأرسل رأسه بلحيته البيضاء الى جانب السلطنة ، قال نعيا : وهذا الوزير ممن سبقت لهم خدم جلى للدين والدولة وهو من أقدر الوزراء ، وفي هذه السنة تجمع نحو خمسمائة من أرباب الفساد من الانكشارية وثاروا بوالي حلب فقتل منهم خمسون وجرح كثيرون ، ثم جا وقساؤهم معتذرين للوالي بما صدر من أو باشهم فتأثر جميع النافحين في بوق النائسة وقتل الجرحى والهاربين منهم فسكنت

النائرة · وفي هذه السنة خرجت عساكركثيرة من دمشق و باغتوا بلاد ابن شهاب امير وادي التيم فنهبوها وأحرقوا قراها و باغت صاحبها العسكر الدمشقي فظفر بهمر ورجعوا عن بلاده ·

\* \* \*

القضاء على الامير ﴿ وَفِي سَنَّةُ ١٠٤٣ قَوْيَتَ كُلَّةَ الْامْيَرِ نَخُرُ الَّذِينَ بَنْ مَعْنَ فخر الدين المعنى كر الثاني وكانت الدولة منذ ثلاث وعشرين سنة لنظر اليه نظر الخارج عن طاعتها ، حاولت غيرة مرة أخذه فلم تستطع لانه كان بجيشه أقوى من الجيوش التي تساق عليه ، وبلاده حصينة بطبهعتها وحصونه كثيرة ممننعة، ولولا ان كانت الدولة مرتبكة بغوائل خارجية لضمت قوى كثيرة من قوتهـــا وأخذته اخذ عز يز مقتدر ، فلما استراح بالها من مشاكلها أرسلت عليه جيشًا من الاناضول بقيادة احمد باشا الارناؤدي كافل دمشق فانتصر عليه الامير فخر الدين في وقعتين قرب صفد ثم اننصر عليه القائد العثماني في وادي التيم وقتل ابنه عليـــًا وتوفي أخوه متأثرًا من جراحاته ، وكانت أرسلت الدولة عليه اسطولاً من البحر فغلب على أكثر سواحله وعاون بنو سيفا وأصحاب الاحزاب بعسكر وافر الجيوش العثانيسة ومشوا مقابل المراكب على طريق البر فتشتت المعنيون ، وكانت الدولة تحاذر من معاونة اسطول البنادقة او الطسقانهين له، ولجأ الامير الىشقيف تيرون فضاقت نفسه وفي رواية انه هام على وجهه في الجبال سنة ودل جماعته عليه ، ثم عمد الى مغارة في جزين فاضطر ان يسلم نفسه الى الوزير العثماني فدخل به الى دمشق ، وكب حافل وهو مقيد على الفرس خلفه ، ثم حمل الى الاستانة فقابله السلطان مقابلة لابأس بها ولامه على افعالة فقدم اعذاره ، واحتج بانه جمع الرجال لامور مخلصة بالوزراء والنواب وما قتل غير العصاة على السلطنة ، وان القلاع التي استولى عليها وفتحها كانت بهد العصاة وسلمهـــا للسلطنة فاقتنع السلطان من كلامه وعذا عنه ولكنه ابقاه مخفوراً - ولما قام حفيده الامير ملح وكسر جيش والي دمشق ونهب صور وبيروت وعكا صدر امر السلطان بقطع رأس الامير فخر الدين وخنق ابنه الاكبر .

وذكر الشهابي ان الامير علي بن علم الدين اليمني الذي وسد اليـــــــــ حكم لبنان بعد

اسر الامير فحر الدين قد ضبط جميع ارزاق بيت معن وقبض على تابعيهم وقتل بعضاً منهم ، ثم باغت الامراء بيت لنوخ وكانوا في الحمام في السراي التي تحت القرية فقتلهم وردم البرج على اولادهم الصغار ، ولم يترك من بني لنوخ ذكراً يخلفهم ، فلما بلغ ذلك الامير ملح بن معن جمع من كان معه من القيسية وركب على اليمنية فقتل منهم كثيرا وقدر من قتل من الفريقين بنحو اربعائة نفس ، وقتل مدير كوجك احمد باشا وانهزم الامير علي بن علم الدين الى دمشق وخرج بعسكر من دمشق نحو خمسائة رجل وعندما وصل تحت قب اليساس نزل سعيد احمد ابو عذرا الى مقاتلتهم برجال العرقوب في نحو اربعائة رجل ، فأخلت له الدولة الخيام حتى دخل بالرجال ثم اطبقوا عليه فما سلم منهم الا القليل ، فرجع الامير ملح واختباً في الشوف وتجددت عند ذلك الشكايات على الامير فحر الدين وعندها امر السلطان بقتله ، قال المرادي : ذلك الشكايات على الامير فحر الدين وهبها السلطان مراد الى احمد باشا الكوجك ، وكان عرا الملاك الامير فحر الدين وهبها السلطان مراد الى احمد باشا الكوجك ، وكان متعلقاته في بعلبك وصيدا وريشيا وحاصبيا وكانت املاكاً المخر الدين .

وبهالاك الامير فخر الدين وضعف سلطة الامراء المعنبين استراح الامراء المجاورون لبلده امثال بني سيفا في طرابلس والامير احمد بن طرباي الحارثي امير الحبوت في بلاد نابلس ، وقد وقعت بين هذا وبين الامير فخرالدين حروب كثيرة ، وكان ابن معن توجه الى بلاده ثلاث مرات لقتاله ورحل ابن طرباي الى الرملة وكان في كل مرة يكسر عسكر ابن معن ويدحره ، واشهر وقعاته معه وقعة يافا وكان هو وحسن باشا حاكم غزة والامير محمد بن فروخ امير نابلس فقيل من جماعة ابن معن مقالة عظيمة وغنم غنيمة وافرة ، وحارب مرة بدو الساحل على نهر العوجا قرب يافا وبدد حموعهم ولكن اهل بلاد حارثة من عمل جينين حاصروه في قلعة جينين واخرجوه منها ، هلك ابن معن بعد ان كاد يستولي على البلاد كامها بأخذه اولاً الملاك بني سيفا وبني الحرفوش في طرابلس وبعلبك ، وقد كات واسع الصدر بعيد الغور والنظر منسامًا يسير مع المدنية سير تعقل ، واخذ في آخر امره يعمر في بيروت حديقة للوحوش فقليداً لملوك ايطاليا ، وعمر قلعة شميميس على كتف الروج من عمل فقايداً لملوك ايطاليا ، وعمر قلعة شميميس على كتف الروج من عمل فقايداً لملوك ايطاليا ، وعمر قلعة شميميس على كتف الروج من عمل فقايداً لملوك الطاليا ، وعمر قلعة شميميس على كتف الروج من عمل فقايداً لملوك الطاليا ، وعمر قلعة شميميس على كتف الروج من عمل فقايداً لملوك الطاليا ، وعمر قلعة شميميس على كتف الروج من عمل

حلب وقلعة فوق انطاكية وجهزها بالعساكر، فشكته حكومة حلب للباب العالي والله المحبي : ان ابن معن بلغ مبلغاً لم ببق وراءه الا دعوى السلطنة ، وعلل البور بني سبب اخذ الدولة للامير فحر الدين المعني انه اخذ يحصن قلعة الشقيف عدة اعوام واخذ لوا عفد ، فعظم شأنه وارافع مكانه وبعد صيته ، وكثرت امواله لانه تصرف في بلاد ما خطر في بال احد من الامراء التصرف فيها ، وكان متصرفاً في بلاد كفر كنّه وبلاد عكا والساحل وصفد وبلاد ابن بشارة والشقيف وبيروت وصيدا وجبل كسروان وجبة المنيطرة وجبهل وانطلباس والبترون والجرد والغرب والمتن والشوف والمقيطع والشحار والبقاع وبعلبك وصور والمعشوقة ، وما كفاه ذلك حتى والشوف والمقيطة الشقيف وحصنها وجددها وشحنها بالارزاق الكثيرة وجعل بها من الامراء والوزراء ،

وقال نعيا: ان قلاع الشقيف و بانياس ودير القمر كانت محصنة في عبد ابن معن فصعب استيلاء الجند العثماني عليها لما عصى على الدولة ، وان من قتلوا في برهة قليلة من عصاة الدروز بلغ نحو ثلاثة آلاف وأحرقت بهوتهم وقراهم وان عهده وما بعده في الجبل مضى مع الدولة تارة في حرب وطوراً في سلم وصلح اه ومن الحصون التي رمها وانشأها قلعة قب الياس و بانياس و برج الكشاف في بيروت و برج المجصاص في طرابلس ورأس بعلبك واللبوة وحدث بعلبك والصلت وحيفا ونوله وسمر جبهل وطرابلس وصافيتا والمرقب وحصن الاكراد .

وكانت له في باب قوة الارادة آيات منها انه لما حدث اختلاف بينه وبين بيت سيفا اصحاب طرابلس ، اتى بنو سيفا واحرقوا ونهبوا الشوف فاقسم كما قيل هكذا : « وحق زمزم والنبي المختار الحمرك ( لاعمرك ) يا دير بججر عكار » و هكذا كان فانه لما فاز على بني سيفا وحاصر قلعة الحصن واخذها وهدمها ، جعل الجمال بالالوف تجلب الحجارة من قلع عكار الى دير القمر وبنى جميع الدور القديمة في الدير ووزع في جدرانها من حجارة عكار الصفراء .

كان ابن معن يجمع الى الحسنات سيئات فمن حسناته انه كان يميــل الى عمران

بلاده، و يتسامح مع الاجانب حتى تكثر صلات الشامبين بهم لتجارة، وكان عنده على الدوام عشرة آلاف جندي تحت السلاح و يستطيع ان يجند مثلها وقيل انه كان يستطيع ان يجند اربعين الفًا • وقد سئل لما كان في أيطاليا كم يقدر ان يجهز من العسكر فقال: كنت اجمع نيفًا وعشر ينالفًا ماعداالذين يتأخرون فيالبلادالجحافظة ، وكان يفضل على الادباء والعلماء وكذلك كان يفعل خصومه بنو سيفاً • اما سيثاته فكان مفرطاً باخذ الاموال من الناس ولا سنا بعد ان زار ابطاليا وتعلم منها البذخ حتى اشمأ زت منه رعيته وقد بلغت جبايته تسعائة الف ليرة يعطى الدولة نحو ثلثهما ويتمتع بالباقي. وكان نزوعًا إلى العلى محافظًا على صلواته مع الجماعة وعلى عاداته الاسلامية حتى في ايطالياً ، وبني جامعًا ومأذنة فيالبلدة التي نزلها ولماكان فيالغرب عرض عليه ملك اسبانيا ان يدين بالنصرانية ويتولى مملكة عظيمة اعظم من مملكته فاعتــــذر بلطف · ذكر هذا مؤرخه الخالدي الا أن « المعلمة الاسلامية » ثقول : أن الامير فخو الدير ِ لما فر الى ليفورنا (١٠٢٢) واستقبله كوسموس الثاني الدوق العظيم باحتفال حافل لم :تحقق الامل الذي كان عقده من العودة في الحال بجيش معاونٌ من المسيحبين للقضاء على السلطة الـتركية في الشام · وعبثًا حاول ان يظهر ان الدروز من نسل مسيحي اسمه الكونت دي درو وانه هو ايضًا من ابناء كودفري دي بوليون من امراء الصليبين ولم يوفق ان يحمل المسنيبين على اعلان حرب صليبية جديدة . ور بما كانت قواه اذا قيست بقوى ابن سيفا صاحب طرابلس متكافئة لان الدولة كانت تعضد سراً ابن سيفا حتى لا يتعاظ نفوذ ابن معن ، ولكن شتان بين الرجلين في الغناء وبعد النظر .

\* \* \*

قتن في الساحل إباد جبهل المامير على بن عساف واحرق بلاد جبهل والمنيطرة ثم قتل من جماعة عساف كثيرون، وكثرت الحكام والاحزاب في لبنان وظلوا الرعايا والحذوا المال الاميري مرتبن، وقبضوا على رؤساء القرى وشددوا عليهم ليخبروا عن ارزاق بيتٍ معن وبيت الحازن، وفي السنة التالية باغت الامير علي بن سيفا قرية أميون ونهبها واحرقها ، فجمع خاله الامير عساف الرجال ودارت الحرب بينها في ارض عرقة في طرف الزاوية فانكسرت جماعة الامير علي ثم اعادهذا الكرة على خاله في عناز من بلاد الحصن فظفر به الامير عساف وقتل من جماعته مقتلة كبيرة واشتد الضيق بالناس ·

وفي سنة ١٠٤٦ قصد احمد الشهالي اغا الانكشارية مقاتلة الامير علي بن علم الدين لتآخره في اداء المال السلطاني ومعه متولي صفد وبيروت وطرابلس فانهزم قدامهم ، ورحل معه يمنية بلاد الغرب والجرد والمترف والشجام وكانوا نحو سبعة آلاف نفس فدخلوا بلاد كسروان ، وانهزم من قدامهم القيسية وكسروهم في مرحاتا في ظهور الشوير ثم طردوهم من كسروان فساروا الى عكار وسار عسكر الدولة على طريق الساحل ودخلوا طرابلس وخرجوا الى نهر البارد فانهزموا من امامهم ولحقوهم بارض الجون فكسروهم وسبوا حريمهم واخذوا مواشيهم ثم ان طرو به البدوي تداخل بالصلح بين الامير عساف وابن اخته الامير علي فرجع ابن علم الدبن الى بيروت ، ولما حدث ذلك الاختلال في بلاد الساحل ظهرالامير ملحم بن معن وحكم الشوف وجمع بيت الحرفوش سكانهم وعربائهم لاسترجاع بعلبك فخرج اليهم نائب الشام بعسكره ووقع بينهم الحرب فظفر النائب بيت الحرفوش وقتل منهم مقتلة عظيمة ، اي ان الحال لم تستنب في لبنان بهلاك الامير فخو الدين المعني وقد جرت شؤون كثيرة من خراب وقتل وشنق في السنين النائع اعقبت قتله حتى آخر عهد السلطان مراد الرابع ،

وكان الوالي بدمشق سنة ١٠٤٦ درويش محمد باشا الشركسي ففتك باهلها وتجاوز في ظلمهم الحد وفي آخر ايام (١٠٤٧) اجتمع العامة على القاضي واشتكوا من الظلم و بالغوا في التوسل فلما بلغه ركب وكان في الوادي الاخضر بدمشق مخياً واتي مغضباً وسفك دم بعضهم ثم عزل وصار امير الامراء بطرابلس وهذه القساعدة مما كانت تسير عليه الدولة في نقل الولاة فمن ترتضيه ويوافق مصلحتها لنقله الى مكان آخر اذا قامت عليه الشكايات مها عظمت وثبتت لديها ، كان الولاية الاخرى ليست من ملكها ولا يعمها امر أهلها ، او ان الوالي بجود نقله يغير أخلاقه ،

ابراهيم الاول وسفاهته ابراهيم الاول وسفاهته عظيم منهمكاً في شهواته وإذاته ، قيل انه قتل مائة الف انسان منهم خمسة وعشرون الفا بنفسه اوأمام عينيه ولكنه أمن على حدود البلادالشرقية باستيلائه على بغداد، وهو الذي قضى على الامير فخر الدين المعني الثاني ولولا ذلك لاستقل هذا بالشام لا محالة وربما امتد حكه الى أبعد من ذلك من الاقطار والمالك ، ولم ترتج البلاد بعد مراد الرابع ، كما انها لم ترتج على عهده فخلفه السلطات ابراهيم وكان خالعاً ماجناً فسدت المملكة في ايا. فه باخلاقها ومشخصاتها ، وكان أبداً في شاغل عن الامة الا بماكان فيه تحقيق شهوانه ، وكان غربياً فيها ، وقد عقد مرادبك في تاريخه «ابوالفاروق» فصلاً في سلطنة النساء اسنغرق جزءاً برمته نلخصه هذا ليتبين للقاريء كيف يكون حال عملكة سلطانها سخيف ضعيف ،

ومما ذكر فيه استرسال السلطات احمد في الشهوات حتى قضى في الثامنة والعشر بن شهيد الغوافي والكؤوس ، اما السلطان ابراهيم هدا فهو أعظم زير ابتلي بجب النساء حتى كان كل اسبوع ببني ببكر ويجري له عرس ونقام الافراح في قصره ، وكان كما سمع هو او والدته «كوسم والدة » او أحد حاشيته وحملة غاشيته ووزراؤه وعماله بغانية حسنا، يقد وفها لسلطانهم ، حتى عجز السلطان عن ملامسة النساء لكثرة افراطه فجا « جنجي خواجه » وكتب نسخ الادوية والعقاقير النافعة في القوة حتى أصبحت المملكة نفاخر بان سلطانها يستطيع ان يقترب من اربع وعشرين والسراري ، وكان على نسبة اشتداد أعصاب السلطان يضعف عقله وهو لا عمل له الا الافراح والنساء والغناء والخلاعة ودخول الحمام واقنناء الجواري والحلي والزهور والاموال والطرائف ، واصدار الاوامر بقتل الانفس بمعني وبلامعني ، واخذ يستريح الى رؤية المناظر الفظيعة من القتل شأن قياصرة رومية في أواخر أيامهم .

وكان لقرر جعل النساء الرسميات اربعًا ثم أبلغت والدة السلطات عددهن الى ثمان نساء ، لان نسل بني عثمان كاد ينقرض ، واحبت كوسم والده تكشير نسلهم على هذه الصورة ، ولكل واحدة من تلك الجواري من الخدم والخدامات والوصيفات والندماء والنديات والخدارنات والملبسات الخ عشرات وربما مثات ، تجبى واردات الولايات العظيمة لتعطى الى المقربين والمقربات ، والوظائف تبساع بيع السلع بالمزاد ولا سيا على عهد الاغوات بكتاش اغا ومراد اغا ومصلح الدين اغا وأمثالم ، ولم ببق احد لا يرتشي من الصدر الاعظم فنازلا ، لان السلطان يطلب من كل عامل عنده محملاً يليق بشأن سلطانه ، حتى تعدت الحال في طلب الاموال الى كبار التجار في الاستانة ، واخذ رجال القصر ونساؤه يسلبون من الامة ما يقدرون عليه ، واضطر كثير من النجار الى الاخفاء واغلاق حوانيتهم تخلصاً من مطالب جماعة السلطات ، ولا تسل عن رواج سوق الحلي والجواهر والعربات المرصعة والطسوت المحلاة والنعال المزينة بالاحجار الكريمة والاسراف بي استعال الذهب والمؤلوء والزبرجد وسائر المعادن النفيسة في الانية والزبنة والنقش فانه مما لا لنصوره العقول .

وكانت واردات لواء ( سنجاق ) تعطى من قبل نفقة لنساء القصر فأصبحت أبالة الشام على طولها وعرضها يخصص ربعها وجبايتها للرأة السابعة بحسب الاصول الحديثة على العهد الابراهيمي ولم يرض النساء ان تجبى لهن الولاة وبكوات الالوية الاموال ، بل كن يعين جباة مخصوصين من قبلهن يجبون باسمهن ربع الولاية او اللواء وقد كان الذي عهدت اليه جباية واردات الشام محمد اغا الذي اشتهر فيها بعد في التاريخ العثماني باسم محمد باشا الكوبرلي الكبير ، وهو ممن منعوا بتدبيرهم الدولة العثمانية من السقوط و قال ابو الفاروق : ولا غرو فقد توجد الدرة النفيسة بين الكناسات والقامات .

ولم يكتف السلطان بماكان يقدم له من النساء بل كان يطوف العاصمة وضواحيها ، فاذا رأى من أعجبته وتردد وليها في ارسالها يلتي جزاء في الحال ، و بلغ السلطان من أ البشر مصطني باشا في جهات سيواس على غاية من الجمال ، فأرسل الى واردار على باشا ثلاثين الف ليرة لهبعث اليه بزوجة مصطنى باشا فنفر على باشا من اقتراح سلطانه وأجاب بالرفض ، فقرر السلطان اهلاكه ولكن على باشا رفع راية العصيان وجعل عالى الاناضول سافلها ، وقرر السلطان ان بأتي يزوجة اببشر مصطنى باشا

و يعريبها و يجعلها سينح احد الشوارع المهمة بين عمودين يربط اليها رجلاها و يداها و يطلق للعامة والعسكر ان بلسوها حتى تموت ، فلم يقنع السلطان أصحابه بالرجوع عن هذا العمل البشع الا بعد اللتيا والتي ·

المر<sup>4</sup> يصرع ثم يشفى داؤه والحمق دا<sup>2</sup> ليس منه شفا<sup>4</sup> والحمق طبع لايحول مركب ما ان لاحمق فاعلن دوا<sup>4</sup>

وقرر هذا السلطان الاخرق يومًا ان يقتل عامة المسيح ببن في مملكته فاحتال عليه شيخ الاسلام قائلاً ان سيف قتلهم نقص واردات السلطنة ، وان مئتي الف انسان اذا قتلوا في العاصمة تخف الجبابة لا محسالة ، و بهذا استرجعوا من هذا المعتوه الفاجر ارادته المختلة وهكذا حتى خلع وقتل سنة ١٠٥٨ بعد سلطنة ثمان سنين وتسعة اشهر ، وقد قتل عدة من رجاله وقتل الصدر الاعظم مرة لانه بعث في طلبه لتدارك خطب للقصر فقال له الوزير : ان هذا الطلب ليس من الامور المعمة التي يفكر فيها من يفكر في امور السلطنة ثمةً ل به في الحال ولم يجرأ بعدها على تولي الصدارة الامن كان على جانب من الرياء والنفاق لبرضي السلطان ،

وذكر مؤرخو البترك ان سلطان زاده محمد باشا الذي تولى الصدارة على عهد السلطان ابراهيم ثلاث سنين خرب خلالها في جسم الدولة ما لا يقع مثله في ثلاثة قرون ، و بلغ من ريائه مع سلطانه ما لم يوفق اليه أحد ، جاء امر من السلطات ذات يوم يقول فيه : ان الخزينة نضبت أموالها ولا بد ان يسترجع ما اهداه الجدادة السلاطين الى حرمي مكة والمدينة من المجوهرات ليسد التجز فقال الفدر الاعظم على دهائه وهو يقرأ هذه الارادة السلطانية : لقد سقطت الدولة الى هذه الحالة بقيلق من الجواري الناقصات من بنات الروس وبولونيا والمجر وفرنسا .

ومماذكروه في باب اسراف ذاك الدور انه كان عندد فتردار محمد باشا ٧٤ طاهيًا و٧ رؤساء طهاة ولكل طاه خدامه وخيامه واشياؤه و بغاله وجماله حاضرة على الدوام وفي بيت ونفه من الاواني المرصعة والمذهبة والمفضضة وغيرها ما ببلغ مجموع ثمنه ثروة كبرى للغاية ٤ فانظر الى هذا الاسراف • وهكذا بالغ السلطان ورجالة في الاسراف بكل شيء وفسدت الاخلاق واي فساد ولا من يجسر ان يأمر بمعروف او ينهي عن منكر حتى قال ابو الفاروق : ان معظم كبراء الامة ومن كان لهم علاقة بقصر السلطان ابراهيم كانوا ينقربوناليه بنقديم الابكار الحسان فرأوا القيادة والدياثة احسن شافع لهم عنده للمترقي والاغنناء •

فاذا كان على هذا النحو حال دار الملك وحال قدوة رجال الامة فيها ، فما الحال بالولايات ولا سيما البعيدة كهذا القطر ، وكان ولانه كولاة غيره من جماعة القصر ينصب اكثرهم بشفاعة النساء والقوادين والقوادات ، على هذا المثال كان اغوات القصر الاغبهاء ينصبون الولاة ولا يتركون لهم مجالاً ليقفوا على حال البلد الذي يقضى عليهم ادارته بل ببدلونهم بغيرهم بعد مدة وجيزة و ببعثون بآخر من هذا الطراز ، كل ذلك من مقاضيات الجهل والطمع والشفاعة ، فاقنضى ان يكون الوالي من صنائع بعض العظيات او العظهاء ، وكثيراً ما يكون ما جمعه من المال في ولا يته داعياً الى توجيه النظر الديم فيقتل لتصادر امواله ، ولطالما كان قتل العال مما يروق السلطان فوجيه النظر الديم فوق سبباً الى الغضب عليه والحسد له ، حتى يورده الوزير الاكرو أو غيره جنفه ليثمتم بعده بزوجته او ليسكن قصره او ينال غير ذلك ،

وذكر ايو الفاروق عندكلامه على مصطفى سلطان وكيف تجرد في قصره عن العالم وحصر وكده في شهواته ان آل عثمان من القديم نفردوا بغلبة شهواتهد عليهم، وقد وقع عارض لمراد الثالت فأخذ اهل القصر السلطاني بتعلمون ادو ية الباه من الشرق والغرب وهو اخذ يسيُّ استعالها ·

本本本

فائنة وال اخرق ( ومن الاحداث في ايام السلطان ابراهيم فائنة ثار وقدها في حلب كل بين الانكشارية ورؤسائهم في حلب كان السبب فيها ان الانكشارية طلبوا من رؤسائهم ان يعطوهم غروشًا بدلاً من الافجات ، وطلبوا عزل وكيل رئيسهم وكاتبه ، فقتل منهم جملة ثم وقعت بينهم وبين رجال الصدر الاعظم فائنة قتل فيها نحو خمسين رجلاً من الطرفين وانتهت القضية بقتل آغتهم ووكيله وكاتبه ، ومنها ما رواه نعها في حوادث سنة ١٠٥٤ قال : انه كان في بو حلب رجل اسمه الامير عساف يتولى امارة البادية ، وقــد اخذ يسلب ارباب القرى الموالهم وسلط اشقياء العربان عليهم ، فأنشأوا يقطعون السابلة حتى عم شرهم وصعب استئصال شأفتهم ، فدبر والي حلب ابراهيم باشـــا تدبيراً اخرق وذلك بان دعاه الى مأدبة ليغتاله في خلالها ، وعلم الوالي ان الرجل لا يوافي حلب فارتأى ان يأدب المأدبة على خمس ساعات من المدينة ، فخرج الوالي في جنده وخرج عامة اهل البسلد لابسين احسن بزة ، راكبين الخيول الطهمة ، حتى وافوا محل الضيافة التي اقامها الوالي لامير البر ، وكانالواني اوعز الى جنده ان يطلقوا النار على الامير عندمًا يقترب منه لنقبهل الركاب على العسادة فأتمروا بامره ، ولكن الامير كان يلبس ثلاث دروع فلم يو أثرفيه سلاحهم وركب فرسه من ساعته ، وكان معه زها 4 ستة آلاف فارس مدججين بالرماح ، فحملوا على جند الوالي حملة منكرة وقتلوا منهم جماعة ، واحاطوا بالاهالي فسلبوهم ثيابهم وخيولهم ، ولم يكونوا اقل من خمسة آلاف وفُدجُر ح اكثرهم ، ورجع الوالي الىحلب لم يظفر عبتغاه فأثرت هذه الحادثة في بلاد حلب ، وآخذ الامير عساف يعاديالدولةالعثانية علنا وطمعتالبادية فأخذوا يطيلون ايدي اعتدائهما كثر من قبل فاضطرت الدولة الى ننحية واليها الفاسدالرأي السيُّ التدبير، وبذل الوالي اللاحق وجماعته انواع اللطف مع الامير عساف حتى اعادوه الى حظيرة الطاعة للسلطنة في الجملة ، وطفق يهادي عمال السلطان بالخيول ويرسل الى الحكومة جزءاً من الجبابة . وماكان يألفه بعض العال من اعطاء الامان للخوارج او غيرهم ثم اغتيالهم في مائدة او ادخالالسم عليهم اوصلبهم علناً قد ادى الى رفع ثبقة الناس من عهودهم ومواثيقهم • وغلطة واحدة ارتكبها والي حلب الاحمق اخرىت العمران واهلكت الانسان •

قال الشهابي في حوادث ١٠٥٤ انه عن لمجمد باشا الارناووط عن ايالة طرابلس وتولاها حسن باشا وكان مدبره الشدياق رزق البشعلاني وقدمت الشكايات الى الباب العالي ضده فحضر كاتب ليعد الاشجار والرجال والببوت والمنازل وبعدما سافو المحرر ابطل الباشا جميع ذلك واعاد الاحوال الى ما كانت عليه وكانت الناس لكثرة المظالم تببع كل ثلاثة شنابل قميح بقرش ، ثم اعيد الى طرابلس محمد باشا الارناووط واجرى المظالم على الرعايا حتى خربت قرى كثيرة ورحل اهلها ا

محمد الرابع وصدارة إلى السلطان البراهيم فطال عهده الى سنة ١٠٥٨ المياحدي كو برلي كل السلطان البراهيم فطال عهده الى سنة ١٠٥٨ الي احدى واربعين سنة ١٠٥٨ واذكان طفلاً عهدت والدته بعد تغيير كثير من الصدور ١٠ بالصدارة العظمي الى رجل عاقل من رجال الدولة وهو محمد باشاكو برلي كان اميًا الاانه الى باعمال وطدت دعائم الملك بعد تزعزعه في عهدالسلطان السابق بسلطة النساء ١٠ واشترط في تولي الصدارة ان يكون حراً في عمله لاينازعه منازع، ولا نقبل فيه وشاية ولا بعين للناصب الا من يريد ١٠ وقتل ستة وثلاثين الف انسان حتى التي الرهبة في النفوس ١٠ وامن قيام الحوارج والنزاع إلى الذورة من الزعماء وار باب الدعارة والجند والعصاة ١٠ وخلفه ابنسه احمد باشاكو برلي الذي كان حاكم دمشق وقائل الدروز وانتصر عليهم ١٠ وكان على عايمة من الحيل وكان على الخيل وكلاب غاية من العمل م خلفه في الصدارة قره مصطفى باشا فأخرج الصدارة عن طورها الصيد والبزاة و ١٠٠٠ حصان و ١٠٠٠ سرية و كان عنده الوف من الخيل وكلاب الصيد والبزاة و ١٠٠٠ حصان و ١٠٠٠ سرية و ٢٠٠٠ خصي ٠

وخانه مصطفى زاده من اسرة كو برلي ايضاً وكان من المضاء والشجاعة وحسن الادارة والاستقامة على جانب عظيم ، واشتد على المزورين والمرتشين وقضاة السوء وملاً خزانة الدولة باهلاك اللصوص ، وكان يُقتل من يتناول التبغ من قبل فجعل تجارته حرة على ان توضع عليه رسوم فاحشة ، وقضى ان لا يؤخذ من الرعايا مسلمين كانوا ام مسيجهين غسير المقرر من الجزى والخراج ، وقسيم المكافين الى ثلاثة اقسام يدفع الاول منهم دوكاً واحدة والثاني دوكاً اثنين والثالث اربع دوكات وهذا هو النظام الجديد الذي بتي بعد هذا الوزير زمناً وخلفه صدراً خركان ابن اخت الكوبرلي الاول اسمه حسين عموجه زاده وكان على قدم اجداده بعد نظر وحسن ادارة فصح في هذه الأمرة ما قاله احد مؤرخي النرنجة من النا الوزير الاول منهم لقب بالكبير او القاسى والثاني بالسياسي والثالث بالصالح والرابع بالحكيم ،

ولكن تأثيرات هؤلاء العظاءمن الصدور لم تكن الا ضُئيلة فى الشام لبعد المسافة عن العاصمة ، ولان طريق الالتزام في جباية الاموال كانت سقيمة تدعو الى اضعاف المملكة ، ولان الوالي كانت له لامركزية واسعة بعمل بقر يجته على الاغلب . ويف تاريخ فلسطين ان حكومة سورية في القرن الثامن عشركانت حكومة الامركزية اي اقطاعات او حكومة امراء ومشايخ يقوم كل منهم بجحكم منطقته فكان مشايخ ابو غوش او البراغنة يحكمون بني مالك و بني حسن و بني زيد وبني مرة وبني سالم ، فاذا اختلف اثنان كانا يتقاضيان عند الشيخ و يقبلان حكمه لامحالة ، ومن خالف عادات البلاد او اخل بلقاليدهم يسجن في سجنهم وكان الشيخ او الامير يجي الضرائب و يقدم المقطوع عليه للوالي و يأخذ الزيادة ، واذا حدثت فئنة او خيف من وقوعها كان يطلب الوالي المعاونة من امراء منطقته فيخرجون بانفسهم ومن ورائهم رجالهم وفرسانهم ، وكثيراً ماكان يستبد هؤلاء المشايخ بالفلاحين ابتغاء مرضاة الامراء والولاة فادى هذا النظام الى انتشار الفوضى واختلال الامن وسبب لحكومة خسراناً كبيراً في الاموال والرجال ،

ولقد حاول السلطان محمد الرابع لما كبر وترعرع ان يقال شقيقيه سليان واحمد فينعته والدته من قتلها وحال بينه وبين القتل المفتي الاعظم، مورداً له كلام الله مخوفاً له من عذابه، و بذلك انقضى دور قتل ابناء ملوك آل عثمان وتسلطن شقيقا محمد الرابع بعده و وقعت في سلطنة احمد الرابع في الشام كوائن كثيرة منها الوقعة التي حدثت سنة ١٦٠٠ م في وادي القرن من عمل لبنان الشرقي، وذلك ان ابن علم الدين اغرى المثير باشا ولي ايالة الشام بالزحف على ابن معن حاكم لبنان فالتقت عساكر الشام والمعنية عند وادي القرن وكانت المدائرة على عسكر الشام، ويقول مؤرخو التوك بل كانت على عسكر ابن معن وكان اسم ابن معن الامير ملحم ولي كما قال المحبي بلاد على عسكر ابن معن وكان الما المنان عالم الأي عاقلاً له عسن تصرف وانقياد تام الى جانب السلطنة فلهذا ابتي مدة تزيد على عشر بن سنة لم ينغص له فيها عيش الا مرة واحدة لما قصده ابشير باشا وكان ذلك باغراء بعض حان الامير درو يش الشركسي المعروف بالمجنون واليًا على تدمر فكان يغير على العر بان الامير درو يش الشركسي المعروف بالمجنون واليًا على تدمر فكان يغير على العر بان وينه بهم و بأسر منهم وبدخل الى دمشق بالمواكب الحافلة ثم ولي لواء عجلون فشار بهنه وبين اهلها حروب كثيرة وكسروه ،

وروى نعيما في حوادث سنة ١٠٦٥ عند كلامه على والي حاب ابازه حسن باشا أنه كان منأبناء الجند بلغالمناصب بصور غرببة وهوشتي بميل الىالفساد والمظالم واذا أريد تسطير ما اتاه من الجور على الرعايا في البلاد لاستلاب اموال اهلها اقتضى ذكر مجمله كتاباً ضخاً • وان حكام البلاد كانوا يجبون الجباية ضعفين فيأخذون بمن يقضي عليه اداه عشرة آلاف عشرين الفاً ، ومن بغرم الخمسين مئة أو مئات ، ولم يكن لتعديهم غاية ولا لظلمم حد يقف عنده ، فتهلك القرى والدساكر عظالم الجند الذين يرسلهم الولاة والقضاة بمن كانوا ببتاعون بالرشاوى مناصبهم فيغضي عنهم الكبراء لانهم شركاؤهم فكان من يرفعون ظلاماتهم الى الاستانة لا يجدون اذناً صاغية وربما انعكس الامر عليهم وصداق رجالها الوالي الظالم وسفه احلام المنظلمين فيزمد الظالمون في ظلهم · قال : وكان الفقراء يرتحلون عن البلاد فاصبحت القرى المعمورة والقصبات المشهورة مروجًا ينعق فيها غراب الخراب ، واذا كان من يحاولون الجلاء عن أرضهم أغنيا، يسوق الوالي عليهم الاربعائة والخسمائة من جنده ينهبهم و يسبيهم اه . ومن الغريب أن يكون حسن أبازه باشا واليًّا على حلب على عهد صدارة الكو برلي الذب يقدسه العثمانيون بادارته ولعلهم يحكمون علىالرجل منرجالم بحسن الادارة والاصلاح بمجرد بطشه بالعصاة واجهازه على من لا تروقه اعمالهم أو ينازعونه في سلطانه ، أما نقاضي الجباية مرتبين من الرعايا والقاء الفتن الدائمة بينهم فليس من المسائل الجوهرية في قائمة اعمالهم •

وحسن أبازه باشا خرج عن طاعة الدولة في حلب وفتك في تلك النواحي وانضم اليه السكبان وخمسمائة جندي كانوا مع نائب الشام احمد باشا الطيار فعينت الدولة لقتاله الوزير مرتضى باشا مع عدة امراء وعساكو فئقابل الجيشات وانكسر مرتضى ثم اخذ بالحيلة وقتل هو وأعيان جماعته ولفرق عسكره وكات ذلك سنة ١٠٦٩.

ويف سنة ١٠٧١ قدم واليًّا على دمشق احمد باشا كو يرلي ابن الصدر الاعظم محمد باشا وكان في الخامسة والعشرين من عمره · قال المحبي : وكانت الشام محملة فاصلحها وركب على اولاد معزوبني شهاب فازالهم عن بلادهم وقمع اهل الفتن وذكر

المؤرخون ان هذا الوالي لما كان بسعسع كاتبه بنو شهاب وعرضوا عليه جانبًا منالمال فماقبل فسارالىواديالتيم فهدمسرايات بيتشهاب فيحاصبها وراشيا وبهوت مدبريهم وقطعوا نحو خمسين الف شجرة من توتهم في مرجعيون والبقاع واعطى ولاية وادي التيم لاولاد علم الدين مع المقدم زين الدين وابن اخيه عبد الله · فزال بذلك حكم الشهاببين عن وادي التبم. ومااسحف هذه الطريقة في التأديب التي هي عبارة عن تخريب العمران هذا وابن الكو برلي من خير من ولي الشام ومن رجال الأصلاح والعلم وأقام ابن الكو براي على صيدا باشا وجعلت باشاو ية من ذلك الوقت حتى يرفع حكم اولاد العرب واعطاها على باشا الدفتردار · ولما بلغه ما صار من والى طرابلس واليمنية من حرق دور بيت ابي اللع وبيت الخازن وبيت حمادة وقطع ارزاقهم وماوقع من الخراب في وادي علمات واتلاف حراج مشمش ولحفد وارض جبهل والبترون وجبة المنيطرة والعاقورة ، لما بلغه ذلك وان الرعايا ضاقت به وخرىت بلادها امر بصرف العساكر ورجع الى الشام ، وعلى باشا هو الذي طلب مالاً من ناظر كنيسة مار جرجس في بيروت واذ لم يقبل النصارى امر ائت تصير الكنيسة جامعًا وبني لها مأذنة وسميت مقام الخضر ٠ وفي سنة ١٠٧١ قدم على باشا الى صيدا وهو أول من تولاها من الباشاوات وكانت فنمنة عظيمة بينه وبين مشايخ المتساولة فأوقع بالقيسية ونهب بلادهم فارتحلوا عنها وبعد سنذين نصر الوالي القيسية •

وفي سنة ١٠٧٣ قتات الدولة الامير منصور بن شهاب أمير وادي التيم والامير على ابن عمه لموافقتها رؤساء جند الشام في وقعة مرتضى باشا لما ولي نيابة دمشق وقارب ان يدخلها فأرسلا جنداً من وادي التيم تجمع في دمشق وانضم الى من قام فيها من رؤساء الاجناد والاو باش والثقوا مرتضى باشا في القطيفة فهرب منهم ولما كتب النصر للدولة نزلت العقو بة بالشائر بن وفي مقدمتهم الامير منصور وأخوه والشهابهون على ما قاله الحبي في وصف ادارتهم وسيرتهم على عهده: «وجورهم بالنسبة الى امراء بلاد الشام كالدروز بني معن والرافضة بني الحرفوش وبني سرحان مقصور على انفسهم من حيث المهند فحسب، ومالم في القديم والحديث كثرة اذبة للسلمين» ومن ومن مساوي حكومة الافطاعات ان صغار امرائها من أهل البلاد كانوا

يضطرون كل الاضطرار الى المصانعة فتراهم أبداً مع القوي الذي تدوم سعادته فاذا ولت عنه لووا وجوههم ، وفي هذا السببل كانوا يقتلون رجالهم بل يقتل أبناءُ الأُمسرة الواحدة بعضهم بعضاً وتخرب بيوتهم وبيوت شمايم وحاشيتهم • والولاة يشدون مع هذا و يرخون لذاك شأنهم مع كل صاحب سلطة وقوة · وهكذا كانوا في معاملتهم اليمنية والقيسية فتارة يقوى «ؤلاء وطوراً اولئك نقد وقعت سنة ١٠٢٥ في الغلغول عند برج بيروت وقعة بين القيسية واليمنية قتل فيها عبد الله بن قائد بهه ابن الصواف وانكسرت اليمنية وانهزموا الى بلاد دمشق · واشتدت الحالة على بلاد الشام في هذه السنة بسبب الطاعون المنتشر في أرجائها الذي أقفلت به بهوت كثيرة لموت حميع سكانها حتى ان قاضي حلب ضبط الاموات في حلب فبلغوا ١٤٠ النَّا وكات المحط ع البلاد قبل اربع سنين فجيٌّ بالقُّنح من مصر وببعت غرارة الحنطة بثانين قرشًا • وَلَمْ لَفَتَرَ الحَكُومَةَ مَعَ ذَلَكُ عَنْ حَرَقَ الدَّوْرُ وَالْقَرَى فَقَــدُ اسْتَنْجِدُ (١٠٨٣) بِنُو حَيمُور امراء البقياع بحكومة دمشق فأنجدتهم بعسكر فداسوا وادي التيم وحرقوا دور بني شهاب وقراه • واشتد ظلم بني حمادة في عمل طرابلس وظلوا الرعايا • فخرستالقرى من الظلم وكان في خلال ذلك (١٠٨٢) واليًّا في حلب حسين باشا المعروف بصاري حسن أي الاصفر يتلطف بالرعايا وينلقم من ذوى الكبر والمناصب • كما ان ظلم والي دمشق ومنسله اشتد سنة ١٠٨٣ فأُغلقت المدينة مرتبن احتجاجًا على عمله ٠

وفي سنة ١٠٨٦ — ١٠٨٦ حرقت قرى البترون وفي السنة التالية حرقت بلاد جببل وبلاد البترون أيضًا وخلت بلاد جببل من سكانها . وفي سنة ١٠٨٧ امر والي طرابلس بحريق وادي علمات وهي فرحة وعلمات وعشاق وطورزيا والحصون واهمج وجاج وقرى جبة المنيطرة وهي كفر جال والمغبرة ولاسا والمنيطرة وأفقا ولما رجع العسكر جاء منسابخ بيت حمادة وأحرقوا قصوبا وتولا وعبد الله و بسبينا وصغار وشبهطن . وفي سنة ١٠٩٠ تولى خليل بن كيوان على صيدا فظلم الرعية كثيرًا . وفيها كانت التجريدة على الامراء آل شهاب من والي صيدا ووالي د.شتى وكان النصر للباشاوات . وفي السنة التالية باغت الامير عمر الحرفوش مع آل حمادة جماعة الامير فارس شهاب في نيجا قرب الفرزل فقتله وقتل خمسين رجلاً من شيوخ وادي

التيم فجمعت أسرة شهاب العساكر وساروا الى بلاد بعلبك فتداخل الامير احمد بن معن بالصلح وجعل جزية على آل الحرفوش كل سنة خمسة آلاف قرش ورأسين من أطايب الحيل · وفي سنة ١٠٩٦ تولى الامير احمد بن معن صاحب الشوف جميع مقاطعات بيت حمادة فأحرق ايليج ولاسا وأفقا والمغيرة وقطع أملاكهم · وفي سنة ١٠٩٨ لما فر الامير شديد الى بلاد جبهل نزل الى العاقورة فأحرق من ضياع بيت المشايخ بيت حمادة نحو اربعين ضيعة وقطع أشجارها ·

وكانت مصيبة البلاد في هذا الدور واحدة في الظلم، فكان الوالي في حماة مثلاً اذا غضب على رجل يضعه على «الخازوق»، واذا غضب على امرأة وضعها في خيش مع شيء من الكلس وألقاها في العاصي، وأصبح الناس لكثرة المصادرات يكتمون أموالهم ويدفنونها في الارض للنجو من المصادرات والسرقات ويتظاهرون بالفقر وربما مات أحدهم فجأة ولا يعلم أولاده بدفينه في جدار البيت او الحائط فيقع المال بعد مدة في يد من ننتقل اليهم الدار و قال المجبى: ولكثرة جور الحكام في حماة على الاهلين في القرن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و

اما في جهات لبنان الغربى والشرقي فان الوالي أو المتسلم أو المستبد اذا غضب على رجل أحرق قربته كلها أو عاقبه بقطع شجره ، ولذلك كان من الدعاء على الرجل في لبنات « الله يقطع رزقه » أي أشجاره او « يخرب زوقه » اي بيته والزوق البيت وبعض القرى في كسروان تبدأ بزوق كما تبدأ في أقليم دمشتى عدة قرى باسم بيت وفي سنة ١٩٨ ورد الامر لعلي باشا النكدلي متولي أيالة طراباس الت يقتص من الامير شديد الحرفوش لتخربه قربة رأس بعلبك وهدمه حصنها فكتب الى الامير احمد بن معن ان يوافيه بالرجال فلجأ الامير شديد الى المشايخ الحادية فأحرق علي باشا قربة لعاقورة وأربعين قربة من قرى بني حادة ، ثم نزل عسكر الباشا على عين الباطية فباغته ليلاً آل حادة والحرافشة وقتلوا منهم خمسة واربعين رجلاً وانهزم العسكر .

عهد سليان الثاني والحكم ﴿ توفي السلطان محمد الرابع سنة ١٠٩٩ وتولى على الخوارج ﴿ السلطان سليان الثاني والاحوال في عهده الطويل

لم نتبدل ومرض البلاد واحد وهو سوء الادارة وخراب العمرات وهلاك المال والاعراض والكراع والرجال وتم القرن والشام غرض الرماة تصيبها مطامع الولاة والامراء وأرباب الاقطاعات والالوية وأهم ما كان فيه مظالم بني سيفا وبني معن وثورة ابن جانبولاذ ، والولاة نسق واحد لانهم نسخة من عصرهم ، وإذا كانت أحوال القصر السلطاني ومن فيه مختلة كانت الولايات حقيقة بان تباع فيها الارواح بيع السماح ، تساوى في ذلك البوادي والحواضر ، والناس في أمر مربج لا يستقرون في بلد و يتنقلون في الارجاء لان آمالم كسفت وخاب منهم الرجاء ، وإذا اشتد الظلم في مكان هجروه الى موطن يتوهمونه أقل مظالم ومغارم ، وأنى لهم مكان يسكنون اليه و يأمن فيه معربهم وإذا امتاز هذا القرن بذبوغ آل الكو برلي الذين تولوا الصدارة فات ما أصاب الشام من عنايتهم جزئ صغير جداً لا يكاد يشعر به ، وعهد اولئك السلاطين كا يراهيم الفاجر ومصطفى الابله بنسي عهد محمد الرابع ومواد الرابع و

ولم يؤثر عن هذا القرن انه انشئ فيه غير قليل من الجوامع والمعاهد مثل جامع ابشير باشا وخان الوزير بجلب وكان بعض الولاة في القرن الذي قبله يرهقون الرعية ويقيمون شيئًا باسم العمران اما هذا القرن فغاية ما يقال فيه انه تخريب الموجود ومن حمدت سيرته من الولاة حسين باشا البالجي امير بلاد صفد ثم بلاد طرابلس (١٠٠٢) فقد كان من انصف الحكام على ما قال المؤرخون ، واذا كتب لاحدهم ان كان على شيء من الاخلاق بنازعه المنازعون على ولايته في الاستانة فلا ينقلد زمامها الا بمقدار ما يتعرف الى اهلها و يدرس طبائعهم و يستقري بلادهم ثم يشخص الى العاصمة و يستبدل غيره به وهكذا دواليك .

هذا واهم ماكان من حوادث هذا القرن فننة ابن جانبولاذ التركماني التي زال بها حكم الدولة عن البلاد سننين وذلك من اذنة الى غزة ولم يطل امد هذا الاستيلاء كثيراً اذ كانت دعامته القوة الموقتة ، وهو ابن ساعته لم تعداً له الاسباب بجملتها . اما الامير فخرالدين بن معن الثاني فانه كاد يستولي بالفعل على البلاد كلها لننظيم جيشه وتحصينه لبلاده و تعزيز قلاعه و بسط يده بالعطاء حتى استمال رجال الاستانة انفسهم ، وعنا پته بادخال روح التجدد في بلاده و دعي سلطان البر كجده الامير فخر الدين الاول

ولو كان لحلفائه دوجات طسقانه اذ ذاك شيء من القوة وانجدوه بقليل من رجالهم وذخائرهم ولو لم يشتغل بال البابا وملك اسبانياو كبير دوجات فلورنسة بحرب الثلاثين سنة لكانوا انجدوه على نيل امانيه في الاستقلال خصوصاً وهم الذين كانوا يزينون له من قبل الاستيلاء على انطاكية ، فلو قد رلم ان يعاونوه اسهل عليه الاستقلال بالشام من عريشه الى فواته بعد ان تمت له كل معدانه ، وكان العقل رائده والحزم قائده ، من محوصاً وكان معوله في قوته على الدروز وهم في هذه الديار على التحقيق منذ القديم من المسيمين ولمحبة قومه له ادعته اهل المذاهب الثلاثة في بلاده ، فالموارنة يقولون انه كان مارونياً والدروز درزياً والحقيقة انه مسلم سني حلافاً المحيي والمرادي ومعرفة يحسن السياسة والادارة و بنظر الى رعيته نظر المساواة و يأخذ لخدمته الكفاة من كل طائفة ، فهو بلام اء مثال الابطال في عصره ، وكان على أتم الاستعداد للحوب ومعرفة بالادارة وطبائع البلاد ، ولولم تصرف الدولة العثمانية قوتها كلها في قتاله لعمل في الشام في القرن الخادي عشر ما عمله محمد على الكبير في مصر في القرن الثالث عشر ولم يكن دونه ذكاء ومفاء ودهاء .





## العهل العثاني

من سنة ١١٠٠ الى ١٢٠٠

حال الشام اول إلى المبيا الحارجية ، والمملكة التي كانت تمتد من اسوار فينا القرن الثاني عشر كر مصائبها الحارجية ، والمملكة التي كانت تمتد من اسوار فينا الى جنوب بلاد العرب، ومن فارس الى الغرب الاقصى لا وحدة فيها ، ولا جامعة تجمعها ، وليست متجانسة ولا متماثلة ، تكافحها الثورات الداخلية ، وتساورها الحروب الخارجية ، فلا ثهتم للا ولى احتمامها للثانية ، ونفنى في سلطانها و يستعبدها الربا الاقطاعات و يستبد بها الجند والولاة ، وسكات هذا القطر كسائر الاقطار العثمانية كالارقاء لا عمل لهم الم الرضاء شهوات حكامهم من وطنهين وغرباء ، ولم يكن اختلاف العناصر اقل ضرراً عليها من اختلاف الطبقات العسكرية (اوجاقات) من الانكشارية واللوند والسكبان والقبوقول ، والنزاع بين هؤلاء الجند و بين رجال الادارة على اتم حالاته والسكبان والقبوقول ، والنزاع بين هؤلاء الجند و بين رجال الادارة على اتم حالاته في اغلب السنين ، بل بين كل صنف من اصنافهم ورؤسائه ، والارواح في هذا السبيل تباع بالمجان ، فلم يحدث شيء عما يقال له الاصلاح لان رجال الدولة لم يفكروا فيه حتى يتوسلوا باسبابه ، واذا توسلوا فلا يحسنون طرقه ، وقداع شادوا الاخذولم بعتادوا العطاء مما .

وندر ان يجيئ من الاستانة رجل صالح في اخلاقه ، معروف باسثقامته وكبر عقله وسعة معرفته ، يحسن ادارة الناس و يكف الظالم عن ظلم ، وهل يفارق فروق الا من أكره ، وهناك النعيم والهناء وضروب الشهوات البشرية ، واذا جاء هذه الديار وال كبير من العالف فلاء ملاء هميانه على الاكثر باموال الامة ليعود الى العاصمة مربعًا ، يعيش عيشًاطهبًا و ينع في قصورها بامواله وطرائنه ، و يجني في سنة ثروة كبرى تكفيه واولاده واحفاده على غابر الدهر ·

لم يكن ابن الشام يتبرم بنظام الدولة لزيادة في الجباية ، بل لان الجباية كانت على غير قاعدة مطردة ، قد تجبي جباية سنذين أو ثلاث في غير أوقاتها في آن واحد ، ولا تراعى في الجبايات اعوام التحوط والجدوب والمصائب ، واذا ضاقت الحال باحد العقلاء او ببعض الجماعات فرفع صوته بالشكوى عدوه خارجياً وقاتلوه وحراً فوا دعوته على ولاة الامر في الاستانة ، ولباسوا على العامة في امره ، حتى يسكتوا نأمته و يزيفوا دعوته ، والا فلا يعقل ان يسكت جميع الناس عما ينال الامة من هذه الطريقة المعوجة في الادارة ، فالحير في الناس ما انقطع ولن ينقطع ، ومها بلغ شعب من الانحطاط لا يخلو من نبهاء يجاهرون بالحق ، ولو كان في المجاهرة حتفهم احياناً ،

و قد مهر رجال هذا الدور في تزبين الباطل والباسه ثوب الحق ، و نقليل عدد الهالكين والشأكين والثائرين والناقمين، اذا نشبت ثورة اوحدثت فلنة او تألف جماعة لمقصد وطني ، وكثيراً ما يصورون العذاب الاليم في صورة نعيم مقيم ، ولا يعرضون على السلطان الا المسائل الكبرى ، كا أن لنقد ثورة في الشام لا يكن تلافيها الابارسال جيش كبير من آسيا الصغرى ، وتحناج الى مال لابد من استصدار ارادة سنية بادائه من خراج الولاية النلانية ، وغدا قتل الانسان وسبي النساء والصبهان وخراب العمران ، من الامور المألوفة في تلك الازمان .

وفي هذا القرن بدأ الحكام وارباب المقاطعات ينوعون اسماء الجباية كأن يقولوا الشاشية والبزرية ، لسد عوزهم والقيام بواجب الضائات للدولة ، وكثير من الفتن كان الداعي اليها تأخر المقطعين عن تأدية ما عليهم من الجباية للدولة في اوقاتها ، فتعدهم عصاة عليها وتسوق عليهم قوة تكون عاقبتها نكالاً على صاحب الاقطاع او المتسلم ، وخراباً على البلاد واهلها من كل وجه .

والدولة قلما سعت الى استئصال شأفة الشر من اساسه ، وما بحثت قط في اسبابه فتلافتها قبل وقوعها ، وقلما اهتمت للفتن الا اذا التهب شرارها وخشي منها على سلطانها ،

وندر ان اعدت المستعدين ، ورفعت ظلامة المظلومين ، ولماذا تهتم وكل قطر نشز عايها تضربه بعسكر من اهل القطر الاقرب اليه ، ان لم تستطع ضربه بابناء بلده انفسهم ، واذا خافت من وال أو صاحب اقطاع قوة تسلط عليه خصمه او جاره ، فالناس ابداً متعادون متشا كسوّت ، والالفة ارفعت من بين أهل البلد الواحد فكيف تأتلف العناصر ، وما ذلك الا لذنفيذ رغائب السلطات الذي لا يرى لحملكته بقاء الا اذا تباغض الناس ، وتربص كل فريق بالفريق الآخر الدوائر .

بدأ القرن وعبدون باشا والي صيدا يهين البلاد بمظالمه ، وجعفر باشا والي دمشق البس دونه في انشاء المظالم ، اما الامراء المتغلبة من ابناء البلاد فكان اكثرهم من احفاد الذين سبقوهم في غزة ونابلس وعكار ولبنان ووادي التيم وبعلبك وحوران والكوك وسلية ، قال راشد : ان بعض اعيان دمشق اغراهم المال والاقبال فارادوا الحروج عن الطاعة ومفارقة الجاعة ، فكادوا لواليهم حمزة باشا وطردوا عسكره الى خارج دمشق وقاموا بافعال شنيعة رافعين علم الثورة ، فنقل حمزة باشا الى ايالة طرابلس واخذ الاهلون عند رحيله بطالبونه بما كانوا اهدوه اليه من الكراع والبسط وغيرها ونهبوا اتباعه ، ثم عين احمد باشا مكانه فلم يساعده الوقت على التنكيل بهم وخلفه مصطفى باشا مكانه فاضطر ايضاً لالقاء حبلهم على غاربهم ، ولما عين كورجي محمد باشا محانه فلم يساعده الوقت على التنكيل بهم وخلفه أجريت عليه التذبيهات اللازمة ليطهر البلاد من هؤلاء الاعيات فدعا الوالي تسعة منهم كما دعا العماصين محمد اغا صدقة ومحمد اغا قوشجي وبطش بهم وارهب غيرهم من الحوارج ،

هذا ما قاله راشد في هذه الننة ، ولم يقل ان والي دمشق ارتشى من الناس وظلمهم حتى ثاروا عليه بل قال: انهم اهدوا اليه ايام ولايته وطالبوه بهداياهم لما رحل عنهم فابانوا عن صغر نفوسهم، وهذا مما يظهر ذهنية الدولة في تلك الايام، وان الوالي يجب ان تهدى اليه الحيول والطنافس والاعلاق وربجا الدنائير والدراهم من غير نكير. وما ندرى كيف تكون الرشوة ان لم تكن هذه الهدايا هي الرشوة بعينها .

وفي نقر ير لاحد قناصل البندقية أن منصب الوالي كان في الاستانة يكلف من ٨٠ الي ١٠٠ الف ډوكا ومنصب الدفتردار بساع من ٤٠ الى ٥٠ الف دوكا ومنصب القاضي يساوي أقل من هــذه القيمة ، وكانهم اذا جاؤا البلد الذي عينوا له يسلبون النعمة و يعرقون اللحم و يكسرون العظم · \* \* \*

دور احمد الثاني ﴿ تُوفِّي السلطان سلمان الثَّانِّي سنة ١١٠٢ فتولى السلطنة وفتن كر اخوه السلطان احمد الثـــاني وهو الحادي والعشرون من ملوك آل عثمان والسادس عشر منهم في القسطنطينية . وفي أيامه (١١٠٣) عاقبت الدولة أعيان دمشق على ما بدا منهم في معاملة حمزة باشا على ما نقدم، وأرسلت حملة على أبناء مرحان حمادة (١١٠٣) النازلين في الجبال الصعبة المرابق القريبة من طرابلس كما قال راشد وكان لم قبائل وعشائر ، فالفقوا مع أبناء معن حكام صيدا وميروث، فصاروا بلـتزمون أموال الحكومة ولكن لا يؤدون اليها مطاليبها في آخر . السنة ، حتى قات واردات الدولة فأوعزت الى محافظ الايالة المذكورة الوزير على باشا فجمع ما تيسر له من الاجناد وذهب الى جبالهم التي امننعوا فيها فقتل منهم كثيرين وأخذ زعماءهم وجعلهم طعاما لسيوف رجاله ، وطلب أبناء معن الامان فأجببوا اليه وتخلصت المقاطعات من تعديهم وظلهم . ونزع الحبكم من آل حمادة وكانوا في بعلبك والهرمل وعكار وجبهل والبترون والضنية والزاوية والجبة وانهزموا علىطريق العاقورة فلحقتهم العساكر ومات منهم ومن عيسالهم نحو مائة وخمسين نفسًا من الثُّلج ، ولما وصلوا الى قرية الفرزل البتهم العساكر وأبادتهم ولولم يعف عنهم المشايخ الحوازنة ما سلم أحد منهم وحُرْرَقت القرى وفتشوا عنهم وقرضوهم على بكرة أبيهم · "ولوجه (١١٠٣) الامير يونس شهاب ودخل بلاد بشارة بعسكر عظيم فقتل ونهب ورجع الى وادي التبيم ، ثم أرسل والي طرابلس الى الامير احمد بن معن يعرض عليه القطائع التي كانت لآل حمادة فلم يقبل ابن معن ذلك وأجاب انه لاتكنه قبولها بسبب خراب البلاد ، وأخذ والي طرابلس يتأثر من بقي من بني حمادة في السهل والجبل حتى أفناهم واستعان بولاة دمشق وصيدا وحلب وغزة على قتالــــ ابن معن فسافوا عليه ثلاثة عشر الفأ فهرب وواسد الامر الى الامير موسى اليمني بن علم الدين. • وسيف سنة ١١٠٥ على رواية راشد رأت الحكومة أن ابناء سرحان حمادة

عادوا فنجم ناجم شرورهم وأخذوا ينقوون بمعاضدة ابن معن لهم ، فأقامت الدولة الوزير طورسون باشا قائداً عاماً عليهم ، فجمع مر أطراف سورية الف مقاتل من العرب والاكراد ثم جمع ما قدر عليه من الجند هو وحكام سورية فالنتي عشرون الف مقاتل في بعلبك والبقاع ، فلما علم العصاة بذلك أوجسوا خينة وتأثرتهم العسكر فقبضت عليهم وأوردتهم حنفهم وطهرت تلك البلاد منهم اه .

وفي سنة 11.7 عينت الدولة متسلماً على حماة اسمه سعد بن مزيد فأكتر التعدي والظلم فقام الحمويون وأخرجوه من البلد قيراً ، فذهب الى المعرة وأرسل شكاية الى الدولة ينسب فيها التعدي للحمو بين والن حسناً الدفتري المشهور بابن قنبق هو مثير الفذة فجاء الام بقتله فقتل في داره سنة 11.1 وكا أن لسان حال الدولة أيها الرعايا المستعبدون الخضعوا لعالي مها كانت سيرتهم والا قاتلتكم، ومن فتح فاه بالشكوى أنلقم منه عابستحقه ، فهذه خطتي ، و بالرضى عنها ننالون حظوتي .

\* \* \*

دورمصطنى الثاني وانقراض توفي السلطان احمد الثاني سنة ١١٠٦ وكانت دولة بني معن كر مدة حكمه اربع سنين وثمانية اشهر، فنقلدالسلطنة بعده السلطان مصطنى الثاني فكتب مصطنى باشا والي صيدا الى السلطان الجديد يقول انه لا يمكن ان يحكم بلاد الدروز سوى بيت معن وأظهر استعداد الامير احمد بن معن لذلك ودفع مائتي كيس للطبخ فورد العنو لابن معن مع أوامر الولاية على البلاد وزاد أرسلان باشا والي طرابلس (١١٠٨) في طلب المال فتشلت كثير من الرعايا عن مواطنهم من شدة الغلاء والظلم وركب والي دمشق على حاصبها وقطع توتها وفي سنة ١١٠٩ توفي الامير احمد بن معن فانقرضت بموته الدولة المعنية لانه ليكن له ولد ذكر فاجتمع المشايخ من السبع المقاطعات وهي الشوف والمناصف والعرقوب والجرد والمتن والشحار والغرب من عمل لبنان، واختاروا الامير بشير بن شهاب من أمراء وادي التيم حاكماً على لبنات فتولاها وأحبته الناس وأطاعوه لعدله وكرمه قال الامير حيدر : كانت البلاد يومئذ حزبين احدهما بنو قيس والآخر بنو يمن قال الامير حيدر : كانت البلاد يومئذ حزبين احدهما بنو قيس والآخر بنو يمن قال الامير حيدر : كانت البلاد يومئذ حزبين احدهما بنو قيس والآخر بنو يمن

وكانت القيسية أكثر وأقوى وكانوا راضين بولايةالامير بشير، وأما اليمنية فلم يرتضوا به ولكن لم يمكنهم التظاهر بالتعصب عليه لضعفهم وقلتهم .

وفي سنة ١١١٠ تولى إيالة طرابلس أرسلان باشا وإيالة صيدا اخوه قبلان باشــا ، وكان الشيخ مشرف بن على الصغير حاكم بلاد بشارة قد قتل أناسًا من رجال الدولة وقصد العصيان فاستنجد قبلان باشا بالامير بشير الشهابي ، فجمع الامير بشير ثماتية آلاف رجل وكبسوا مشرفاً فيمكان يقال له المزرعة ، فقبضعليه الامير بشير وعلى أخيه الحاج محمد وعلى حسين المرجي وسلهم الى الباشا فأمر بشنق حسين المرجي واعطى الامير بشيراً إيالة صيدا من بلاد صفد الى جسر المعاملتين ، وآجر قبلان باشا بلاد آل على الصَّغير للامير بشير فأقام عليهــا متسلماً الشيخ مجموداً ابا هــرموش · ويف هذه السنة أطالت عنزة وبنو صخر أيديها على الحجاج ، وكان يعهد الى هاتين القببلتين بتسفير الحاج ولها رواتب مقررة عليه ، وقتل منها خمسون رجلاً في القيود فانتقموا من الحجاج وأخذوا أموالم وعروضهم ، ودخل محمد باشا ابو قاوق الىدمشق بصعوبة • وحوادث البادية للكرر في العقد الواحد مرة او مراراً فيهلك فيها من العربان وأبناء المدن خلائق : لان عيش البادية منذ القديم من الغزو والدولة لم لفتح له موارد ليعيشوا منهـا ويكنفوا أذاهم عن الحاج والتجارة · ولقد اثني الاجانب على وأل من ولاة حلب اسمه يوسف باشأ جاء في أوائل المئة السابعة عشرة للميلاد وقالوا انه كان يحكم بدون ان يظلم و يسلب ، وان استقامته جلبت الخير والبركة على البلاد، وقد جاء حلُّ في تلك الحقبة واليان اسم احدهما قائم،قام يوسف باشا تولاها سنة ١١١٢ ثلاث سنين والآخر اسمه طو بال يوسف باشا تولاها سنة ١١٥ ولا نعلم ايها اثمنى عليه الفرنج .

本本本

عهد احمدالثالث وسياسة العلم وفي سنة ١١١٥ خلع السلطان مصطفى الثاني الدولة مع من ينكر الظلم العلم النالث وهو الشالث وهو الشالث ووقعة عين دارة العشرون من آل عثمان وفي تاريخ راشد أن محمداً نقيب أَشراف القدس نغاب

سنة ١١١٨ على الحاكم والوالي وأخذ ببث الفساد في تلك الارجاء فأرسلت الحكومة الغي انكشاري وثلاثمائة جبهجي ومئة مدفعي لنقوية مركزها في القدس فوقع بينه وبين عسكر الدولة وقائع كثيرة فوكن الى الفرار واخنني سينح قلعة طرطوس فبلغ واليها امره فأرسل فقبض عليه وأرسله الى الاستانة فقتل · وما ندري معنى لقول المؤرخ ان نقيب القدس أخذ ببث الفساد في تلك الارجاء، بل نعنقد ان ثورته لرفع فساد العال وسوء الادارة ، يعرف ذلك من عرف ان القوم اعتادوا في كتاباتهم الرسمية ان يلقبوا بالمفسدين كل من كانوا من المصلحين ، ببد انهم مفسدون لامرهم ، عاملون على نقض أساس مجدهم • كما وقع في هذه السنة ايضًا وقد أراد سليمان باشسا البلطجي كافل دمشق أخذ قرض من تجارها واحداث بعض مظالم فمنعه أعيات دمشق ومنهم أسعد البكري وعبد الرحمن القاري وسليمان المحاسني فنفاهم الى صيدا وعرض للدولة اموراً عنهم لم يأتوها ثم أعيدوا الى بلدهم واعتذر الوالي عما عزا اليهم. وفي سنة ١١١٩ توفي الامير بشير الشهابي وخلفه الامير حيدر الشهابي فركب في السنة التالية لغزو بلاد المتاولة لانالمشايخ بني على الصغير كانوا أخذوا بعد وفاةالامير بشير بلاد بشارة من يد بشير باشا وبتي في يد الامير حيدر حكم بلاد الشوف وكسروان ، فغزاهم الامير حيدر برجال ً بلاده وتجمعت المتاولة في قرية النبطية فأوقع بهم هناك وظفر بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ، ورجع الى بلاده فعظم ذلك على بشير باشا فأرسل يقوي الامراء اليمنية في الغرب والجرد من بني علم الدين وغيرهم • وفي سنة ١١٢١ تعاظم امر اليمنية في بلاد الشوف وتظاهر الامراء بنو علم الدين بذلك وساعدهم الامير يُونس أرسلان حاكم الشويفات ومال اليهم من القيسيةُ الشيخ مجهود أبو هرموش ، ثم وسد الحكم الى الامير يوسف علمالدين واخيه الامير منصور ، وكان زمام ولايتهما في الحقيقة بهذ الشيخ محمود ابو هرموش فجاروا علىالقيسية وظلموهم ولم ببقوا لهم منزلة ولا حرمة · وفي هذه السنة أحرق الامير يوسف مع عسكوالدولةُ بلدة غزير ونهبها ، وسار والي دمشق الى جبل عجلون و ياغت بلاد نآبلس وقتل من أهلها مقتلة عظمة وسبى عسكره نحو سبعائة امرأة ٠ وفي سنة (١١٢٢ هـ ١٧١١ م ) أنف ذ الامير حيدر الشهابي امراً الى قيسية

الشوف فتجمعوا في رأس المن ، فلما بلغ اليمنية ذلك أرسلوا الى بشير باشا والي صيدا فحضر الى حرج بيروت ، وأرسلوا الى نصوح باشا والي دمشق فحضر الى البقاع ، واجتمع القيسية من الغرب والجرد والشوف الى عين زحلتا في العرقوب ، ثم انتقلوا الى عين دارة ، وجرى الانفاق ان تطلع عساكر الدولة المجتمعة في حرج بيروت الى بيت مري في اول المنن ، وان يطلع نصوح باشا الى المغيثة في طرف المنن ، وانينية الى حانا في وم واحد على القيسية ، واليمنية الى حانا في وم المنن ، وتمشي الثلاث فرق في يوم واحد على القيسية ، فأجمع رأي القيسية مع الامير حيدر الشهابي ان بباغتوا اليمنية في الليل في عين دارة ، فباغتوه واعملوا فيهم السيف ، وقاتلت اليمنية أشد قتال وما زالوا كذلك حتى ملكت القيسية عين دارة ، وما سلم من اليمنية غير قليل ، وفي تلك الليلة قتل خمسة امراء من بني علم الدين وأمسك الشيخ محمود ابو هرموش وقطع الامير لسانه وأباهم بيديه ، فقويت شوكة القيسيين وعظم أمره ، ونزح من كان يمنيا من البلاد وخربت مناكان وعدم به ، وكثرت مشايخ البلاد في أيامه ، وتعرف هذه الوقعة بوقعة عين دارة التي قتل فيها ملك الشيخ البلاد في أيامه ، وتعرف هذه الوقعة بوقعة عين دارة التي قتل فيها مسلالة آل علم الدين بهد الامير حيدر الشهابي فانقرضت بموتهم سلالة آل علم الدين كاضعفت شوكة اليمنيين واي ضعف ، فانقرضت بموتهم سلالة آل علم الدين كاضعفت شوكة اليمنين واي ضعف ،

فتن ومظالم مستجدة ( وفي سنة ١١٢٢ ركب نصوح بائسا على الكرك وعمل وظهور آل العظم ل لغاً ووضع فيه البارود وأعطاه النار فانهدم جانب من السور فصاح أهلها الامان وخرجوا عن القلعة فقتلهم وأسر الاولاد وسبى النساء ، وحيف سنة ١١٢٣ باغت ناصيف بائسا والي دمشق المتن وأسر منها أناساً كثيرين وسبى النساء والاولاد ، وفي سنة ١١٢٤ عهد والي صيدا بولاية بلاد بشارة الى الامير قامم الشهابي حاكم حاصبها فأنشأ بها مظالم كثيرة ،

وفي سُنة ١١٢٩ ثولى دمشق عبدالله باشا الكرنجي (كوبر بلي) وكان عادلاً حكياً لكنه لم تطل مدته اكثر من سنة ٠ وفي سنة ١١٣١ كانت وقعة القرية بين الامير حيدر الشهابي والمشايخ المتاولة وكانت النصرة للامير حيدر ٠ وفي سنة ١١٣٣ كانت الفئنة بين مشايخ المتاولة والشيخ ظاهر العمر حاكم بلاد صفد وجرى بينهم قتال شديد فانهزم عسكر الصفدبين وقتل منهم خلق كثير ثم خرج عثال باشا والي دمشق بالعسكر على بلاد صفد وقتل منهم اكثر من ثلاثمائة رجل وقتل البشناق اولاد مشايخ بلاد صفد •

وفي سنة ١١٣٦ كان الظلم شديداً وكثرت العوانية حتى صارت ارض الشام مشغولة بالظلم في شرورها وكثر الظلم واستلاب الاموال وثارت (١١٣٧) فننة بين القبوقول والانكشارية وظلت دمشق ثلاثة أيام مقفلة وقتلت فيها حماعات من

القول والرعية وكذلك الحال في حلب •

وعرف هذا الدور بظبور آل العظم حكامًا في الشام، واختلف الباحثون في أصلهم فين قائل انهم أتواك من قونية ، ومن زاعم انهم عرب من المعرة معرة النعان . تولى دمشق (١١٣٧) اسماعيل باشا العظم وكان من قبل واليًّا على طرابلس وهو اول من تولى إِ بالله دمشق من بني العظم ، وقال بعض المؤرخين : ان ناصيف باشــــاكان واليًّا على دمشتى وقتل في الرملة سنة ١١٣٠ وعلى هذا فيكون هو اول من أولى دمشق من هذه الأسرة . ذكر ابن ميرو ان والد اسماعيل بن ابراهيم العظم كان جنديًا سكن معرة النعان وكان لاهلها مع المتركات التي ترد الى جُبلها شَتَاءٌ وقائع جرح في بعضها والد المترجم فتوفي وأعقب المترجم اسماعيل وسليمان وموسى ومحمداً وكلهم أعقب خلا محمداً وكانت ولادة اسماعيل قبل السبعين والف بالمعرة وبهما نشأً ، ونقلبت به الاحوال الى ان صار حاكماً ببلده ثم بحاة ، وأنعمت عليه الدولة بطوخين رتبة روملي ومالكانة حاة وحمص والمعرة عليه ، وعلى اخيه سليمان ومنصب طرابلس عليه وسر عسكر الجردة فبعد عوده من الجردة سنة ١١٣٨ تولى الشام و إمرة الحــاج بالوزارة وحمج ست سنين وحارب في السنة السادسة عرب حرب بين الحرمين فعزل وامتحن سنة ١١٤٣ وحبس بقلعة دمشق واستأصلوا أمواله مع اموال ذو يه وأفرج عنـــه سنة اربع واربعين وولوه خانيـــة وأعقب السيد ابراهيم واسعد وسعد الدين ومصطفى وكلعم تولوا الوزارة خلا الاول فانه توفي بجماة سنة ١١٥٩ وهو برتبة روملي معزولاً من صيدا .

وفي سنة ١١٤٣ توفي الامير حيدر الشهابي حاكم لبنان بعدان حكم ستاوعشرين سنة على رواية المؤرخ الشهابي بالعدل والحلم والكرم وحسن التدبير وخلفه ابنه الامير ملحم ، والامير حيدر هو الذي أحيا ذكر القيسية والتي ابنه الفئنة بين مشايخ البلاد فاختلفوا ، وكانت الدولة لا نقدر عليمه على بغض اسعد باشا العظم والي صيدا له وسعيه به .

## 本本本

عمد مجمود الاول (بعد ان حكم ثماني وعشرين سنة وتسلطن السلطان محمود الاول بعد ان حكم ثماني وعشرين سنة وتسلطن السلطان محمود الاول وهو الرابع والعشرون من آل عثمان والتاسع عشر منهم في القسطنطينية ، وكان السلطان احمد الثالث غرباً في أطواره يجب الطيور والازهار ، ويقضي أوقانه في تسلية سراريه بالافراح والزين ، ومع هذا يسجل له الفضل ورجاحة العقل في تسلية سراريه بالافراح والزين ، ومع هذا يسجل له الفضل ورجاحة العقل في حسن اختياره صدوراً عظاماً شرفوا باعمالهم عهده فلم يكن كبعض اجداده لا يعمل ولا يترك أحداً بعمل .

وفي هذه السنة وقع بين القبوقول والانكشارية الحرب والقتال وأغلقت دمشق اربعة اياموقتل من الفريقين شرذمة • وفي سنة ١١٤٤ استأجر الامير ملحم الشهابي بلاد بشارة وقبض على الشيخ نصار بن على الصغير و باغت اخوته فهربوا فقتل ثلاثة عشر رجلاً من قبيلتهم ونهبت الدروز تلك البلاد ، وعاد اولاد الشيخ نصار واستأجروا البلاد من الامير ملحم •

قال الشهابي في حوادث سنة ١١٤٧ انتقل اسعد باشا العظم من إيالة صيدا الى إيالة دمشق وكان واليًا عليهما منذسنة ١١٤٣ — وتولى إيالة صيدا اخوه سعدالدين باشا والي طرابلس وتولى طرابلس سليمان باشا العظم وقويت شوكة بني العظم في بلاد العرب وعظمت دولتهم اه · عظمت دولتهم لانهم اخلصوا في الغالب للدولة كل الاخلاص حتى أمنتهم ووسدت اليهم الاحكام في الشام وتركتهم يعملون مايشاؤن ، وجاء دور وهم حكامها من اقصاها الى اقصاها وقل جداً في هذا القرن من تولى ولاية حلب او دمشق او طرابلس او صيدا او اللاذقيدة او غزة بضع سنين ، ومن

بني العظم من زاد زمن ولابته على عشر سنين ، فان اسماعيل باشا العظم تولى دمشق ست سنين ( ١١٣٧ – ١١٤٣ ) ، وسليمات باشا العظم تولاها خمس سنين للمرة الاولى (١١٤٦ – ١١٥١ ) وثلاث سنين للمرة الثانية (١١٥٠ – ١١٥٦ ) واسعد باشا العظم تولاها اربع عشرة سنة (١١٥٦-١١٧٠) وكان تولى صيدا اربع سنين ومحمد باشا العظم تولى دمشق مرتين اثنتيعشرة سنة ، وكان بنو العظم كمائر الأسر القديمة التي تغلبت على بعض أصقاع الشام أمثال بني معن وبني شهاب وبني الحرفوش وبني سيفا وبني طرابيه ومنهم الصالح والطالح وهل هم الانموذج من عصرهم ، ولا شك انهم جمعوا أموالا كثيرة لان حكوماتهم طالت ايامها والولاية بالالتزام فكان الوالي منهم كسائر الولاة يرضي الاستانة بمبلغ وببق له بعسدكل اسراف مبلغ كبير وهو الحاكم المتحكم في ثروة البلاد والافراد . وقد صادرت الدولة سليمات باشا العظم لما توفي سنة ١١٥٦ وعذب المفوض بذلك أسرته على أبشع وجه ، وكذلك ضبطت اموال ابن اخيه اسعد بائسًا وأخرجت الدفائن من قصره وكان بعضها مخبوءاً في الارض والجدران والاحواض وبهوت الخلاء وفعلت مثل ذلك باتباعه ورجاله • قال الشهابي : ان اسعد باشا العظم بني أبنية عظيمة في دمشق وجمع مالاً لا يحصي وسار بالحج مرات فأنعمت عليه الدولة العلية برتبة علامة الرضي وأمرت ان لا يشهر عليه سلاح ولايقتل ثمأرسلت اليه فقتلته في الحمام طمعًا بكـ ثرة امواله وضبطت ماله وأملاكه وقال : انه كان جليلاً عاقلاً حسن التــدبير مولعًا بالخيل الجياد حتى قيل انه كان عنده خمسمائة فرس منجياد الخيل لاجل ركوبه .

وذكر الدويقي ان السلطان محموداً أنع على عبدالرحمن افندي ( ١١٦٥ ) محصل حلب بالولاية فوجه في الحال متسلمه حسن اغا الى طرابلس فأمن الخواطر ونادى بالامات وصار الفلاح ينزل الى طرابلس آمناً على نفسه وأرخص الاسعار ومهد الأمور التي كانت متبلبلة من ظلم بيت العظم ، وكذلك فعلوا باسماعيل باشا في الشام و باخيه سليان باشا والى صيدا وبباسين بك بن ابراهيم باشا والى اللاذقية من قبل ابه واسعد بك بن اسماعيل باشا والى حماة وحسن بك اخي اسماعيل باشا حاكم المعرة هؤلاء جميعاً سجنوهم وأخذوا أموالهم للسلطنة وولوا على صيدا احمد باشا بن عثمان باشا

ابو طوق اه · وقال فولنيــه الرحالة الفرنساوي : ان بني العظم كانوا من أحسن من جاء دمشق من الولاة ·

وترجم ابن ميرو اسعد باشا العظم فقال: انه لما وسدت اليه الدولة مالكانة حاة سار فيها سيرة حسنة وعمر بها خانات وحامات و بساتين ودوراً ليس لذلك كله في البلاد الشامية نظير، ثم ولي صيدا فاستعنى منها وطلب حاة منصباً بعدان كانت مالكانة له ولحمه فرفعت منه المالكانة ووجهت له منصباً ودخلها سنة اربع وخمسين ومائة والف وبذل الاموال الى ان جعلها مالكانة له بعناية الوزير الكبير بكر باشا والي جدة سابقاً وفي سنة ست وخمسين تولى دمشق و إمرة الحساج لموت عمه سليان الوزير وحج بالتجيج اربع عشرة حجة وعزل عن دمشق و إمرة الحاج بالوزير حسبن باشا مكي وولوه حلب ثم عزل عنها ونني الى جزيرة كريت ونسبوا له ما وقع بالتجيج وقتل عمدية أسعد باشا ايضاً : انه كان مجموداً في ولايته وأهل عمدية أنه ترجمة أسعد باشا ايضاً : انه كان مجموداً عبر على زرب الاحداث الشام في زمانه في راحة وأمن وطا أينة ، وكان صبوراً صبر على زرب الاحداث الشام في زمانه في راحة وأمن وطا أينة ، وكان صبوراً صبر على زرب الاحداث النقم الله له منهم عن يد الوزير المرحوم عبد الله باشا جتهجي ، وكان له صدقات انقم الغل بعض العلماء بالشام والحرمين ،

وقال جودت في وقائع سنة ١٩٧٧ وفيها نوفي والي للشام واميرالحاج محمد باشاالعظم بعد ان اقام في وظيفته اثنتي عشرة سنة ولما كان وزيراً مشهوراً من اهل الثروة والغني عين مباشرون مخصوصون من الاستانة لضبط امتعته وامواله وقد اثنى المرادي على محمد باشا العظم هذا فقال: ان له من المآثر في كل ولاية وليها ولاسيا في دمشق ما يحسن ذكره وانه رفع المظالم وانشأ المعالم قال : وبالجملة فهو من احسن من ادركناه من ولاة دمشق وا كلهم رأياً وتدبيراً .

والغالب ان الدولة كانت مرتاحة البال من ناحية بني العظم في الشام يقاتلون الخوارج عليها ولا تحدثهم انفسهم بنزع ابديهم من يدها ويدفعون اليها الحواج في الحقاته ، ولذلك كانت ترعاهم على الجملة في حياتهم ونتركهم يستمتعون بنعمها ، فاذا هلكوا جاءت ووضعت يدها على عروضهم واموالهم كما هي عادتها ، ولعلها استبطأت

اسعد باشا في الولاية فخشيت شره فخنقته · و بالجملة فان احوال ذاك العصر يصعب الآن الحكم عليها لقلة من نظر في المؤرخين في الحوادث نظر الاستنتاج الصحيم · \* \* \*

رجع الى ساسلة الحوادث فقد توفي سنة ٨٤٠١ الامير محمد فأن و،شاغب لح فروخ النابلسي وكان من شجعان الدنيا تولى حكومة القدس ونابلس فأرهب العربان وكبر صيته وبقي فيامارةالحج ثماني عشرةسنة ، وبلغت رهبته في قلوب العربان وكانوا اذا ارادوا آن يخوفوا احداً منهم يقولون ها ابن فروخ اقبل فلنلوى قوائمه . وفي سنة ١١٥٢ كبس وزير صيدا بلاد الشقيف وقتل الشيخ احمد فارس واولاده ورفعت القبوقول والاوط منبلاد الشام (١١٥٢) لخبت سيرتهم وهاجم (١٥٦) الامير ملحم الشهابي بلاد المتاولة ووصل الى قرية نصارفالنتي بدساكرهم وانتشب بينهم القتال فكسرهم كسرة هائلة وقتل منهم النا وستمائة قتيل وقبض منهم اربعة مشايخ ونهب بلادهم واحرقها ، وباغت والي صيدا ووالي طرابلس ووالي د.شقى بلاد الامير ملح الشهابي في لبنان لتأخره عن اداءُ المال السلطاني وا-رقوا اقليمالنفاح ومرج بشرة ثم وقع الصلح وادى ما عليه ٠ وجيز (١١٥٦) سليمان باشا العظم والي د مشقى عسكرًا على الظاهر عمر الزيداني بعد ان قبض على اخيه مصطفى وشنقه بد مشق فلما وصل الوزير الى قوب عكا لحصارها رشــا ظاهر العمر بعض اتباعه فادخل على سليمان باشا السم في طعامه فمات وجيَّ به الى دمشق في أكثر الروايات وسلمان باشا هو ابن ابراهيم ولي طراباس وصار جرداو ياً لاخيه شقيقه الوزير اسمعيل ثم ولي صيداً ، و بها صارت له الوزارة ثم ولي صيدا ثانية ثم ولي دمشق (١١٤٦) بامارة الحج وحج خمسًا بالحجيج الشامي ثم ولي مصر وعاد الى دمشق فوليها سننين ٠

وفي سنة ١١٥٧ كانت الموقعة في مرج عيون بين المشايخ المتاولة واهالي وادي التيم ومعهم دروز جبل الشوف وكانت الكسرة على الدروز وعسكر وادي التيم وقتل منهم نحو ثلثائة قتيل وحرقت المتاولة جميع قرى مرج عيون ٠

وفي سنة ١١٥٨ ملك الدالاتية قلعة دمشق فقاتلهم الانكشارية ، وامر اسعد باشا العظم حاكم الشام ان يقصدوا سوق ساروجا واطلقت المدافع فخربت الدور ونهبت دار رئيس الفلنة وخربت وجرت القافية بقية الدور ولم إبيق من سوق ساروجا الا القليل واعمل اسعد باشا السيف بكل عاص وقتل عسكره اناسًا وسلبوا الدور واحرقوا بعضها ، ثم صلب كثيرين وبقيت المشنقة ايامًا لاتخلو من مصلوب اتهم انه كان يمالي الرباب الدعارة على رغائبهم ، وتركت جثثهم ايامًا امام السراي تأكلها الكلاب وسلخت رؤوسهم وجعلت اكوامًا ، وصارت المدافع تطلق بكرة وعشية مدة شهرين وكثر العزف بالابواق واطلاق السهام النارية في الفضاء .

وفي سنة ١١٦٠ غن أسعد باشا العظم والي دمشق البقاع فركب الامير ملحم الشهابي بعسكر بلاده الى المغيثة ونزل اليه عند برالياس فانكسر الباشا ووصل الامير ملحم الى سهل الجديدة ثم رجع واحرق جميع قرى البقاع ورجع الى بلاده منصوراً وهابته الدولة والسبب في هذه الفئنة تأخر الامير ملحم في دفع الاموال الاميرية علة العلل واصل معظم الفتن ، وغضب سليمان باشا العظم (١٦١١) على الانكشارية في دمشق فأخرجهم عنها ، فحضر رئيسهم احمد آغا القلطقجي ومعه عدة اغوات الى جبل الشوف ، واجتمعوا عند المشايخ بني يزبك وكانوا ينزلون و بنهون من نواحي دمشق و يقطعون الطريق واحرق الامير ملح ديار بني تلحوق في الغرب وديار بني عبد الملك في الجرد واحرق الامير ملح ديار بني تلحوق في الغرب وديار بني عبد الملك في الجرد

وحاصر سلياً باشا العظم الشيخ ظاهر العمر في قلعة طبرية (١٦٠) ثلاثة النهر فادركه ركب الحج فارئفع عنها ولما خرج الباشا الى الحج ارسل الامير ملحم عسكراً الى بلاد بعلبك فطرد الامير حيدر الحرفوش وولى مكانه الامير حسيناً عوخرات الدروز بلاد بعلبك وقطعت الميجارها وفيها حضر خط شريف بقثل اغوات الانكشارية بدمشق فقبض الوالي على بعضهم وقتل ابن الفلاقنسي وذكر ابن بدير انه بلغ متسلم دمشق سنة ١٦١١ ان بعض الدروز من جماعة ابن تلحوق جاؤا دمشق بنهبون و يحرقون فأرسل الى الموالي والمفتي والقاضي يأمرهم بان يأخذوا معهم الاعلام وينادوا هؤلاء خوارج فمن كان يحب الله والسلطان ليخرج الى قتالهم » فخرج الناس فقلت الحامية زمرة وكان الدروز بحتجون بان قدومهم كان لاخراج اخوان لهم كانوا مسجونين فلما موطلوا نادوا في حارة الميدان والقبيبات كل من لا يخرج للقتال معنا ننهب ماله وداره ، فانضم جماعة من الحارات ونزلوا الى السويقة ووقع القتال يينهم

وبين القبوقول والدالاتية ، واغلقت البلد حوانيتها وحصرت الحارات ونبه المتسلم على اهلها ان لايخرجوا الى الازقة ليحرسوا دورهم ، ثم جرت مقتلة بين الفريقين قتل فيها نحو خمسين قتيلاً من حماعة المتسلم والقبوقول ·

ثم فنح عسكر الباشا الدكاكين في باب الجاببة ليلاً ونهبوا مافيها من طعام وهدموا مصاطبها وصيروها متاريس ومن الغد باكروا القتال وزحفوا الى السويقة ومعهم العملة والبناؤون فحرقوا الدور والقصور واطلقوا المدافع على الاشقياء فولوا الادبار ، فام المتسلم عسكره ان يقعوا في نهب الدور والدكاكين وروي انه اخرج فتوى وحجة وامراً قاضيًا بان ينهب الجند من حدالسويقة و يقالوا و يهدموا و لا يعفوا عن انسان ، فسلبوا الاموال وسبوا الحريم ، ودام الامر الى وقت العصر فردهم الاشقياء والدروز و ونصرهم اهل الميدان .

ولما هرب الدروز نودي في البلد بالامان وان نفتح الاسواق و يكف عن النهب قال ابن بدير: وقد مرت مع من سار فرأيت فضائح الميدان، والقلل مجدلة، والابواب محطمة، والدكاكين مقفرة، ثم اضطرب اهل القبيبات والميدان والسويقة وباب المصلى واخذوا ينقلون اثاثهم الى داخل المدينة مثل باب السريجة والقنوات وغيرهما من الحارات، وخاف الاكابر والحكام والعامة فجعلوا يعزلون الدكاكين و يجبأون ما حوته في البهوت وبلغ عدد الدور المنهوبة في هذه الوقعة كا قبل الفاً وتسعائة دار واما الحوانيت فكثيرة جداً.

هذا وقد اخذ القبوقول بمسكون الناس و يأتون بهم الى الحكام و يقولون : هذا كان يقاتل مع الاشقياء فيقنلهم المتسلم من غير حجة ولا اثبات ، ولاقصد القبوقول الا أخذ ثارات لهم مضت مع الانكشارية ، الى آخر ما أصاب دمشق الشام في ذاك العام من حرق ونهب وغلاء وفضائح وفظائع ، وكان من العادة ان تغلق ارتجة الفيحاء وحوانيتها جملة عند اندلاع لسان الفتن بين القبوقول والانكشارية وبينهم وبين الدالاتية والاشراف والا كراد والدروز ، حتى ينادي مناديم من قبل الحاكم يأمر بفتح الدكاكين وبطمن الناس ،

وجاء دمشق (١١٦١) أحد موالي اسعد باشا العظم وكان نقل بعد ولايته دمشق

الى حلب ، فذكر الانكشارية والعامة ظله ايام كان سيده حاكماً في دمشق فقاموا قومة رجل واحد فالتجأ الىالقلعة وحماه القبوقول ولما أر يد على الخروج من دمشق ابى فأغلقت البلدة دكاكينها ومحالها وتجمع الانكشارية وتبعهم الناس وتعصب العناتبة والاكراد والدالاتية معالقبوقول وأهلحارةالعارة وحدثت غارة فيسوق الدرو يشية وأُطلقت النيران على الانكشارية ثم قاموا على أهل حي العارة فانهزم أهلها منها وأحرقوها حتى صارت بلقعًا وراح اهلهـــا الى الجامع الأموي ودامت الفننة ايامًا حتى قر رأي الاكابر والامراء على اخراج مولى ابن العظم من دمشق فأخرج ولم تطفأ جذوة الفثنة لان الثائر بن ما زالوا يتلظون بطعم الغنائم ويزدردون حلوى الغارة وجاء الخبر بان الجالين عن دمشق نهبوا الضياع في طريقهم وقتلوا الانفس وهتكوا الاعراض وصادفوا جماعة من طائفة الحكام فسلبوهم وقتلوا منهم فريقيًا • وأخذ القبوقول يطلقون النار على الرعية وظلت الفلنسة قائمة في البلد بين القبوقول والانكشارية والاشراف فقتل من هؤلاء نحو ثلاثين وبضعة اولاد وثارت الحرب في شوارع المدينة ايامًا ثم عتا الانكشارية على حاكم دمشق فصاح في جنده وركب الى الميدان فهربوا أمامة فأعمل وجنوده السيف فيهم فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ومن لم يمت بالسيف قادوه بالسلاسل والاغلال ، وعم نهب العسكر الكبير والصغير والناس بين قتيل وأسير، ونهبت الدور والدكاكين وأننكبت الفيحاء نكبة عظيمة فعربت النساء وخطفت الجواري والعذاري ، وتمنى العقلاء الموت ثم نهض جماعة الحاكم الى النهب فمنعهم وأمر بجمع مانهبوه فما وصل الاالقليل أودعه بعض الجوامع وامرمناديًا ينادي لتأخذ الاسلاب اصحابها ، فأخذ بعضها وذهب الاكثر ، واما أتباع الوالي فطفقوا يقتلون كل من يصادفونه و يقطعون رأسه او يجبسونه ، ولناول أذاهم من في الدور وتعست الحال .

ووصف ابن النجار هده الفلنة فقال: ان السلطان ارسلواليًّا آخر غيرالذي كان وجرت هذه الوقعة في عهده فقتل الاشقياء من المسلمين والدروز والنصارى وخوبوا وحوقوا الدور ونهبوا الاماكن قال: وتعطلت الاسواق والمعاملات بسببهم في دمشق قرببًا من سنة لا نقام جمعة ولا يسمع اذان ولا يفتح جامع ولا ابتمكن احد من الخروج

من منزله لحاجة ولا لغيرها ، لفسادهم وافسادهم وتعديهم على الخاص والعام · وانماكان سبب تمكنهم من ذلك عدم وجود وال يدمشق فان واليهاكان خرج منها الى الحج اميراً فجاء الوالي الثاني وقتل منهم من قدر عليه وفر منهم من فر وسلب.دورهمومتاعهم واثائهم ولحق دمشق واهلها منذلك الوالي وحاشيته وجنده كل بؤس ، وذلك بسبب قيامهم على اولئك الاشقياء ، وانتهبت غالب المنازل في دمشق وقتل خلق كثير من الابرياء وتوطن هذا الجند الكثير من دور الناس واخرجوا اهلها منها عنفًا وظهر من اتباع هذا الوالي ما انسى اهل دمشق ماكانوا فيه من الضنك والشدة قبل قدوم هذا واليَّا ليرفع الحيف عن الدمشقبين واعادة الامن الى طريق الحج ، واشتبك القنال\_ كما نقدم بين القبوقول والانكشارية ثم فر الانكشارية طالبين البراري والقفار فتبعهم نفر من الجند وقتلوا منهم عدداً ، ثم ان الجند اخذ في قتل من يراه كائنًا من كان وشرعوا في النهب والسلب فانتهبوا غالب المنازل والحوانيت من حدود الحقلة الى كثير وانتهب المال والمتاع ، وظلم رئيسهم وحواشية واختطفت النساء والغلمان جهاراً من غير مدافع ، والجند يقولون ان جميع الدمشقهين كفرة وانهم قوم يزيد . قال\_ الشهابي في دخول والي دمشق الجديد الى المدينة : انه كان مع الشَّيْجي ثلاثة عشر الف رجل فاجتمعت اهالي دمشق الى الميدان ليمنعوه من الدخول فدهمهم ليلاً وقتل · asiec alies agis

وفي سنة ١٦٣ مصل بين سعد الدين باشا العظم وبين اهل حلب وحشة فرحل عنها جرداوياً «وكان عرض عليه منصب حوران فاستعفى من ذلك لانه لم يتول هذه الايالة في الدولة العثانية احد استقلالاً لقلة دخلها ووفرة خرجها فولوه طرابلس جرداوياً لاخيه اسعدباشاالوزير فأقام جرداوياً فيها وفي صيداوحلب اثنتي عشرة سنة روى الشهابي في حوادث سنة ١١٧١ انه وقعت شرور كثيرة بين انكشارية دمشق والقبوقول وكانت دروز الجبل تعين الانكشارية في القتال فانتصروا وقتل من الكشارية اربعون قتيلاً ، وحاصرت القبوقول في القلعة وجرى بينهم اربع وقائع ، والانكشارية المناوية المناوية المناوية وحرى المناوية والانكشارية المناوية وحرى المناوية والانكشارية المناوية والانكشارية المناوية والانكشارية المناوية والمناوية والانكشارية والمناوية والمناوية والانكشارية وقائع ، والانكشارية والمناوية والمناوية والمناوية وقول وكانت دورة المناوية وقول في القلعة وجرى بينهم الدول وقائع ، والانكشارية والمناوية وكانت والمناوية والمناوية والمناوية ولمناوية ولمناوية

نشصر بامداد الدروز ، ثم وقعت الفئنة بين عسكر الباشا وعسكر الانكشار ية فاكسر عسكر الوزير وخرج الانكشارية من دمشق نحو الف فارس ووقع القتال بين اهل البلد وعسكر الوزير فقلل من اهل البلد نحو مائة قتيل ثم نادى الباشا بالامان ·

وعدد أبن بدير كثيراً من مظالم الدفتردار فتحيي افندي وبما قال: أن الاهلين لما ضاقوا به ذرعاً استعدوا الباب العالي فاعداهم ، فأحضر الى العاصمة ليمثل بين يدي السلطان ، فاخذ بنح المنائح لار باب المظاهر حتى ادخلوا على السلطان شخصاً آخر بدلاً منه واوهموه أنه هو المشتكى منه فأم بقلله فقتل ، أما فتحي ففره أعوانه من النظار تحت جنح الدجى فآب الى دمشقى ينعل الافاعيل المنكرة ، حتى أذا ضاق الخناق ورد الام بقطع رأسه فقطع وجراً في شوارع المدينة وترك للكلاب لنهشه ومثل بعض أعوانه وصودرت أمواله ،

\* \* \*

عهد عثمان الثالث يُمصطفى ( وبيناكانت دمشق تموج بالفتر وتستل فيها الثالث وبعض الاحداث ( الارواح بسوء ادارة الولاة وتلاعب رؤساء في ايامها ( الجندكان لبنان وهو ربيبالقوة والمقاومة لايخلو

على ذاك العبد من فتن تدك العمران ، ونفني الانسان والحيوان ، فقد ذكر المؤرخون ان المشايخ المناكرة تطاولوا (١١٦٣) على اقليم جزين فعظم ذلك على الامير ملحم الشهابي وركب لحرب جباع الحلاوة فهربت المتاولة من وجهه وأحرق اكثر بلاده ، وكان قد اصاب منهم جماعة في جبل الشوك فوق جباع وقتل من المتاولة نحو ثلاثمائة نفس وحرق حارة جباع وقطع الاشجار هناك ، واحرق بلادالشقيف وبلاد بشارة ، ثم حدث بين جماعة الامير ملح الشهابي ووالي دمشق وقائع طفيفة بسبب الظلم الواقع في البقاع على المسافرين في طريق دمشق فقتل أناس من عسكر الفريقين ، ثم وقع الصلح بين امير لبنان ووالي دمشق على النب يؤدي الاول للثاني نفقة الحملة ، وفي سنة ١١٦٥ وقعت فئنة بين المشايخ بني ابي نكد فغضب الامير ملح الشهابي عليهم وأرسل فنفاه من البلاد فنزحوا الى وادي التيم وهدم منازلم في دير القمر ثم رضي عنهم ، وكانت

للسيد احمد باشا الذي كان والياً في حلب سنة ١١٦٥ الحظوة عند رجال الاستانة قال ابو الفاروق: فمينوه والياً على قونية فسبقه اليها زور با كورد محمد، واثار افكار أهلها عليه لما عرف به من المظالم، فحاربوه وهلك أناس في هذا السببل، ثم عيننه الدولة والياً على حلب فسبقه اليها كورد محمد ايضاً ومثل الرواية التي مثلها في قونية فحاصرت حلب لذلك خمسة أشهر، ودامت الحرب في حلب مدة وأحرقت البهوت وخربت البساتين وقطعت المياه عن البلدة و

وفي سنة ١١٦٨ توفي السلطان مجود الاول بعد سلطنة خمس وعشرين سنة وتولي السلطنة السلطان عثمان الثالث وهو الخامس والعشرون من آل عثمان ولم يعمل عملاً بذكر اللهم ماكان من تبديل وزرائه والافراط في هذا التبديل ، وكان يميل الم الطرب والصفا ويعمر الابنية في العاصمة وأسس بعض دور الكتب ، وفي خلال ذلك تولى دمشق وامارة الحاج حسين باشا مكي او النخر الغزي ولم يكن شرها في جمع المال ويميل الى العدل وحسن الرياسة غير انه كما قال المرادي : كان بطي الحركة عن شهامة الوزراء ، فبسبب ذلك حصل من البرلية ( الجند الوطني ) والقبوقول الحرس ) وغيرها من طوائف الاكراد والعسكر فتن وحروب ، وحصل للاعيان والرؤساء الضيق العظيم وقامت عليهم الناس .

وفي سنة ١١٧٦ هاك السلطان عثان بعد ان ملك ثلاث سنين وثمانية اشهر وخلفه السلطان مصطفى الثالث فافنئح العهد بالاعلان بتبديل السياسة ولكن كان عهده كا قال مؤرخو الفرنج عهد انهيار المملكة الانهيار التام وسيادة الاشمئزاز على الناس، ووضع ثبقته في وزيره رجب باشا فأحسن وكان رجب باشا ذكيًا ومخلصًا .

وفي سنة ١٧٤ اكان واليًا على دمشق عثان باشا الكرجي وكان يلقب بالصادق وسبب هذا اللقب انه كان من بعض مماليك اسعد باشا العظم وهدا يجبه لذاهته ولما قتل أسعد باشا وضبطت الدولة داره وامواله طلبوا عثان هذا فاخبره بخرائن مولاه ثم وجدت قائمة بين تلك الاموال فكانت مطابقة لكلامه فانعمت عليه الدولة ولقبته بالصادق ، وتولى ولاية دمشق احدى عشرة سنة (١١٨٥ ا –١١٨٥) ومما وقع في ايامه ركو به لحرب محمد الجرار الى قلعة صانور من عمل عكا ، ارسل الى الامير

يوسف فبعث بعسكره والنقى به عثمان باشا فعظم امره عنده واكرمه ، واصلح الامير اسمعيل الشهابي حاكم حاصبها قلعة بانياس وبنى ماكان قد هدم منها منزمان ابن معن واقام بها فحاصره عثمان باشا الصادق مدة وجيزة ثم سلم القلعة ونهب عثمان باشاكل ماكان فيها وامر بهدمها ٠

本本本

سيرة ظاهر العمر استراحت الدولة من ناحية الشام لوجود وال مخلص لها في الزيداني وسياسته كردمشق عنان باشا الكرجي الصادق ، فتركته وشأنه يعمل باسمها ويقاتل اعدائها ، فطالت ولايته على حين نقلبت حلب في مدة حكمه على دمشق احدى عشرة سنة في أبدي عشرة ولاة ، وكانت البلاد لتمخض في خلال ذلك بظهور رجلين في العقدين الاخيرين من هذا القرن كا تخضت أواخر النصف الاول منه بظهور آل العظم ، ونعني بهذين الرجلين الشيخ ظاهر العمر الزيداني واحمد باشا الجزار ، فانها شغلا البلاد بامرهما ، واهتمت لعظم شوكتها الامة والدولة ، وجاء الثاني على اثر الاول فبزه ظلماً وعدواناً ، ولم يكن قيام امر الرجل سيف ذاك العهد يتوقف على نباهة فيه وعلم مهم ، بل غاية ما يجتاجه شيء من المعرفة بطبائع من يقوم فيهم ، وتلطف باستمالة قلوب أفراد يعول عليهم ، ورأس مال قليسل يؤديه ثمن اقطاع او نفقة الظهور ، ومهارة في البطشة الكبرى الاولى ودها؛ وحيلة ، وعندها يؤديه ثمن يتوم يؤدم كل يوم قوة ولا تلبث الدولة ان ترعاه ، والاهلون ان ينفيثوا ظله وحماه ، يزيد كل يوم قوة ولا تلبث الدولة ان ترعاه ، والاهلون ان ينفيثوا ظله وحماه ، يزيد كل يوم قوة ولا تلبث الدولة ان ترعاه ، والاهلون ان ينفيثوا ظله وحماه ،

في اواسط القرن الحادي عشر للهجرة جاء الى جهات فلسطين الشيالية من الحجاز رجل بدعى زيدان وله ولد اسمه عمر ولعمر ولدان اسمها ظاهر وسعد • ظعنوا عن بلادهم لخصومة وقعت بينهم وبين عدو اقوى منهم مراساً ، فجاءوا وضربوا خيمتهم في الاطراف الشيالية من سهل البطوف في ارض يقال لها مسلخيت من عمل نابلس ولما كانت قرية العرابة اقرب القرى اليهم جاءوجها القرية وزاروهم وحيوهم وسألوهم ان يأتوا الى قريتهم يضربون خيامهم في ارضها لانهم كانواعلى اربعة اميال منها • وكان في قرية سلامة المعروفة اليوم بجربة سلامة الواقعة على مخدر الوادي المسمى بهدنا الاسمر شيخ درزي قوي الجانب برجاله الاشداء باسط اجمحة نفوذه على ما جاوره من الامرم شيخ درزي قوي الجانب برجاله الاشداء باسط اجمحة نفوذه على ما جاوره من

البلاد • مر بعرابة ذات يوم ووقع نظره على فتاة اعجبه حسنها وطمع فيها لنفسه • ونزل بيت احد وجهاء القرية ودعا آليه الزعماء وطلب منهم الفتاة ، فشق على سكان عرابة ذلك خصوصًا وهو درزي وهم سنة ٠ وارتبك اهل القرية فسألهم زيدان عن السبب فذكروا له ما وقع فقال لهم : ألخطب سهل على ان تعاهدوني ان تعملوا ما اسألكم اياه ولا تبوحوا به فقال : اجببوا الدرزي الى ما طلب وعينوا له وفتاً يوافيكرفيهلاخذ العروسواذا جاء مع حماعته رحبوا به فاذا اسنقر بهم المقام خذتوا اسلحتهم ثم اتركوهم يهزجون و يرقصون الى حين الرقاد ، وكل واحد منكم يأخذ واحدًا الى دار. ليؤو يه ولما رقد الجميع هبِّ زيدان وافني جماعة الدروز ، ثم اغار وجماعته على سلامة معسكان عراية فبطشوا بمن بقي فيها وخربوها فعظم قدر زيدان وانضم اليه اناس ممن يجبون الغزو والشقاوة وألفَ منهم جيشًا يغزو بهم فينزل بار باب النفوذ الوبل والخراب • ثم قتل زيدان بعض رجال المقادحة وكان منهم حاكما طبريةوالناصرة فقتلها ، فاضحى المقادحة بلازعماء فاحتل اهل عرابة نمرين وغيرها • ولماكبر ظاهر رزق ستة اولاد ذكور فكفله سكان عرابة لدى والي صيدا سنين طويلة فالتزم الجباية وكان بعض السنين يتلكأ أعن اداء ما تعهد به واحياناً يؤدي للدولة حقها ، حتى نمت ثروته واقام في عكما فجعل اخاه سعداً في دير حنا ، واولاده على فيصفد وعثمان في شفا عمرو ، وسعيد في الناصرة وجهات مرج ابن عامر ، وصلبي في طبرية واحمد في تبنة وجبل عجلون ( لخصته من مقال في محلة الزهرة ) .

كانت جبال بيروت واعمالها ببدحكامهاالامراء الشهابهين يدفعون الاموال لوالي صيدا المعين من قبل الدولة ، وكانت صور وعملها ببد المتاولة يضمنون اموالها من والي صيدا واما جبال عكا ومااليها فكانت ببد مشايخها ومن جملتهم بيت ابير يدان كانوا يضمنونها من والي صيدا ايضاً ، فما زال الامر كذلك حتى ظهر الشيخ ظاهر العمر فصادق مشايخ المتاولة وتزوج نساء كثيرات فتكاثر بنوه واقر باؤه حتى بلغوا مقدار خمسمائة نفس وعمروا قلعة طبرية وقلعة صفد وغيرهما وبدأوا يسطون على عكا وصور واظهروا الشقاوة وقطع الطريق فضجر منهم والي صيدا واضطر ان يضمن مدينة عكا الى الشيخ ظاهر العمر ببني في عكا مراها ظاهر العمر ويضمن صور للشايخ المتاولة وابتداً الشيخ ظاهر العمر ببني في عكا مراها ظاهر العمر ويضمن صور للشايخ المتاولة وابتداً الشيخ طاهر العمر ببني في عكا مراها

عظيمة وسوراً وابراجاً و يجمع اليه العسكر وانتشرت اعلامه في تلك البقعة واطاعته مشايخ المتاولة ودخلت عرب البادية تحت حكمه « وكان عادلاً في الرعية وسار معهم سيرة مرضية » وساء دته المتاولة في اطراف لبنان فخافه السلطان واوهمه انه يجعله نائبه في القدس و يوليه عكما والناصرة وطبرية وصفد وسائر البلدان التي في تلك الاطراف وانه امير العرب فصدق وكف عن المحاربة ، وذكر شوفيه وايزامبر: ان الظاهر عمر نشط الزراعة وقضى على غن و القبائل المجاورة لبلاده من العرب فوفق الى توطيد الامن في الاقاليم ، فكان المسيحيون والمسلمون يهرعون الى نزول بلاده من جميع اطراف الشام اينهموا فيها بالراحة والنساهل الديني ،

وقال واصفوه انه ما زال في ظهور حتى نشبت الحرب بين الدولة العثمانية والدولة الروسية فضعفت الدولة في الاقطار الشامية ، فزاد ظاهر العمر قوة وعدا على والي صيدا وطرده منها وتملكها وارسل لها حاكماً من عنده ، فاستمر يحارب الوزراء سبع سنين ولم يدفع مالاً للدولة ، وله معهم عدة وقائع انفصر فيها على عسا كرالترك وعسكر الدروز والعربان ، وفي هذه الاثناء صادق دولة روسيا بمشورة وكيله الخاص ابراهيم الصباغ من اهل عكما ، وكان هذا صاحب عقل وتمهيز الاانه يحب المال كثيراً كما حالف الامير في الدين المعنى الثاني في القرن الماضي امراء طسقانه في ايطاليا ،

واستمر الشيخ ظاهر حاكماً على عكا نحو اربعين سنة الى سنة ١١٨٩ والسبب في وقوع الفتن بين الشيخ ظاهر العمر وولاة الاطراف ان عثمان باشا الصادق والي دمشق لما وليها سنة ١١٧٤ وكان شديد المكركثير الدهاء ولى اولاده الاثنين صيدا وطرابلس افصار يظلم رعية الشيخ ظاهر العمر ويطلب المال للسلطان افبدأت الحرب بينها فانكسر عثمان باشا وخلت خزائنه من المال فأخذ يلح على الاهالي في طلب المال فضح الناس من ظلمه وعصاه اهل الرملة وغزة ويافا ولم يطيعوه الا بعد حروب كثيرة فوقعت البغضاء في قلوب اهل بر القدس وتمنوا حكم على بك صاحب مصر عليهم وكان هذا قد قوي في بلاده فاطاعته البلاد المصرية .

وحاول عثمان باشـــا سنة ١١٨٣ ان يغزو ظاهــ العمر بالانفاق مع امراء جبل الشوف فأرسل ظاهــ يستنجد بوالي مصر علي بك وكان هذا عزم على رفع لوا العصيان

على الدولة ، وفي قلبه حقد على عنمان باشا فهش لافتراح الشيخ ظاهر لانه كان يريد امتلاك بلاد العرب من عريش مصر الى بغداد ، وكان قد راسل الملكة كاترينا المسكوبية ظالباً منها ان تمده بالمراكب والرجال وهو يملكهم المدن البحرية في الشام ، ولما وصلت اليه رسالة الشيخ ظاهر جهز له ستة سناجق كبار ورأس عليهم اسماعيل بك وأصحبهم بعشرة آلاف من الغز والعربان والمغاربة وأمرهم ان يكونوا في طاعة الشيخ ظاهر العمر ثم ساروا الى اراضي المزيريب في حوران وكانوا نحو عشرين الفاً الشيخ ظاهر الشما فعدل اسماعيل بك عن الغزاة لما لاقى من تمرد اولاد الظاهر العمر وعشيرته فشكا الشيخ ظاهر الى الامير على بك ما لتي من اسماعيل بك فابتداً الامير على يجهز العساكر والجنود على نية الخروج لتماك بلاد الشام ،

وفي هذه السنة قبض الامير يوسف الشهابي على عدة من مشايخ آل حماده فالتجأوا الى وزير طرابلس فأتوا بعسكو الى قرية بزيزا ووقع القتال بينهم في قرية ميون فانكسر عسكر طرابلس وحاصر بعضهم في برج في أسنل القرية وقتل عدة أشخاص ثم سلوا وساروا الى طرابلس ، وفيها بلغ الباب العالى ما فعله على بك المنغلب اعلى مصر ، فأمر والى دمشق ان يسبر بخمسة وعشرين الفا لمنع جنود عكا من معاضدة على بك فسار الوالى بالعساكر ، فوافاه الشيخ ظاهر العمر في ستة آلاف بين جبل النيران و بجيرة طبرية ورده على أعقابه ،

\* \* \*

حملة ابي الذهب ( استكثر امير مصر علي بك (١١٨٤) من جمع طوائف على الشام لله السام لله العسكر وامر بسفو تجريدة الى الشام واميرها اساعيل بك وكان أرسل أحد رجاله فقتل سليطاً شيخ عربان غزة هو واخوته واولاده ، فذهبت تجريدة من البر وأخرى من البحر ووقعت بين جنده وحكام الشام وأولاد العظم حروب ومناوشات ، وفي سنة ١١٨٥ أخرج على بك من مصر تجريدة عظيمة وأميرها محمد بك ابو الذهب في جند كثير من المغاربة والمترك والهنود واليمانية والمتاولة ، وسافرت من طريق دمياط في البحر ، فلما وصلوا الى الديار الشامية حاصروا يافا وضيقوا عليها حتى ملكوها ، ثم توجهوا الى باقي المدن والقري وحاربهم النواب والولاة فهزموا

وقتلوا وفروا من وجه الجيش المصري ، فاستولى على المالك الشامية الى حدود حلب . قال هذا الجبرتي وقال غيره: ان محمد بك ابو الذهب لما وصل الى بلاد الشام حضر اليه أولاد ظاهر العمر ومشايخ المتساولة وانضموا الى عسكره فصار جيشًا عظماً بنيف على الستين الفًا ، فسار محمد بك ابي النهب طالبًا دمشق ، وكان عثمان باشا قد رجع من الحج فجمع العساكر لقتاله ، فما لبث عثمان باشا ان انكسر فخيم ابو الذهب حول المدينة قاصداً حصارها ، وأرسل إلى اهلها كتاباً يشير فيه إلى ما أتاه عثمان باشا من الظلم واهانة الحجاج والزوار وظلم المسافرين والتجار ، وانه يريد ان يطهر هذه الارض منه نصرة للدين وغيرة على السلين ، و يذكر ما فعله بعلماء غزة في العام السابق من دفنهم في الارض احياً ، وانه اخذ فتوى المذاهب الاربعة في قتاله ، وصرف الاموال والعساكر ليردوا الظالم و يستردوا المظالم ، فخرج العلماء والعوام من اهل دمشتي كافة الى محمد بك ابي الذهب وطابوا منه الامان فأمنهم واكرمهم ، ودخل المدينة وجلس في دار الوزارة ونادى بالامان · وكانت القلعـــة لم تزل محاصرة فأمر باطلاق المدافع عليها فطلب المحاصرون الامان فتسلم القلعة · وتراجع عثمان باشا الى حمص وجهز العساكر الكثيرة • وابتدأ اساعيل بك يغير قلب محمد بك ابي الذهب على الشيخ ظاهر العمر فحصل بينها فنور وخوفه عاقبة التمرد على السلطان فنهض بعساكره ليلاً من دمشتي وسار طالبًا الديار المصرية ، وشاع رحيله من الغد فتعجب أهل الشام كل العجب من ذلك ولم يعلموا السبب فيمه ، ورجعت اولاد ظاهر العمر والمشايخ والمتاولة كل منهم الى مكانه وقد ذهلوا من قيامه وتأسفوا على سعيهم •

وفي رواية ان السبب في ترك العسكر المصري بزعامة محمد بك ابي الذهب حصار دمشق ان عثمان باشا واليها لما اشرف على الهلاك بعث الى قائد الماليك بصرة ثقيلة بالدنانير للرجوع عن محاربته فارتشى منه وامر عسكره بترك المحاصرة وتركوا حصار قلعة دمشق ، فلما رأى ظاهر العمر خيانتهم وانهم قد فارقوه وتركوه وحده عجز عن فتح القلعة فرجع الى دياره ، فتخلص عثمان باشا وعاد يجهز العساكر بعدمدة قليلة للخروج لحاربة ظاهر العمر ودخل اراضيه وحاصره في عكا وجد في المحاصرة حتى صعب الحال على الشيخ وكاد عثمان باشا المنتج عكا فها نجا الشيخ عكا فها فجا الشيخ عكا فها فها الشيخ عكا وهد المرة الا بمساعدة ولديه ،

فقد جمعا العرب وهجاعلى الترك ليلاً فكسروهم وشردوهم فهرب منهم عثاف باشا ، ثم جمع الشيخ ظاهر عساكره وحارب الدروز فغلبهم وتملك بلادهم التابعة لعامل صيدا ، ولما بلغ السلطان خبر فنوحه وهو مشنغل بحرب روسيا صعب الحالب عليه فأرسل السلطان الى الشيخ يعرض عليه الصلح ، وقد عنهل عثاف باشا وولديه عن ولا بة دمشق وصيدا وطرابلس واما الشيخ ظاهر فقد اضمر في نفسه ان يدخل في طاعته الشام كله وهو يستند في ذلك على مساعدة على بك امير مصر ،

وذكرالمرادي انه كان مع محمد بك ابي الدهب تسعة الوية و خمسة من اولاد الظاهر امير بلدة عكا ومشايخ المتاولة والصفدية ونحوثمانين مدفعًا واربعون الف مقاتل ، وعينت الدولة لقتاله والي حلب عبد الرحمن باشا ووالي كليس خليل باشا ووالي طر ابلس محمد باشا، غور جلاها ته هؤلاء الوزراء مع وزير دمشق بالعساكر الشامية والاجناد ، وصارت المعركة في سهل داريا وفي اقل من ساعة انكسر العسكر الدمشقي وفرهار با كل من خليل باشا وعبد الرحمن باشا وعساكرهما ، وقتل منهم شرذمة قليلة وثبت كافل دمشق عثمان باشا وولده محمد باشا والعساكر الشامية وحصل القتال معهم ثلاثة ايام ، وفر اعيان البلد الى حماة واستولى الفزع على الناس ، وغص الجامع الأموي باهالي القرى فانهم نؤلوا المحمدة واستولى الفزع على الناس ، وغل عاد ابو الذهب عن دمشق رجع عثمان باشا وولده محمد باشا ورئيس « اليرلية » يوسف اغا جبري من جبل الدروز ومعه بأسا وولده محمد باشا ورئيس « اليرلية » يوسف اغا جبري من جبل الدروز ومعه خمسة آلاف درزي وبعد مدة ضرب عثمان باشا عنق ابن جبري ، لانه كان السبب في نقو نق المصرية على العساكر الشامية طمعًا منه في قتل عثمان باشا وصيرورته مكانه كافلاً بدمشق .

عاد ابو الذهب ادراجه الى مصر فرجع الى دمشق عنمان باشا وحضر اليه الامير يوسف الشهابي لانه كان قد ارسل اليه نائبه يوسف اغا جبري يستنجده ، وكات الامير يوسف قد جمع عسكراً وتجهز للسير فانفق قيام ابي الذهب عند ذلك ، ولمافرغ بال عثمات باشا وقنل نائبه يوسف اغا جبري رئيس الانكشارية ونهب امواله اقام مكانه رجلاً من اهل دمشق يقال له عنمان اغاشبهب ، غ خرج بعسكرعظيم الى ارض الحولة يريد قتال الشيخ ظاهر العمر والمتاولة الذين كانوا السبب في تلك الفئنة فجمع الحولة يريد قتال الشيخ ظاهر العمر والمتاولة الذين كانوا السبب في تلك الفئنة فجمع

ظاهر العمر رجاله واجتمعت المتاولة من تلك البلاد و كبسوا عثان باشا في الديل فذعرت عما كره وقتل منهم خلق كثير ، وهزمهم الشيخ ظاهر وما زال في اثرهم حتى وصلوا الى بحيرة الحولة فالقي كثير منهم انفسهم في الجيرة وما تواغرقا ، وهرب عثان باشا بنفر قليل فاستولى ظاهر العمر والمتاولة على اسبابه واسلابه ، وكتب الشيخ ظاهر الى الابير علي بك يخبره بما كان ويحقق له خيانة محمد بك ابى الذهب بعد ان ماك الاقطار المامية و دخل الناس كافة تحت طاعته ، فحرج على بك من ، صر فالنقاه ظاهر العمر الى بالاكرام و دخل به الى عكما فارسل كتبًا منه ( ١١٨٥ ) ومن الشيخ ظاهر العمر الى ملكة السكوب يسألانها الاسعاف على الدولة العثانية ، وان ترسل اليهما المراكب الحرببة ليسالها الديار المصرية ، واقام على بك ينظر الجواب ، وقويت مشايخ المتاولة على الدولة ، وتطاولت على اطراف جبل الشوف و مرج عيون والحولة ، فالفق الامير يوسف نحو عشرين يوسف وخاله الامير اسمعيل حاكم وادي التيم الادنى و جمع الامير يوسف نحو عشرين الف جندي وسار قاصداً قرية جباع الحلاوي واحرق اقليم التفاح وحرق جباعًا وقطع الف جندي وسار قاصداً قرية جباع الحلاوي واحرق اقليم التفاح وحرق جباعًا وقطع اشجارها وهدم بنيانها ،

وكان عسكرالمتاولة مجتمعاً في النبطية نحو ثلاثة آلاف، ولماوصل الامير يوسف الشهابي الى كفر دمان احرقها وتوجه الى النبطية فالنقى بشرذمة من عسكر المتاولة نحو خمسائة خيال ووقع بينهم قتال انكسر فيه عسكر الامير يوسف كسرة هائلة ، ومات كثيرمن عسكره تعباوعطشا ومنهم من اختلت عقولم ، وفقد من عسكره في هذه الوقعة اكثر من الف وخمسائة قتيل ، وركب الشيخ كايب نكد من حاصبها الى دير القمر وغزا المتاولة في قرية علمان فهزمهم ومنعهم من الحضور الى اقليم الحرثوب وتلك الاطراف ، وسارت عساكر الدولة مع عسكر الامير يوسف لحصار مدينة صيدا وانقاذها من يد ظاهر العمر وكانوا في آكثر من عشرين الفا معهم المدافع والزنبركات فأقاموا على حصارها سبعة ايام ، وجاءت المراكب الروسية الى عكما الني استنجد بها فأقاموا على حصارها الى صيدا فأطلقت مدافعها على جيش الدولة وجيش لبنات ، طاهر العمر عسكره وقدروه بعشرة آلاف جندي والنق بعسكر لبنان وجيش وساق ظاهر العار عسكره وقدروه بعشرة آلاف جندي والنق بعسكر لبنان وجيش الدولة في سهل الغازية ، وانتشب القتال فانكسر عسكر الدولة وقتل منه نحو

خمسائة نفس وانقلب راجعًا الى دمشق ، واما المراكب الووسية فسارت الى بيروت وملكت جانبًا منها وأحرقت بعض الابراج فهربت الشهابية من المدينة وخرج اهلها الى البر و دخلت الفرنج بيروت ونهبت كل ما وجدته فيها ثم رحلت الى عكا بعد ان أعطاها حاكم لبنات ٢٥٠٠ قرش تعويضًا ثم عادوا وأطلقوا على بيروت ستة آلاف مدفع دفعة واحدة كذا قال المؤرخ ، حتى ظن الناس ان القيامة قامت وسمع صوت المدافع على ما قيل الى قبة السيار فوق دمشق كالرعد القاصف ، وأحاطوا بالمدينة بحراً مدة اربعة اشهر ليل نهار فتضايق المتحاصروت فيها ونفد ما عندهم من الزاد فكانوا يأكلوت لحوم الخيل والحير والكلاب ، وهناك اضطر الجزار الى التسليم وطلب الامان عن يد ظاهر المحمر وتسلم الامير يوسف بيروت وغرم المسلمين ثلاثمائة الف قرش وسلمها للسفن المسكوبة ، قال احد المؤرخين : ضرب الروس بيروت ونهبوها في القرن النامن عشر وكانت فيها بهوت امراء الجبل ومشايخه ، وكانوا بنوا فيها خانات وقيساريات وكان الفرنسيس يدعونها « باريز الموارنة الصغرى » وكثير من الموارنة كانوا قناصل لفرنسا ،

ووقعت في هذه السنة بين الشهابين والحماديين في العاقورة والتحلون واقعة وفي سنة ١١٨٦ اخذ الامير سيد احمد من والي دمشق حكم البقاع فتوجه الى قب الياس وبني ماكان هدم فيها من الزلازل وحصنها بالمدافع والرجال وفي هذه السنة أحرق يوسف الشهابي بعض قرى الضنية لما بلغه من خيانة المشايخ بني رعد حكام الضنية مع المشايخ بني حمادة وفي سنة ١١٨٧ حمل عثمان باشا والي دمشق في خمسة عشر الف جندي على الامير يوسف الشهابي حاكم لبنان في جهات البقاع وجرت عدة وقائع بين العسكرين وانهزم والي دمشق في الليل تاركا المدافع والذخائر ثم انفصل الفريقان على غير نتيجة و

卒卒卒

عهد عبد الحميد الاول إ هاك السلطان احمد الثــالث (١١٨٧) وخلفه ابنه و أُثَمّة اخبار ابي الذهب للسلطان عبد الحميد خان الاول وفي ايامه استولى العجم على العراق ولم ببلغه الخبر الا بعد خمس سنين ، وهو السابع والعشرون من آل

عثمان ، مضت مدة على رحيل ابي الذهب من الشام وبتي ظاهر العمر بعد اعتصامه بروسيا وكسرته والى دمشق غيرصمة واتهام ابي الذهب بالخيانة أمام والي مصر ممتعاً. بولايته حتى سنة ١١٨٩ ، وفيها سافر ابو الذهب الى البلاد الشاميــة – رواية الجبرتي — لمحاربة الظاهر عمر واستخلاص ما ببده من البلاد وكانت الدولة أذنت له بالمسير الى الظاهر عمر وخراب بلاده فوصل الى أرجاء غزرة وارتجت البـــلاد لوروده ، ولم يقف احد في وجهه وتحصن أهل يافا بها وكذلك الظاهر عمر تحصن في عكا فلما وصل الى يافا (١١٨٨) حاصرها وضيق على أهلها وامننعوا هم ايضاً عليــه وحاربوه من داخل وحاربهم من خارج ، والقي عليهم المدافع والمكاحل والقنابر عدة ابام وليال ، فكانوا يصعدون الى اعلى السور ويسبون المصر بين وأميرهم سباً قبيمًا ، فلم يزالوا بالحرب عليها حتى نقبوا أسوارها وهجموا عليها من كل ناحية وملكوها عنوة ً ونهبوها وقبضوا على أهلها وربطوهم بالحبال والسلاسل وسبوا النساء والصببان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ثم جمعوا الاسرى خارج السلد وأعملوا فيهم السيف وقتلوهم عن آخرهم ولمميزوا بين المسلم والمسيحيي والاسرائبلي والعالم والجاهل والعامي والسوقي ولابين الظالم والمظاوم وبنوا من رؤوس القتلي عدة صوامع ووجوهما بارزة لنسف عليها الاتربة والرياح والزوابع ، ثم ارتحل عنها طالبًا عكا : ولمآبلغ الظاهرعمر ماوقع ببافا اشتدخوفه وخرجمنعكا هاربآ فوصل اليها ابوالذهب ودخلها منغيرمانع واذعنت له باقي البلاد ودخلوا تحت طاعته وهدم قلعة ديرمار يوحنا وديرمارالياس في صفد وقتل رهبانهما • ويقول جودت: ان ابا الذهب قام من مصر في ستين الف جندي الى يافا ، وىعد ان حاصرها خمسين يومًا استولى عليها وأعمل السيف في أهلها كبيرهم وصغيرهم ، وإن ظاهر العمر طلب مدداً من الامير يوسف الشهابي حاكم لبنسان فأبي ان يُده فلم يسعه الا الهرب من عكما والتمِّأ الى عرب غزة ، ولما حصل ابو الذهب في عكما استولت الدهشة على الناس حتى ان بعض الأسمر الكبيرة هاجرت بيروت خرفاً وهلمًا ، اما الامير يوسف حاكم لهذان فقدتم هدايا الى ابي الذهب طيب بهدا قلبه ، وجاءه متسلم صيدا احمد اغا الدكولي ملتبسًا رضاه مظهرًا طاعته ، فأمنه على نفسه ومركزه كما جاءه مشسايخ بني متوال فاكرمهم ابو الذهب ثم استدعى ان يولَّى

امور مصر والشام فجاء من السلطنة المنشور بذلك ولكن كان قد قضى نحبه ونفر تت جموعه وعادوا الى مصر ، فلم ثنل الدولة مأر بها من ظاهر العمر ولم تستند البلاد سوى ان قتل من أهلها جمهور كبير ولا سيما في حصار يافا . وجرى على أثر هذه الواقعة بين المتاولة والغز الذين في صيدا قتال عظيم فانكسرت المتاولة كسعرة هائلة وقتل منهم جماعة .

\* \* \*

خاتمة ظاهرالعمر إقال جودت: لما سمع ظاهر العمر بوفاة ابيالذهب عادالى وولاة حاب ركم عكا وأخذ يطيل أيدي الاذى اكثر من قبل ، فأرسلت عليه الدولة سنة ١١٨٩ قائد البحر حسن باشا الجزائري ، و كُتب الى والى دمشق اذ ذاك محمد باشا العظم والى والى إيالة صيدا والى الجزار احمد باشا الذي نُصب محافظ السواحل الشامية والى متصرف الندس ، فبعث قائد البحر اولا يطلب من الظاهر ما فى ذمته للدولة من الاموال الاميرية ( وهي خراج سبع سنين ) فلم يوافق على ذلك مستشار ظاهر العمر ابراهيم الصباغ ، وكان بهده جميع أموال الظاهر عمر ، وقال له : ان الدولة لايرضيها شيء ، وأراد سيده على المقاومة واكن عسكر ظاهر العمر استماله متسلم صيدا وقال لهم : لا يجوز مقاتلة عسكر السلطان فأبوا ان يقاتلوا ، فلما النجو أموال الظاهر عمر بالامر فرع على وجهسه لا يلوي على شيء هو وأولاده ، فضبط قائد البحر أموال الظاهر عمر وذخائره وجيّ بايراهيم الصباغ فأخذت منه أموال الظاهر عمر اثنان وثمانون عمر ثم قتل ، ويقول بعض المؤرخين ان ما وجد من أموال ظاهر العمر اثنان وثمانون الف كيس من النقد قال جودت : سبحان الله ! بمثل هذا المال والنوال ومتسلم صيدا احمد اغا الدكلى يطلب على نفسه ويكون سببًا لخراب بيت مولاه بيت آل زيدان ،

وذكر بعض من استوفوا سيرة ظاهر العمر انه في اواخر سنة ١١٨٩ حضرقائد البحر حسن باشا الجزائري بالاسطول السلطاني ، لان السلطان عبد الحميد الاولـــــ لما عقد الصلح مع الدولة الروسية سنة ١١٨٧ التفت للنظيم البلاد فوجه قائد البحر الى حيفا ، وذلك بعد موت ابي الذهب ورجوع العساكر المصرية بمدة قليلة ، وان مطالب

القائد كانت اموال سبع سنين متراكمة، فادعى الظاهر انايس عنده مال وانه مستعد لحرب قائد البحر لان عنده باروداً وكللاً وثلاثة مدافع فاطلق قائد البحر اربعة ايام النار على عكما وكان عدد قنابله ٧٧٥٠ كلة ولم يحدث منها ضرر بل هدمت قليلاً من المحلات ، وقيل بل سقطت قنبلة على مخزن البارود فاحترق ، فخر جالشيخ ظاهر بعياله فقاله احد المغاربة في الطريق في محل يسمى الرقايق، وكان قاتله عبـــداً من عبيده منذ خمس عشرة سنة فقنله القائد التركى به لخيانئه سيده ، وحزوا رأسه وحمل الى الاستانة ونهبالعسكرالمدينة ساعتين وكان قائد السفينةالفرنساوية التيجاءت لحماية تجار عكما الفرنساو بين وحملتهم الى بلادهم نبه على التجــار الفرنساو بين بان كل من عنده وديعة لابراهيم الصباغ ولكل من يلوذ به ملزم بحسب اوامر السلطان ان يقدمها الى قائد البحر العثماني فأعطوها وكانت ٣٦ الف كيس ذهب عدا الجواهر والتحف، وضبطت حواصله وكانت مشحونة باصنافالبضائع وضبط مبلغ كبير ممن يلوذ بابراهيم الصباغ الذي اخذ وقتل في الاستانة ، وكذلك احمد اغا الدكرْلي الذي خان مولاهُ فقد صلبه قائد البحر في صاري المركب ، وسلم قائد البحر ولاية عكما الى احمد باشا الجزار، سلم عكما وصيدا وما يليهما، فاحتسالُ الجزارعلي اولاد الظاهر عمر واقام الشيخ عثمان الظاهر شيخ المشايخ و يقول مشاقة : ان حسن باشا طلب من ظاهر العمر خمسين الف قرش تبلغ باسعار ذاك الوقت خمسة وعشرين الف ريال فرنسا فأشسار اكثر معتمدي الشيخ بالدفع الا الطبيب التساجر ابراهيم الصباغ فانه خالف رأي الجماعة • وقيل انه وصل من اموال ظـاهر العمر واولاده وابراهيم عبود الصباغ الى خز ينة السلطان ثلاثمالةوثمانونالف كيس تساوي خمسةملابين ليرة وخمسة وعشرين مليون فرنك خلا ما اختلسه حسن باشا لنفسه .

وفي اوائل سنة ١١٩٠ رجع حسن باشا الجزائري بالاسطول الى عكا وحضر محمد باشا العظم والي دمشق بعسكره وابراهيم باشا والي القدس بعسكره ونصبوا معسكراتهم خارج مدينة عكا وظلع معهم احمد باشا الجزار بعساكره وساروا جميعاً مع امير البحر قاصدين البطش باولاد الظاهر عمر فأمنوهم وحملهم قائد البحرالى الاستانة وقتل في الطريق احدهم واسممه احمد لانه طعن فيه جهاراً وبتي احد اولاد الظاهر واسمه

الشيخ علي يتنقل في البراري، فبلغ الدولة خبره فارسلت الى محمد باشا العظم ان يرسل اليها رأس على الظاهر او يقتل هو به ، فأرسل واليدمشق رأس ابنالظاهر مع ثلاثة رؤوس من جُماعته وانكر جماعة احمد باشا الجزار الرأس المحمول ، وقالوا : آنه ليس رأس الشيخ على الظاهر فاحضرت الحكومة ولديه الحسن والحسين وكانا في الاستانة وقالت لها هل تعرفان هذه الرؤوس المقطوعة فلما رأياها بكيا فقيل لهما : مابيكيكما فاجايا هذا رأس والدنا على الظاهر وقدعرف من كبرعارضيه لانه كان يدعى ابوسبعة شنبات، وبذلك انقضت دولةالظاهر واندثر ذراريها وقامت دولةالجزار احمدباشاالذي ضيقعلي اولاد الظاهر وذرار يه وبعث احد جواسيسه الى ابنه على وقتله في مرج علما الخيط. والغالب ان الشيخ ظاهر العمر الذي حكم صيدا وعكا ويافا وحيفا والرملة وبلاد نابلس واربد وصفد وجميع المتاولة كانت تحت أمره ، كان الى السذاجة والفطرة، استسلم لوكيله ابراهيم الصباغ وكان هذا مثلاً سائراً في الامساك وحب المال ، فحاول انْ يخلص سيده من دفع خمسة آلاف كيس معان لديه اضعاف اضعافها من الذهب، دع سائر العروض والجواهر ، واغتر ظاهر العمر بقوته الضئيلة فكان فيذلك ذهاب دولته وهلاكه وهلاك وكيله ، ولم يثمر جمع الاموال الثمرة المرجوَّة ، ولو قدَّر له ان يعمل بما رسمه له السلطان سنة ١١٨٨ من العفو عن جميع ما لقدم من ذنو به وذنوب غيره على شرط ان يؤدي الخراج لبتي في عزه ان كانت الدولة تريد دوام العز لاحد .

كانت الشكوى قليلة من ادارة ظاهر العمر فان ماجمه في اربعين سنة قدجمع غيره من حكام الاقاليم مثله في مدة قليلة · ذكر فولنه ان علي باشا المعروف بچه طلجلي الذي تولى حلب مرتين آخرها سنة ١١٩٣ وكان من معاصري الجزار ، جمع في خمسة عشر شهراً زهاء أربعة ملا بين ليرة ( الغالب أن الليرة هي الفرنك الطلياني ) واله سلب جميع أرباب الحرف حتى انذهي سلبه الى منظفي الغلابين · وقال غيره : ان مدينة حلب الدرمها ملتزم من الاستانة بثاغائة كيس أو نحو أربعين الف جنيه و يع لي الوالي حلب الدركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان واليا قبل عهد فولنه والدركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان واليا قبل عهد فولنه والدركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان واليا قبل عهد فولنه والدركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان واليا قبل عهد فولنه والدركان واليا قبل عهد فولنه والدركان واليا قبل عنه في سنة واحدة وضرب ضربة على كل واحد وكل صناعة ،

قال بعض معاصرته وقد فر من حلب غالب تجارها ووجوه الناس ومن له شهرة وسجن الاعيان وان الكوسح خادمه لما خرج الى قتالــــ التركمان صار يخرب القرى ويسلب أموالها حتى قام أهالي حلب وحاصروه واخرجوه من البلدة · ونقل في اعلام النبلاء في حوادث سنة ١١٩٤ ابنءبدي باشا واليحلب جاء في جيش عظيم الي كلز لتأديب الاشقياء وأصدر أمره الي هذه البلدة أن يخرجوا منها أهل العرض والرعايا الى طرف البــاشا و ببقى الاشقياء فأجابوه بلسان واحد ايس في بلدننا أهل عرض صلاً بل كانا أشتياء فزحف الوالي على البلد فحاصرها وفتحها ووقع القتل والنهب في كلز وهتكت الاعراض وذبجت الاطفال • وأن الوالي اخذ يسلب أموال الناس في حلب وفي سجونه من الاكابر والمشايخ والاشراف خلا الرعايا وأهل الذمة مقدار عظيم وعكره كثير يرتكب في حلب أنواع الرذائل وبلغ من سوء فعل اتباعه ان كسروا غراريف بساتين حلب ودواليبها واخشاب ببوتها وطياراتها من حدود قرية بايلا ( باب الله ) الى قرب بستان الناباغة وحرقوها وحرقوا اخشاب قرى البلد باجمعها وسلبوا متاعها ونهبوا مواشيها وتركوها قاعًا صفصفًا الا ما حماه الله من القرى البعيدة ، وجاء الوالي الجديد فنبه ان لا يحمل احد سلاحًا وكل من وجد من اهالي المحلات خارجًا عن الطريق المستقيم فعلى جيرانه ان يخبروا عنـــه ليقتله ومن شهد جبرانه بحسن حاله فلا سببل لاحد عليه وصار يقتل كل من اخبر بسوء حاله ، وامر الناس ان يفتحوا دكاكينهم وارباب القرى ان يتعـاطوا زراعتهم وان مامضي لا يعاد ومن لم يفتح دكانه ينهبها ويشنق صاحبها •

وروى في أخبار الحاج يوسف باشا ابن العظم الذي تولى حاب بعد عبدي باشا ابه صار يأخذ بالمجان مماليك وجواري من اصحابها قهراً ، ويحضر التجار وغيرهم ويقول لهم : « انا وزير إقشعوا خاطري لا يعلم بها أحد حتى لا يشيهاغيري » وأرسل فطلب من كل بلد حصاناً ، وجا ً بعده عبدي باشا وسار على اقدام سميه الاول في الظلم والجور على صورة لم يسبقي لها مثيل واخذ يأخذ بدل القرش اربعة وصادر القوم وعذبهم وصارت حبوسه ملاً ى بالناس ،

وصف فولنه ظاهر العمر بانه لم تشهد له الشام مثيلاً في الازمان الغابرة ، وكان

داهية باقعة في السياسة حكياً محنكاً ولكنه كان طاحاً طاعاً ومن محاسن صفاته انه لم يكن يجب الاحتيال و يجاهر بما يضمر ولو قاسى من ذلك العنت وانه احب المسيمهين ورفع شأنهم وعدل في الناس •

وقال بعض المعاصرين : حكم الظواهرة البلاد نحو ثمانين سنة وامتد نفوذهم من حدود جبل عامل شمالاً الى أطراف جبال القدس جنوباً ومن البجر المتوسط غرباً الى جبل عجلون شرقًا ، وكانوا يرجعون في احكامهم الى اصول العشائر حسبا توحيه اليهم ضمائرهم ، وقد شادوا في البلاد أبنية ضخمة فرم الظاهر عمر بعض ما تمكن من ترميمه مما خربته الحروب الصلبيبة ورفع سورها الداخلي ، وشادفيها جامع محلة الجرنية وبنى علي في صفد القلعة الباقي شيء من آثارها الى اليوم ، وبنى صلبي في طبرية السرايا المعروفة اليوم باسم الصقر ية نسبة الى عرب الصقر الذين صال عليهم صلبي واكتسجهم ، وعمر الجامع الواقع جنوب السراي ، وبنى عثمان قرية شفا عمرو ، وبنى احمد قلعة تبنا ، وشيد سعد قلعة دير حنا ، وهذه القلاع الثلاث لا تزال ، وجودة ، وعمر في دير حنا الجامع الموجود الى اليوم وكان بناؤه سنة ١١٤٤ ه .

\* \* \*

اولية الجزار في المختلفة الجزار بعد استلام ولاية صيدا سنة ١٩١ يقوى وتشدد شكيته خصوصًا بعد أن ولي دمشق (١٩٠) مع بقاء عكاعليه ثم استقل بولاية عكا واخذ يغزو متغلبة تلك الارجاء فوقعت بينه وبين الامير يوسف الشهابي وقعة في سنة ١٩١ في نقار السعديات بين صيدا وبيروت فلم يسلم من جماعة الشهابي الاالقليل ، وأحرق عسكر بيروت اي الجزار المكاس والجديدة والدكوانة في لبنان وقتل اناسًا من الهلها ، ثم وقعت بين عسكو الدولة وعسكو لبنان في المغيثة عدة وقائع انتصرت الدولة فيها على الهل الجبل وقتل منهم قتلي كثيرة واكثرهم من المتن وداهم عسكر الدولة بني الحرفوش في بعلبك واحرقت الدولة زحلة ، وقوي الجزار وداهم عسكر الدولة بني الحرفوش في بعلبك واحرقت الدولة زحلة ، وقوي الجزار بجي ستائة فارس من اللوند وكانت الدولة امرت بقتل جماعتهم وكانوا ستة عشر القًا ، فلم يسلم منهم الا الذين جاؤا الجزار ، ولما عنهم على الاقامة في عكا ابتدأ باصلاح

اسوارها وانقان بنيانها وجعل على كل قرية من تلك البلاد ان يحضر أهلها جميعًا ثلاثة ايام في الاسبوع بالسخرة لاجل العارة ·

وجرت حروب كنيرة بين الشيخ علي بن الشيخ ظاهر العمر وعساكر الجزار حتى قتل على ما سلف وكذلك بين هذا والامير يوسف الشهابي والنقى مرة في طريق صيدا عسكرالجزار بالنكدية وكانوا يكنون له فقتل الجزار اكثرهم وقبض على بعض اعيانهم فجعل الامير يوسف يعتذر الجزار ويستشفع في اطلاقهم مقابل مئة الفقرش ولما طلب الاميرالمال من الجبل ابى الامراء الدفع فطلب الامير من قائد عسكر الجزار ان يتلف اشجار بيروت ففعل و قتل جماعة من رجالم ، ثم سار الى بعلبك وعظم امره وحيئت خرجت بيروت من يدالامير يوسف ودخلت في حكومة الجزار ، واقتنال الامير يوسف مع الجزار ، واقتنال الامير يوسف مع الجزار وانهزم في عدة مواقع ثم تصالح الشهابي والجزار .

وأرسل أحمد باشا الجزار (١٩١١) أحدر جاله من الاكراد في جماعة منهم فاجنازوا قب الياس فعلم أهلها فحصنوها ، وردوهم عنها باطلاق المدافع فذهب الاكراد الى بعلبك وصادروا كبار المتاولة ، ولا سيما الامير محمد الحرفوش وسجنوه ثم شنوا الغارة على سعد نايل وقتلوا بعض سكانها ونهبوها ، ثم حاربوا الدروز في البقاع وقتلوا بعضهم وقتل من الاكراد اربعون رجلاً فأحرقوا قرى كثيرة في البقاع وهاجموا سغبين ثم عادوا عنها ، وقد قتل منهم نحو مائتين ثم امرهم الجزار فعادوا اليه ، وكان سبب أرسالهم ان الامراء المعبين لم يدفعوا الضربية الشاشية التي فرضها الجزار على اللبنان بين أي السنة السابقة ، وفي سنة ١١٩٢ او ٣٠ نقسل الجزار مركزه الى عكا للبنان ،

وفي سنة ١١٩٥ وقعت فتن ومناوشات بين عسكر الجزار وعسكر الامير سيد احمد وعسكر دمشق في ارض قب الياس في البقاع قتل فيها كثيرون وانفصر الجزار ووقعت وقعة في الظهر الاحمر في وادي التيم لاجل النفوذ والمال ، وفي سنة ١١٩٧ استولى الجزار على بلادبشارة بعدوقعه مهمة مع مشايخها من بني متوال ، وتسلم هونين وتبنين وشقيف ارنون ، اخذ هذه القلعة الاخيرة بالامان وقتل من بها و تسلم جباعًا و باد المم بني على الصغير وبني منكر ، وفي هذه السنة توفي محمد باشا العظم وكان وزيراً عادلاً

مهاباً على قول ميخائيل الدمشتي وقال المرادي: انه كان من رؤساء الوزراء عقلاً وكالاً وعدلاً وديناً وسخاء ومروءة وشجاعة وفراسة وتدبيراً وكان واسع الرأي مهاباً وضرب على ايدي البغاة وقطاع الطريق ، وراقت دمشق وما والاها في ايامه ، وصفا لاهاما العيش ونامت الفتن ، فعين محمد بن عثمان باشا وكان ظالماً قاسياً ثم تولى اخوه درو يش باشا ثم تولى محمد بطال باشا وكان حدثاً جاهلاً ليست له خبرة بالمقاطعات ، وقتل (١٩١٧) الوزير حسين مكي باشا والي غزة وصادرت الدولة امواله وكان حارب بني صخر وعرب الوحيدات بعسكره فاستأصلهم ،

وفي سنة ١١٩٨ تولى احمد باشسا الجزار ولاية دمشق وفي سنة ١١٩٩ وقعت فتن ايضًا بين عسكر الدولة واللبنانهين قتل فيها فريق من الطرفين واننهى القرك والبلاد على هذه الحالة ومن جملة الفتن ما ذكروه من عصيات يوسف الجوار وتحصنه في قلعة صانور على مقربة من عمل جينين في نابلس ، فحاصرها الجزار بنفسه فلم يظفر بطائل فطمع أهل بلاد نابلس وأخذوا ينهبون الناس ، فذهب الباشا ونهب بعض قراها وقتل أناسًا كثيرين ثم حاصر صانور ثانية ، وأصبحت بلاد نابلس في فوضى والجزار كل مرة يغزوها ويجزب في قراها ويقتل من أهلها ولم ينل احمد الجزار من يوسف الجرار ما كان يتطال اليه حتى مات الجرار ، قال بعضهم : ان نابلس لم نبرح بعصيانها نقلق الادارة التركية وكات العصاة فيها يعتصمون بقلعة صانور ، هذا وقد تولى حلب في هذا القرن سبعون واليسًا قضى معظمهم أشهراً في الولاية واكثرهم لم يتجاوز الخمس سنين وكان ولاة دمشق في هذا القرن ستة واربعين واليًا كان منها نحو خمس واربعين سنة في حكم آل العظم ،

\* \* \*

الحكم على القرن ( قرن كله ذل ومسكنة ، ونقاتل وتشاحن ، عرف بتغلب الثاني عشر كر القيسية على اليمنية بعد وقعة عين دارة ، ورجوع ابن معن الى الامارة في ابنان ، وانقراض دولة المعنبين بموت الاخير منهم ، وظهور بني شهاب حكام وادي التيم بمظهر جديد فخانموا المعنبين في لبنان ، وبظهور ابناء على الصغير في بلاد بشارة وانقراضهم كانقراض آل حمادة من شمالي لبنان ، وظهور بني العظم حكاماً

في الولايات الشامية و تراجع امرهم، ثم ظهور ظاهراالعمر في عكا ومااليهاو دوام حكومته اربعين سنة، ثم ارسال والي مصر تجريدة بقيادة اسماعيل بك وأخرى بقيادة محمد ابي الذهب ورجوع هذا عن البلاد بعدان فتحها الاقليلا واعتصام الظاهر عمر بملكة روسيا وحصار اسطول الروس بعض الساحل ولا سيا بيروت، ثم ظهور الجزار الذي قرض بيت الظاهر عمر .

والدولة قلما جهزت جيشاخاصاً للقضاء على سلطة احدالمتغلبين اللهد الاجيوشا اشبه بنجدات يوم مجي ابي الذهب لفتح الشام، واستغاثت بابي الذهب لفنقذ البلاد من ظاهر العمر فجاء بجيش من مصر، اي ان الدولة كانت تستعين بالجار على جاره و بابن العم على ابن عمه وتضعفهم جميعاً، ومعظم حملاتها كانت للانفقام بمن يتلكأ في تأدية الجباية لها، وقلما سمع بانها نحت عاملاً كبيراً لسوءادارته، وكثرة نهمته في جمع ثروته والعاقل المسئقيم من ولاتها لا تطول ولايته كثيراً حتى بتمكن من اصلاح بعض الشؤون، وكان الولاة في الحقيقة يستمتعون بلا مركزية واسعة لا يحت اجون معها الى مراجعة ولاستانة في كل امر، ولكن اين العامل النشيط فيهم الذي يعرف يدير امور الناس، واذا تهيأ الرجل هل تحدثه نفسه بذلك فيتم حالاً بارادة الاسئقلال ويشي فيه جيرانه والطامعون في ولايته و

اما سلاطين هذا القون فكانوا وسطاً والوسط لا بعمل عملاً نافعاً ، ولم ينشأ للسلطنة صدور عظام عرفوا بالمضاء وحب العمل امثال ابناء كو يولي وصوقوللي ، في القون الماضي ببد ان اعمالهم لم يصل الى الشام منها الا الصدى ، ولم يخرج من الشام نابغة بعقله وادارته من ار باب الاقطاعات وغيرهم كاكان في القرن المنصرم ، وجل همهم مصروف الى دفع عادية خصائهم من اقر بائهم او غيرهم ، وكانوا دون من يأتي من الاستانة من الولاة عقلاً وعدلاً ، ومما ظهر في هذا القرن من النقص المحسوس في البلادقلة السكان فقلق العقلاء ، وكان في حلب قبل استيلاء العثمان بن وحمدة البلادقلة المحارج فنزل عددها الى اربعائة قرية حتى ان ابن معن لم يقبل ان يتولى بلاد بني حمادة لانها خربت الا قليلاً ، وهام الفلاحون على وجوههم في المدن والجبال وهكذا الحال في ولا بة دمشق وفلسطين ، وقال فولف ; ان سكان كسروان وحده ضعفا سكان في ولا بة دمشق وفلسطين ، وقال فولف ; ان سكان كسروان وحده ضعفا سكان في ولا بة دمشق وفلسطين ، وقال فولف ; ان سكان كسروان وحده ضعفا سكان

فلسطين · وهكذا كان السكان يكثرون في المقاطعات التي نُتخلص مباشرة من ادارة الباب العالي مثل لبنان ووادي التبم ونابلس وعجلون وان لم تكن حالتها مما يستحب ·

اما اعمال العمران فلم يقم فيها الا قصور لار باب الدولة امثال قصر لاسعد باشا العظم في دمشق وقصره في حماة الى غير ذلك وقامت من المدارس مدرسة اسماعيل باشا العظم ومدرسة سليان باشا العظم في دمشق وبعض مدارس في حلب ، ولكن بدأ خراب المدارس القديمة العظيمة بمةياس واسع ، وتداعت المساجد والجوامع ، ولم يقم من المشاريع النافعة ما يستحق الذكر لان البلاد لا صاحب لها يغار عليها ، فالمتغلبة من البنائها والقادمون من الولاة عليها ، لا يهتمون لمثل هذا الشأن ، وسلاطينها ضعاف ان افلح احدهم فعمر له جامعاً ومقبرة خاصة في دار الملك عدوه محباً للعمران ، منقر با بعمله الصالح من الباري الديان :

ولا تغير من قوم نعيمهم الاتكدار منه الورد والصدر



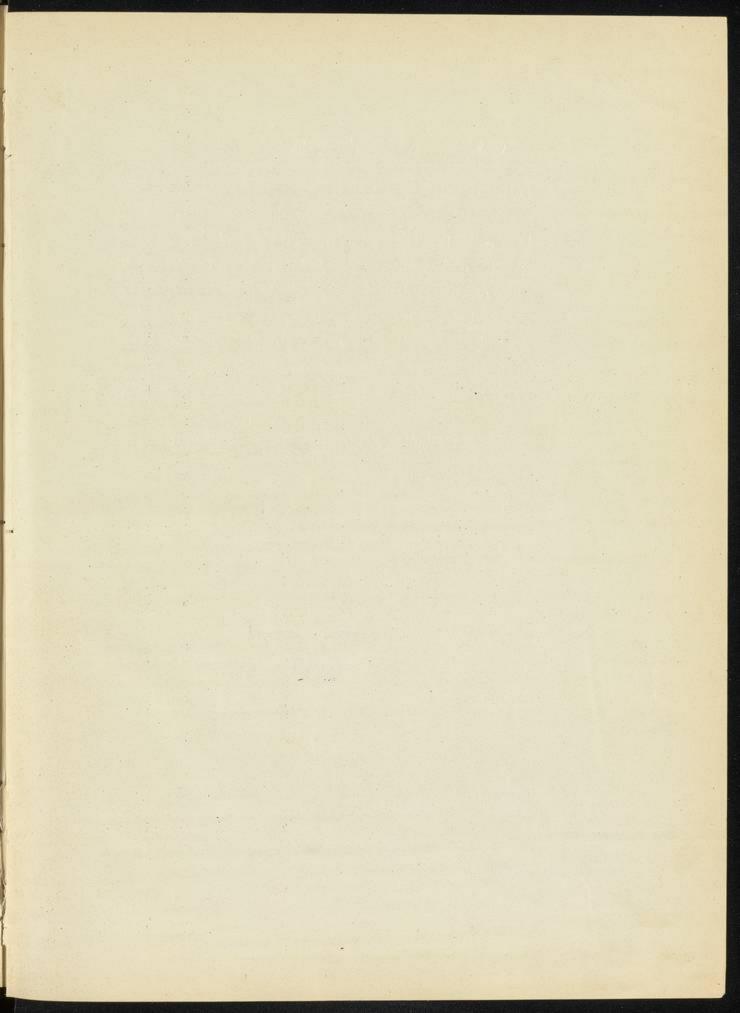

## - ﴿ فهرس الجزء الثاني ﴿ -« من خطط الشام »

|                                   | صفحة |                                  | صفعة |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| مرض نورالدين وابلاله ولتمة فتوحه  | 45   | ( الدولة النورية من سنة ٢٣٥ الى  | ٣    |
| وهنريمته فيالبقيعة                |      | سنة ٢٩٥ ) — فئنة الاسماعيلية     |      |
| حملة نور الدين على مصر            | 77   | ووقعة دمشق                       |      |
| بعض غزوات نور الدين               | 44   | دخول آل زنکي الشام               | 0    |
| قيام بنيشهاب من حوران وحربهم      | ٤.   | استنجاد بعض الصليبين بالسلين     |      |
| الصليبين                          |      | واستقرار حال دمشق                |      |
| الفتور بين نورالدين وصلاح الدين   | ٤١   | خيانة صاحب دمشق وقتل أمه له      | · A  |
| وفاة نور الدين وصفاته الطهبة      | ٤٣   | توحيد الحكم على بد زنكي وفضاؤه   | 1.   |
| ( الدولة الصلاحية من سنة ٢٩٥      | ٤٧   | على امارة صلببهة ٠               |      |
| الى سنة ٨٩٥ ) اولية صلاح          |      | الحال بعد نصف قرن من نزول        | 1 £  |
| الدين والملك الصالح               |      | الصليبين                         |      |
| اختلاف الآراء ومبدأ استيلاء       | £ 9  | صفات عماد الدين زنكي وتولي ابنه  | 17   |
| صلاح الدين على الشام              |      | نور الدين                        |      |
| تملك صلاحالدين ومحاولة اغتياله    | 01   | الحملة الصلببة الثانية وغزوتهما  | 14   |
| وسر نجاحه                         |      | دەشق                             |      |
| توح صلاح الدين ووفاة الملك الصالح | ≥ه ؤ | القدم نور الدين في فتوحه         | 77   |
| وقعة حطين وفتح فلسطين             | ٥٨   | انحلال دولة مجير الدين وتوفيق    | 7 £  |
| فتح القدس والرملة                 | ٦.   | نور ألدين                        |      |
| بقية الفتوح الصلاحية              | 75   | مقاصد نور الدين وفتحه دمشق       | 77   |
| الحملة الصابببة الثالثة           | 77   | الداعي لنور الدين على فقح دمشق ا | ۳.   |
|                                   |      |                                  |      |

صفعة

ضفحة ٦٨ مزايا صلاح الدين ووفاته ١١٦ مقثل الملك المظفر قطن وسلطنة الظاهر ببيرس واحداث ( الدولة الايوبية من سنة ١٨٥ الي سنة ٦٣٧) - ابناء صلاح الدين ١١٨ حروب الظاهر وفتوحه واختلافهم ودهاءعمهم الملك العادل ا ٢ ا وفاة الملك الظاهر وسلطنة ابنسه ٧٦ استئثار المادل بالملك الصلاحي الملك السعيد ثم سلطنة الناصر ٨٠ الاحداث في عبد العادل واهتامه قلاوون ٢٦ وفاة قلاوون وسلطنةابنهالاشرف بحرب الصليبين . خليل واثخانه في فرنج الساحل ١٤ الحملة الصابسة الخامسة ١٢٨ الحملة الصليبية السابعة وانتهساء ٦١ ، فأة العادل ٨٨ فتح الصليبين دمياط وذلتهم بعد الحروب الصلسة ۱۳۷ ( دولة الماليك من سنة ١٩٠ الى اختلاف بين ابناء العادل ونقدم ٧٩٠ ) - فتوح ارمينية وعصيان الكامل عليهم الموارنة بعوامل صلبنية ٩٣ الحملة الصليبة السادسة ٣٩ وقائع الثنار ٩٥ اختلافات جديدة بين آل العادل ١٤٣ غزوة الارمن والكسروانبين وتزعزع السلطنة ٩٨ وفاة الملك الكامل وحال الشام بعده ١٤٦ الغزوات في الشمال وظهور دعوة ١٠١ ( انقراض الايوبيين وظهور دولة الماليك البحرية وظهور النتر من ٩٤١ سياسة الماليك مع اكبر عمالم سنة ٦٩٠ الى سنة ٦٩٠) --ووفاة الناصر وتولي المنصور ظهور الخوارزمية ٥٠ خلع الملك المنصور ومقتل غيرواحد ١٠٣ اختلاف بني ايوب واعتضاد بعضهم من اخوته الذين خلفوه بالفرنج وعودة الخوارزمية ١٠٧ وفاةالملكالصالح ومبدأ دولةالماليك ١٥٣ احداث وكوائن وعصيات ١١٠ هولاكو النتري ومخصرات

صفحة

صفية

١٩٣ الملك السكمر وقتله ١٥٦ مقتل الاشرفشعبان والاحداث ١٩٥ الخليفة السلطان وسلطنة شيخ ١٩٦ هلاك المؤيد شيخ وسلطنة ابنه في ٥٩ سلطنــة برقوق وحالة الماليــك القاط البحرية والشراكسة ١٦١ ( وقائم تيمورلنك من سنة ٧٩٠ ١٩٧ وفاة ططر وسلطنة ابنسه ثم تولي الى ٨٠٣ ) — بداءة تيمورلنك الاشرف يرسباي ١٩٩ الملك العزيزيوسف والملك الظاهر ومناوشة جيشه ١٦٣ القتال على الملك ٢٠٠ المنصوروالاشرف والمؤيد والظاهر 174 عوامل الخراب قيس وعن ١٦٧ الخوارج على ملوك مصر خشقده والظاهربلياي والاشرف قابتاي ١٧٠ وفاة برقوق وسلطنة ابنه الناصر ٢٠١ مصائب القطر الطبيعية ثم السياسية فرج والخوارج على الملك ٢٠٤ وقعة مشؤومة وأحداث ١٧٢ الحرب الاولى مع تيمورلنك ٢٠٥ اول مناوشة مع الاتراك العثمانيين ١٧٣ أتمورانك على ابواب حلب ۲۰۸ وفاة الاشرف قايتباي وتولي ابنه ١٧٥ تيمورلنك على حياة وسلمية وحمص ناصر الدين محمد ١٧٦ أيجورلنك على دمشق ٢٠٩ المالوك المتأخرون وآخرهم الغوري ١٧٧ وصف افعال تيمورلنك في دمشق ٢١١ سلطنة طومان باي ١٨١ الخراب الاعظم واخلاق تيمور ٢١٢ القضاء على تملكة ذي القدرية ونجاة فلسطين منه وطبيعة دولتي الماليك البحرية ١٨٥ (عيدالماليك الاخير منسنة ٨٠٣ والمالك البرحية الى ٩٢٢) - البلاد بعد الفثنة ١١٥ (الدولة العثانية من سنة ٩٢٢ ه التيمه رية ومخاصرة العال الى ١٠٠٠ ه ) – حالة الشام قبل ١٨٨ وقائع الـتركمان مع الناشزين على الفتح العثاني السلطان

صفحة

الى سنة ١١٠٠) - عبد محمد الثالث وامراء الاقطاعات وفثن ٢٥٠ عبداحمدالاول وفانة ابن جانبولاذ

٥٥٠ الامير فخرالدين المعني وآل شهاب

٢٥٧ عبد مصطفى الاول وعثمان الثاني ٨٥٨ عداءُ على الفرنج وفتن داخلية

٢٦٠ حملات على الامير فخرالدين المعنى

٢٦٢ القضاء على الامير فخرالدين المعنى

٢٦٥ فئن في الساحل

٢٦٧ ابراهيم الاول وسفاهته

٣٧٠ فلنة وال اخرق في حلب

۲۷۲ محمد الرابع وصدارة كوبرلي

٢٧٧ عهد سلبمات الثاني والحكم على

الخوارج

٢٨١ ( العبد العثاني من سنة ١١٠٠ ) الى ١٢٠٠) - حال الشام اول القرن الثاني عشر .

۲۸۶ دور احمد الثاني وفتن

٢٨٥ دور مصطفى الثاني وانقراض دولة بني معن

٢١٦ مقاتل الغوري ومقدمات الفتم

٢١٨ صلات العثانبين مع الماليك ووقعة

مرج دابق

٢٢٠ قوة الغالب والمغلوب وغنائم الغالبين واضطراب البلاد

٢٢٢ د خول السلطان سليم حلب و دمشق

٢٢٣ مقابلة امراء البلاد سلطانهم الجديد وتغير الاحكام

٢٢٥ السلطان في دمشق وفي الطريق

٣٢٧ فتوق وغارات وتأذي السكان

٢٢٩ محاسن السلطان سليم ومساويه وميلكه

٢٣٢ خارجي خان اولاً وثانيًا

٤٣٤ طبيعة الدولة العثانية

٢٣٧ كوائن داخلية وامراء المقاطعات

٢٣٨ مهلك السلطان سلمان وتولي سايم 1 Km/1

٢٣٩ عيدالسلطان مرادالثالث وحملات على ار باب الدعارة

ا ١٤ بنو عساف وبنو سيفا وابن فريخ وخراب البلاد

٢٤٣ حالة البلاد في الحكم العثماني

٢٤٧ ( العهد العيماني من سنة ١٠٠٠ | ٢٨٦ عهد احمد الثالث وسياسة الدولة

صفحة

ع من ينكر الظلم ووقعة عين دارة

١٩٠٣ حبلة ابي الذهب على الشام

١٩٠٣ خبد الحميد الاول ولتمة الخبار التعلم الثالث ومصطفى الثالث المحمود الاول ولتمة الخبار التعلم الاحداث في ايامها الحكم على القرن الثاني عشر وبعض الاحداث في ايامها الحكم على القرن الثاني عشر

